

ت أليف الركتور على المجيم الرحمن على المجيم الرحمن على المجيم الرحمن على المجيم المستادة الم



# يَّ مَقُونَ ٱلْكَ بِعُ وَالْمَصْوِيَرَ كُفُونَ مَ الْكُولَاتِ الْكُولَاتِ الْكُولِدِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللْمُعْمِقُلُهُ اللَّهُ اللْ

دمَشَ ق مَلَ فِي مَلَ اللهِ وَفِي مِ حَلَادَة أَبِن سِينًا مِسَاء الجَسَانِي ص . ب ، ١١٣ - هاتف، ١٢٤٧٥ - ١٢٤٤٥ - فاكس، ١٣٥٠٢٥ و فاكس، ١٤٣٥٠ و مَسَاد الحَديقة مِسَاد وبَ واللهُ مَسَاد الحَديقة ص . ب ب الماكر ١٣٠٤٤٥٩ . و ٢٠٤٤٥٩ . و ٢٠٤٤٥٩ .



## قال الله تعالى في القرآن الكريم:

# 

﴿ ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْكَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْكَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَانِيرًا ﴾ [ الأحزاب: ٢١] .

﴿ هُو ٱلَّذِي آَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِدِيدَا ﴿ مُحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَّةُ بَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ وَكُعُ سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَثْرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْآَرِينِ أَثْرَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ مُحُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي ٱلْإِنْ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا \* اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## الإهداء

هذا الكتابُ أُهديه إلى حضرة جناب المصطفى الحبيب رسول الله عليه ، وأنا أرجو الله عزَّ وجلَّ القبول ، إن شاء الله سبحانه وتعالى .

كانت كلمات الإهداء شعراً . وقد جرت قصيدتُه هذه على اللسان ، سليقةً وانسياباً متناغماً ، والشكر والحمد لله رب العالمين .

> حاهدت فها دائماً كُلَّ السنينَ حَمَيْتَها وفى المسالكِ تَلْتَقي أمحمـــ للله أنــت الــذي كُلُّ الرسالةِ صُنتَها وحَمَلْتَها في مُهَجةٍ اللهُ أرســـلَ نِعمــــةً قرآنُه ضَرَبَ الدُّجي والناسُ قد أُحْيُـوا بها لايُعــرَفــون بــدونهــا

يا سيدى يا أُسْوَتى هنذا الكتابُ هديتى اللهُ أنــزلَ شَـرْعَــهُ أكرِمْ بها مِن شِرعةِ أوحيى إليك مُبَلِّغاً أنت الأمين لأمَّتي بُعثْتَ للناس بها طولَ الزمانِ وهِجْرةِ يُعِثْتَ فيها مُنْذِراً ومُبَشِّراً بِالنُّصِرَةِ لم تَعْتَذِرْ مِن هَجْعَةِ وبَذَلْتَ كُلَّ المُهجَةِ فى شوقِهم ومَجَنَّةِ والصحبُ حولكَ جدُّهم بادي الموف وأصالةِ أنْقَــ ذْتَنـا مــن تِيهَــةِ أدَّيْتَها بأمانةِ وحَمَيْتَها بِالمُقْلَةِ وبالنفيس فَدَيْتَها أرخَصْتَها سالفةِ أنْعِمْ بها وهَديَّةِ طاو له للظُّلْمَة فكانوا خير أمَّة جاءتهم وبسَمْحَة

وحربه مليلة ولي وحوة ولي وحربه في المند المتدوّة في دعوة مند المتدوّة بشريعة بالعدل فَتْحُ سَريرة بسرسولنا ووراثة مهما بدا من قَسْوة مهما بدا من قَسْوة وبسعيدها بَشَرية وبسعيدها بَشَرية ووضيئة وهيو أسُّ حضارة وهيو أسُّ حضارة مُتَجَلْحِلًا في سيرة مُتحركاً في سيرة ليُضيء كُللَّ مسيرة

كانوا شراذِم قبْلَها لكنهم قاموا دعاة لكنهم قاموا دعاة صاروا نجوماً في الورى أهل الحضارة والنهى ونحن جيلٌ يَقتدي على خُطاك سَيْرُنا ونبتغي الله بسه لينسرنا لينسرضي فيه ربّنا فيه المعادة كُلُها فيه النبي وصوته فيا النبي وصوته فاتبل تراه ماثلا فيرح الزمان بسَعْدِه

بغداد المحروسة \_ العامرية المعمورة \_ المَضْيَفة المشهورة

الخميس: ٦ رجب الخير ١٤١٨هـ (٦/ ١١/ ١٩٩٧م)

# ملإحظات

- تمثل النجمة (\*) في الاستشهاد بالآيات الكريمة بداية الآية الكريمة ونهايتَها . وإذا لم تُوضع هذه النجمة (\*) ، فذلك يعني أن الاستشهاد يشير إلى جزء من الآية الكريمة .
- كانت طريقة الإشارة في المصادر والمراجع ـ بالنسبة للجزء والصفحة ـ عدم ذكر كلمة جزء أو صفحة ، بل يوضع خط مائل بين رقم الجزء ورقم الصفحة . فمثلاً (٣/٤) تعني الجزء الثالث الصفحة ٤ .
- وبالنسبة لكتب الحديث الشريف التي تُرقم أحاديثُها ، كثيراً ما يُذكر رقم الحديث الشريف وبعده خط مائل (/) ثم الجزء . مثلاً (// ثم الجزء . مثلاً (// ٣/٤٩٦٤) يُشير الرقم الأول \_ قبل الخط المائل \_ إلى رقم الحديث الشريف والرقم (٣) \_ بعد الخط المائل \_ يشير إلى الجزء .

...



# تقديم

سنواتٌ كثيرةٌ مرت تناهزُ أو تجاوزُ العقدين ، وأنا أنادي بشعاراتٍ علمية لازمة ، منها أن يُعتبر التاريخُ الإسلامي مادةً شرعية تُدَرَّس ، واحدةً من هذه المواد في أيِّ موقع منها ، لا سيما السِّيرة النبوية الشَّريفة ، على صاحبها الصلاة والسلام . كما جرى النداء والعمل حثاً ، لاعتبار هذه السيرة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام \_ مادة أثيرة في كافة المراكز العلمية والمؤسسات ، لاسيما الجامعات ؛ لتكون ليس فقط مادة مستقلة بل ومتطلباً جامعياً . ولعل ذلك يتحقق يوماً ما بعون الله تعالى وفضله .

هذا مهم جداً ، ومن المهم كذلك : أن تُقَدَّم هذه السيرة المطهرة بثوبها الزاهي الجليل ، وبالأسلوب البحثي الجميل ، وبالعلم الكريم الدليل ، فهي مبدأ تاريخنا ، هذا التاريخ الإسلامي وشرفه وتاجه .

وها أنا اليوم أُقدِّم هذه الدراسة \_ باكورة مؤلفات في موضوعها ، لما يتلوها من بحوث ودراسات ومؤلفات ، إن شاء الله تعالى \_ صالحة لكل مستوى ، ومهمة لكل دارس ، وأساسية لكل متمرس . وأرى ذلك لزاما أبديه ، وواجبا أقضيه ، وعملاً أتعبد الله تعالى به ، راجياً منه القبول ، وأن يجعل \_ سبحانه \_ موضعه الإقبال ونفعه عميماً . وأُقدِّمه هنا في بحوث أو مؤلفات متتابعة \_ إن شاء الله تعالى \_ كل منها على نسق ، حتى يتم كل جانب منها بما يؤهله ، شمولاً وسَعَة وعمقاً ، بعونه ومَنّه ، وهو على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير .



## تمهيد وتنجيد

السيرةُ النبويةُ الشَّريفة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_ هي التي أقامت مباني هذا الدين \_ الذي أنزله الله تعالى ، وحياً أميناً صادقاً على رسوله محمد بن عبد الله ﷺ وبه أتم نعمته على خلقه ، على قواعده الإيمانية بالله تعالى ورسالته الخاتمة ، عقيدةً وعبادة وشريعة . ورَسَمت تعاليم الإسلام في الواقع : سلوكاً وتعاملاً ، بذلاً وتضحيةً ، احتمالاً وفداءً . وهي شمرةُ بناء الإسلام \_ قرآناً وسُنَةً وسيرة \_ وأقامت الإنسان والحياة على قواعده المتينة الرصينة الأمينة . ذلك من أجل إقامة المجتمع الفاضل والحياة الإنسانية الكريمة ، في واقعية مثالية ، أو مثالية واقعية ، تبقى دليل الإنسانية ونهجها الميمون الفريد نحو الحياة المرجوة التي أرادها الله لعباده ؛ لترسيخ معنى العبودية لله تعالى وحدة ، وإنجاز الفتوحات المتنوعة في آفاق النفس ، وميادين الحياة ، وإعمار المجتمع ، بصيغة كريمة إنسانية فاضلة ، لا يدركونها \_ صيغة وصبغة ورفعة \_ إلا به وحدَه .

ولقد قَدَّمت السيرةُ النبوية الشريفة القرآنَ الكريم - كتابَ الله تعالى - شرحاً مُوضَّحاً بالبيان والتفصيل في السُّنة النبوية المطهرة، وبالسلوك والتمثيل في واقع الحياة، في كل إطار وفي أي مجال وحال، في السيرة النبوية العطرة.

وكما أن كلَّ ما في القرآن الكريم يشير ويؤكد ويعلن أَنه من عند الله تعالى ، وحياً مُنزَلًا منه سبحانه على رسوله الكريم محمد بن عبد الله على الصادق المصدوق(١) ، الذي تلقاه من ربه العظيم الجليل سبحانه . وبهذا

<sup>(</sup>١) الصادق المصدوق : وصف للرسول الكريم ﷺ . وهو تعبير كثر وروده عند رواة =

كله تماماً تتضح نبوته ورسوليته ورسالته من خلاله ، مضيئة كالشمس رخية كالنسيم رحبة كالفضاء وكالسماء . والله تعالى يقول : ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ كَالنسيم رحبة كالفضاء وكالسماء . والله تعالى يقول : ﴿ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَكُونَ مِنَ ٱلْمَارِينُ الرَّحِيمُ إِنَّ وَإِنَّهُ لَكَانِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا اللَّهُ وَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ \* وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِيَاۚ مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا الْكِنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِهِ مُسْتَقِيمٍ \* ﴾ [ الشورى : ٥٢ ] .

والرسول الكريم ﷺ يقول: « ما من نبي من الأنبياء إلا أُعطي من الآيات ما مثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُتيتُه وحياً أوحاهُ الله إليَّ ، فأرجو أن أكونَ أكثرَهم تابعاً يوم القيامة »(١).

الأحاديث النبوية الشريفة ، وعموم الصحابة الكرام ومن بعدهم على مدار الأجيال ، ونحن والحمد لله إلى يوم الدين . البخاري ، رقم (٣٠٣٦) . وكتاب العلم ، باب : قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا . « الصادق » : الصادق في قوله . « المصدوق » : المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم ، وكذلك المُصدَّق فيه . مسلم ، رقم (٢٦٤٣) .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب فضائل القرآن ، باب كيف نزول الوحي وأول ما نَزَل ، رقم (۲۹۲) ، مسلم ، رقم (۱۵۲) . جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ ، (۸/ ۵۳۳ ، رقم ۵۳۳۳) .

<sup>«</sup>آمن عليه البشر»: أي كل نبي بعثه الله تعالى أعطاه من الآيات والدلائل الواضحة والمعجزات (من خوارق العادات) التي تُظهر صدقه ، فتقتضي الإيمان به . « أتيته »: أراد القرآن الكريم الذي خُص به رسولُ الله على التي أعطاها الله للرسول الكريم على القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى لفظاً ومعنى ، وهو المعجزة الكبرى الباقية إلى يوم القيامة ، يستمر الإيمان به من غير المسلمين وفرمنون به ويدخلونه ـ على مر العصور ومن كل الأقوام ، بجانب كل المعجزات الأخرى الكثيرة المتنوعة . « وحياً »: والوحي هنا هو القرآن الكريم ، فإنه ليس من كتب الله المنزلة كان معجزاً إلا القرآن الكريم .

فالقرآنُ الكريم كتابُ الله تعالى المبارك ، وشرعه المبين ، وحَبْله المتين ، أَنعم به على البشرية جمعاء ، فضلاً منه ومِنةً ؛ ليُبلِغه الرسول الكريم على الناس كافة ، رسالة ربانية لا غنى لأهل الأرض عنها في كل ديارهم وأعصارهم ومرتقياتهم . ولا تستريح البشرية ـ كما استراحت ورأت في جولة سبقت ـ إلا في ظله . وتلك تجربة وخبرة وشهادةً ، تكفيها لأخذه واعتماده والعمل به ، مكتفية به وحده ومستغنية به عما سواه ، حتى لو فاتتها معرفة ذلك ، من خلال القرآن والسنة المطهرة والسيرة النبوية الشريفة .

وحين تتخذه البشرية منهجاً تتعامل به في كل جوانب حياتها ، ستنال السيادة والتكريم في الدنيا والسعادة الدائمة في الآخرة . ويوم تدركه وتعرفه وتفقهه لا ترتضي ـ ذاتياً ، ولا يصحّ لها ـ أن تلتفتَ لغيره وبطبيعتها ، اعتماداً على نظرية (أو حقيقة) التقابل والتواصل والتكامل ، أو التوافق والترافق والتعانق . عندها يسقط وتسقط كل ما عداه من البرامج البشرية ، والمناهج الأرضية ، والمبادىء الوضعية ؛ إذ لا يجب أن يحكم المسلم في حياته كلها غير ما أنزلهُ الله سبحانه ، ولا يقبل التحاكم إلى ما يضعه الإنسان ، مهما كان .

وهذا هو مفهومُ العبودية لله تعالى ، ومعنى شهادة أن لا إله إلَّا الله ، الذي دعا إليه كافة الأنبياء (عليهم السلام) ، واستمر الرسول الكريم عليه الله على المائة .

والله تعالى يقول في سورٍ متعددة مثل الأَنعام والأعراف وهود ﴿ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فَي سورٍ متعددة مثل الأَنعام والأعراف وهود ﴿ النَّالَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ وكما يقول الرسول ﷺ: ﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسُ بابن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس بيني وبينه نبي ، والأنبياء أُخوةٌ ، أبناء عَلَات ، أمهاتُهم شَتَى ، ودينُهم واحد (()).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : كتاب الأنبياء ، باب : ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [ سورة مريم ، ۱٦] ، رقم (٣٢٥٩) . ومسلم : رقم (٣٣٦٥) . جامع الأصول ، (٨/ ٥٣٣ ، رقم ٢٣٢١) . ﴿ أُولَى الناس ﴾ : أخص الناس به وأقربهم إليه ، لأنه بَشَر به . ﴿ أُولَادَ عَلَات ﴾ : الأخوة لأب واحد ، من أمّهات مختلفة . والمعنى : أن =

وكم من مرة حدَّث القرآنُ الكريم ، من خلال حشدٍ ضخم من الآيات الكريمات عن الغائب عن علم الإنسان وإدراكه وآفاقه ، أي عن الغيب الكائن في التاريخ والحياة ، وغاب عن علم الإنسان وعن الغيب الذي سيكون في الدنيا والآخرة سواء . وكلها حقائق منظورة ، والتي ستقع مثلما وقعت ، فضلاً عما فيه من أمور كونية ونفسية وعلمية ، وغيرها كثيرة مجهولة ، مما لم يُدْرِك بعضَه الإنسانُ إلا بعد قرون وأجيال ، ومنه لا يزال خارج دائرة أدراكه ، كالذي هو خارج دائرة علمه غيباً . بل ما أكثر ما حَدَّث القرآن الكريم عن بواطن النفوس ، وأعماق السرائر ، ومكنونات الضمائر ، وحتى بما هو مجهول للشخص والأشخاص أنفسهم . فلنبحث كل هذا في القرآن الكريم ، ونقرأه من جديد .

كل ذلك وأمثاله يدعو بقوة كلَّ إنسان \_ فضلاً عن المسلم \_ أن يتبع كتاب الله في حياته ، ويأخذ به ، وِرْداً وإصداراً ، وبه تكون النجاة لا بغيره في الدنيا والآخرة . والله تعالى يقول في كتابه العزيز القرآن الكريم : ( \* أَفَحُكُمُ اللَّهِ لِيَةِ يَبِعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ \* ﴾ [ المائدة : ٥٠ ] .

AL AL AL

وكما هو الأمر هكذا بالنسبة للقرآن الكريم ، فإنَّ كلَّ ما في السيرة الشريفة \_ والسُّنَّة الصحيحة كذلك ، بعد بيان القرآن الكريم له ، تجده ممهُوراً بطابَع النبوة ، وختمها الرسالات \_ يدل على أنه ﷺ نبيُّ كريم ورسول خاتم ، بدعوة الله العالمية إلى أهل الأرض أجمعين وإلى يوم الدين .

ولقد أنزله اللهُ تعالى محتوياً كلَّ أمورهم التي ترفعهم وتقودهم نحو الحياة الكريمة والحضارة الرشيدة ، وإلى رضا الله تعالى والسعادة في الدنيا والآخرة .

<sup>=</sup> شرائعهم متفقة في الأصول (مختلفة في الفروع). « شتى »: متعددة . « دينهم واحد »: دين التوحيد . ويشير هذا إلى أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والإيمان ، وبه وحده لا بغيره يكون التفاضل والقبول والقرب من الله تعالى .

وهذا مَعْلَمٌ واحد من معالم هذا الدِّين الواضحة ، دين أهل الأرض أجمعين ، حالًا واستقبالًا ، مثلما هو مَعْلَمٌ من معالم السيرة النبوية الشريفة ، ومعالمها كثيرة وقوية بينة باهرة ، متلألئة مناراتها .

والكل مقتد برسول الله على ، الذي إن غاب اليوم عنا شخصه الكريم ووجوده الحي الوضيء وجسده الشريف ، فهو باق محفوظ ماثل وقائم ، بتوجيهاته وسلوكه ومواقفه وآفاق تربيته وجهاده وعبادته ودعائه ، في البيت والمسجد والحياة ، حرباً وسلماً في الرضا والغضب والانتصار والانكسار وفي دلائله وشمائله ، حية متحركة متعطرة تفوح بالمسك قوياً ، عبقة تنشر الطيب ، كأنك تراه وتشهده وترقبه أمامك قائماً . وتلك هي السيرة النبوية الشريفة بشمولها وكمولها ومضامينها .

\* \* \*

نستبين ذلك أيضاً جلياً من حياة الصحابة الكرام ، بكل جوانبها ونواحيها وميادينها ، ونراه ظاهراً جاهراً ومنظوراً في سيرتهم المقتداة والمقتدية بالنبي الكريم على ، مهما تفاوتوا - وهم يتفاوتون - في الخير والبر والبر والنصرة ، لكنهم اغترفوا من هذا النبع الصافي المبارك الكريم ؛ ولذلك استحقوا الأوصاف الكريمة التي وصفهم الله تعالى بها في قرآنه العظيم ،

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ، الكاندهلوي ، (١/ ٤٦) .

ومنها ﴿ \* كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. فكلمة «كنتم» خاصة في أَصحاب محمداً ﷺ وكل مَن صنع صنيعَهم بأداء شرط الله منها(١).

\* \* \*

ولعل الواقع نفسه يشير إلى أبعد من ذلك ، حيث يستبين أيضاً في هذا المضمار المتسع أن الله تعالى قد صَرَّف السيرة النبوية الشريفة ، آخذاً بها في ماجريات ( مَجريات ) السِّيرة ومجاليها . وهي رعاية أُخرى يتمها ويتولاها ويقودها ، فتسير الأحداث والأمور والناس فيما يريد الله ، فكانوا دوما يقومون بما يقومون به ، ومن ورائهم القدرة الإلهية وإرادتُها ، لتَجري بنسقها الذي تضمنته ، لتكون مثالاً يُقتدى ، ودليلاً يُحتذى ، وبها يُهتدى ، فكل السائرين والسالكين درب الإيمان بالله تعالى والعاكفين على دعوته ، في كل زمان ومكان في كل أحوالهم ومجاليهم ، أو المجاوزين لها مسلمين وغير مسلمين . فالأولون يرون فيها طريقهم وبها وحدها يهتدون ، والآخرون يرون الحقائق ماثلة قوية ساطعة ، فلعلهم يحسنون التعامل معها ، فيَهْرَعون إلى أحضانها ينعمون بظلالها . وفي حياة الصحابة الكرام دليل على ما أقول .

وإن الصيغ المثبتة عن الصحابة الكرام لَتَشِيٰ ـ أي : تُعلن وتُعلِم ـ بقوة لا تقاوم ، لِتُعلنها مُدَوِّية عن روعة هذا الدين ؛ كيف وماذا صنع الإسلام بهؤلاء وبأهله كافة ، حيث أخذهم من سفوح الجاهلية ووهادها السحيقة ـ بكل ضلالاتها وانحرافاتها والتواءاتها ـ ليرفعهم إلى أعلى القمم الفاضلة ، يمكن أن يرتفع إليها إنسان ، لا يرتفع إليها إلا بهذا الدين ، وبكل جوانبها ، بتوازن وانسجام واكتمال . وهو أمر مُعْجِز في حقيقته ، يشير إلى معجزة الإسلام نفسه في وجه آخر جديد ، والتي يمكن أن تتكرر بعواملها .

فالقرآن الكريم بيننا وقد حَفِظَه الله تعالى ، نصّاً كاملًا ، وحسّاً عاملًا ،

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (١/ ٤٥ ـ ٤٦) .

وسيرة رسول الله على قائمة . فهو على الإنسان النبي ، والنبي الإنسان ، ورسول الله المخاتم . ولا فصل بين كل ذلك . ولا يجوز غير هذا الفهم ، ولا تتم له حياة في دائرته بحال وبأي اعتبار ومن أي منظار ، حتى لكثير من غير المسلمين ، ممن كانت لهم رؤية صحيحة ، ولو بعضها ، فكيف بالمسلمين ؟ بل كيف يصح له إسلام بدون ذلك ؟

ولو أنصف ، حتى غير المسلمين نساءً ورجالًا ومن كل قوم وملة كانوا ، لأحبوه كما لم يُحِبوا أحداً غيره ، ووقروه ، وأدنوه من نفوسهم ، سواء قادهم ذلك إلى الإسلام \_ وغالباً ما يقود ، والمفروض أن يقود ، وذلك أتم وأشم \_ أو لم يتم .

وهذا الذي مضى كله واضح تمام الوضوح في القرآن الكريم والسُّنَة النبوية والسيرة الشريفة . وهما لا بد أن يكونا المصدر الأساس لهذه السيرة الشريفة ، كتابة ودراسة وتدريساً . ولا علمية ولا منهجية ولا موضوعية بدون ذلك أبداً أبداً . بل منها يجب أن تبدأ دراسة ذلك كله ، كما يجب أن يبنى بها المنهج السليم لدراسة التاريخ الإسلامي وغيره من تواريخ الأمم الأخرى ، ويكون عليه الاعتماد في قضية تفسير التاريخ بشكل شامل عام ، لتجنب الوقوع في التيه ، أو الخروج منه ، الذي أدخلتنا فيه التفاسير المبتسرة الفجة السطحية ، والتي مازالت التعديلات والترقيعات والتجميلات تُدخَل عليها وهي تزداد تشويها ، به أو بغيره أو بنفسه . والله تعالى يقول : ﴿ \* بَلَ نَقْذِفُ وَهِي تَزداد تشويها ، به أو بغيره أو بنفسه . والله تعالى يقول : ﴿ \* بَلَ نَقْذِفُ وَهِي تَزداد تشويها ، به أو بغيره أو بنفسه . والله تعالى يقول : ﴿ \* الأنبياء : ١٨ ] .

ولقد كان هؤلاء الصحابة الكرام الصورة الوضيئة العجيبة التي رسمها القرآن الكريم ، بأسلوبه البديع المعجز . إنه كلام الله الذي أراده سبحانه أن يكون معجزة هذا الدين الخالدة الدائمة على مدار الأجيال . أولئك الأخيار الأفذاذ والنماذج المثال ، الذين صعدوا ذلك المرتقى العال ، فكانت سُمُوًّا في الحياة ، تَحَقّق في هذه النماذج القمة الفريدة السعيدة ، التي ما كان لها أن تعرفها أبداً \_ فضلاً عن ارتيادها \_ إلا بهذا الدين الذي أراده الله تعالى

للبشرية ، ولا يقبل من أحدٍ ديناً غيره ، ولا انتماءً سواه .

\* \* \*

والصحابةُ الكرام هم الجيلُ المثال الفريد ، الذي تربَّى على مائدة القرآن الكريم ، وقادهم لذلك محمد بن عبد الله الرسول الأمين على الذي علمه الله تعالى ، وأعَدَّه ، وأدَّبَه للقيام بهذه الدعوة ، مما هو واضح من الإشارات والبشارات ، حتى قبل النبوة بل وأسبق منه ، ومن كل ما يحيط به . أما النبوة منذ تلقيها \_ فذلك واضحٌ كل الوضوح في القرآن والسُّنَّة والسيرة .

فكان هؤلاء الصحابةُ هم أنفسهم كذلك القُدوة ، والذين كان الإيمان بالله تعالى ودعوته ونبيه على في قلوبهم أعظم من الجبال ، حتى في ضحكهم ومرحهم ومزاحهم (١). فالاقتداء \_إذاً \_ بالرسول على وبالذين اتبعوه من المهاجرين والأنصار وغيرهم هو طريق الهداية .

فالرسول على هو نبي الله ، اختاره الله لدعوته الكريمة . وكان هؤلاء الصحابة الذين عاشوا معه ، وتربوا على الإسلام بين يديه بشراً تَرَقَّى ، يوم اقتدوا به ، واستجابوا لدعوة الله على يديه ، وعَضُّوا عليها بالنواجذ ، مما يشير إلى الاقتداء بهم . ونتعلّم منهم كيف تلقوا هذا الدين ، واستجابوا له ، وارتقوا به ببشريتهم ، لنأخذ نحن به مثلهم مقتدين بهم بعد الرسول الكريم وارتقوا به ببشريتهم ، لنأخذ نحن به مثلهم مقتدين بهم بعد الرسول الكريم على القرآن الكريم والسُّنة الصحيحة والسِّيرة الشريفة ، مُتلَمِّسين كيف أن كل ذلك تحول في حياتهم إلى واقع عملي قوي ملموس . وفي ذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( ٤٧هـ ) : ( مَن كان مُسْتَناً فليستنَّ بمن قد مات ، أولئك أصحاب محمد على كانوا خيرَ هذه الأُمّة ، أبرَها قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلُّفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه على ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم أصحابُ محمد على كانوا على دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم أصحابُ محمد على كانوا على

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (١/ ٤٨).

الهُدى المستقيم والله ِربِّ الكعبة )(١) .

وبذلك كانوا هُداة هذه الأمة والإنسانية ، ومبلغي دعوة الله إليهم ، حملوها أمانة وصيانة وديانة ، بعد رسول الله ﷺ ، دعوة وسلوكاً وحياة . ملؤوا الدنيا ضياءً وهداية وعدلاً ، فكانوا ينابيع صافية يستقي منها الآخرون .

مِن الوجوه المصابيح الذين هم مَ كأنهم مِن نجوم حيةٍ صُنِعوا أخلاقُهم نورهم من أي ناحيةٍ أقبلتَ تنظر في أخلاقهم سطعوا

وقد وصفهم أحدُ التابعين مُبيِّناً بعضَ أوصافهم ، وهو التابعي الجليل مسروق بن الأجدع ( ٦٣هـ = ٦٨٣م ) : (شاممتُ أصحابَ محمد عليه فوجدتهم أشبه بالإخاذ ، تكفي الإخاذة الراكب ، وتكفي الإخاذة الراكبين ، وتكفي الإخاذة الفئامَ من الناس ، والإخاذة لو صدر عنها الناسُ جميعاً لكفتهم )(٢) .

فلنحاول العيش ابتداءً \_ ولو لحظات ، وحتى من بعيد \_ بقربهم ، نت ذوق ما تذوقوه ، ونرى حلاوة الإيمان الذي يعمر القلوب ، ويأخذ إلى باحة الإسلام ومجاليه وميادينه . وبذلك يكون إعادة الموكب الكريم ، وتنطلق به الحياة ، مستقيمة رضية وضيئة . وبها يرى الناسُ عجائبَ هذا الدين ومعجزاته ، مما لم يخطر لهم على بال . فهل نطيق عن ذلك انفكاكا منها ، أو ابتعاداً عنها ، أو إهمالاً لها ؟

ولعلك وجدتَ بعضَ ذلك في أتباع الأنبياء السابقين ـ صلوات الله وسلامه عليهم \_ كالحواريِّين . ويقول الرسول الكريم ﷺ : « ما مِن نبي بعثه اللهُ في أُمةٍ قبلي ، إلا كان له من أمته حَواريُّون وأصحابٌ يأخذون بِسُنَّته

<sup>(</sup>۱) حياة الصحابة (١/ ٤٦) . ولعبد الله بن مسعود ( كلام قريب من هذا . جامع الأصول ، (١/ ٢٩٢) . « المستَن » : الذي يعمل بالسنة .

<sup>(</sup>٢) «شاممت »: عرفتُ . « الإخاذ »: جمع إخاذة ، وهي غدير الماء . « الفئام »: الجماعة من الناس .

ويقتدون بأمره . . . » (١) .

لكن الصحابة الكرام \_ وكلهم عدول \_ أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه ، بعد أنبيائه ورسله ، خيرٌ من الحواريين (٢) . ولقد جاء هذا الوصفُ على لسان بعض النصارى الذين أسلموا في عهد النبي ﷺ .

ولقد كرّمَ اللهُ صحابةَ الرسول الكريم ﷺ في آياته الكثيرة (٣) ، مما يعرفه المسلم ، الأمر الذي يدعو إلى توقيرهم وتقديرهم ومحبتهم جميعاً ، وهو شأنُ كل المسلمين ، لا ينفكُ عنهم ، ولا يتحول ، ولا يستبدل .

ومِنْ صفة صحابة رسول الله على - في القرآن الكريم ، والكتب السَّابقة - مما يجعل البشارة بهم ثابتةً مع البشارة برسول الله على ، ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ هُو الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِاللَّهُ دَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ الْعَرْفَ اللَّهِ شَهِ اللَّهِ مَعْدَة أَشِدًا أَعْلَى الْكَفَّارِ رُحَمَا أَيْنَ اللَّهِ وَرَضُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَعْلَى اللّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أَيْنَ بَيْنَهُمْ مَنْ اللّهِ وَرِضُونًا أَسِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَنْ اللهِ وَرَضُونًا أَسِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَنْ اللهِ وَرَضُونًا أَسِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَنْكُهُمْ فِي التَوْرَطُةُ وَامْدُوا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِيهِ مَنْ اللّهِ وَرَضُونًا أَسْتَعَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِيهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

كـذلك ذكر الله تعالى في آية أُخرى ، أنَّ صفةَ الرسول الكريم ﷺ ونعته

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيمان \_ باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (٥٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۲۱/ ۲۹۹) .

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة (١/ ٣٥ - ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) المعنى : هذا الوصف الوارد في الآية الكريمة ، إنه لمحمد على بأنه رسول الله . ووصف الصحابة الكرام بهذه الصفات . وكل تلك الصفات مذكورة في التوراة والإنجيل ، ومُبشَّر فيهما بالرسول الكريم على وبالصحابة .

وما دام أن الله قد ذكر ذلك في القرآن الكريم ( وقل مثل هذا في السنة الصحيحة الثابتة ) ، فهو لا بُدَّ حقاً مذكور فيهما ، مهما بلغ التحريف والإخفاء والادعاء . ولا نحتاج بعده إلى أي دليل ـ مهما كان ـ والأمور كلها تستمد الدليل من القرآن الكريم .

يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل: ﴿ \* وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءُ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَئِنا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّيْنَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ ا

وبعض هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها الرسول الكريم على القرآن العظيم ، منها : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَمُنْتِر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ \* وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذِيهِ وَسِراجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا \* \* وردت في الكتب السابقة ، منها التوراة والإنجيل ، كما أشارت إليه الآيات السابقة . روى البخاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص حين سُئِل عن صفة رسول الله على في التوراة ، قال : ( أجل ، والله إنه لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَكَ لَمُوصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَكَ لَمُوصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَكَ ورسولي ، سَمَيْتُكَ المتوكل ، ليس بِفَظٌ ولا غليظٍ ولا سَخَابِ في ورسولي ، سَمَيْتُكَ المتوكل ، ليس بِفَظٌ ولا غليظٍ ولا سَخَابِ في الأسواق ، ولا يدفعُ بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفرُ ( ويصفحُ ) ، ولن يقبضه الله حتى يُقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، ويَفْتَحُ بها أَعْيُنَا عُمْياً ، وآذاناً صُمّاً ، وقُلُوباً غُلْفاً )(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري : رقم (۲۰۱۸) ، ورقم (٤٥٥٨) . «حرزاً للأميين » : حصناً للعرب (ولغيرهم) ، وقد بعثه الله فيهم منهم أولًا ، فدعاهم إليه أولًا . «سخاب » : رفع صوته على الناس . «يقيم به الملة العوجاء » : ينفي الشرك عنها ويثبت التوحيد فيها . «غلف » : غطتها ظلمة الشرك ، فهي به مغلفة مظلمة قاتمة .

هذه السيرة الشريفة التي عاشت الصورة القرآنية ، وائتسى بها الصحابة الكرام خير ائتساء ، فكانوا خير مؤتسين لأحسن أسوة ، تبقى النموذج الأفضل والقُدوة الأمثل لبني الإنسان ، وخصوصاً للمسلمين في كل وقت وحال . استمدت كل ما فيها من هذا الدين الذي أوحاه الله تعالى إلى الرسول الكريم على ليكون المبلّغ بالنص ، تشرحه الشّنة ، وتمثيله بالسيرة .

\* \* \*

وهذه السيرة الشريفة مليئة بالذخائر والكنوز واللآلىء والدرر ، ولا بد من الغوص وراء أصدافها الحافظة لها ، واستخراج دُررها الفريدة من داخلها . عجائبُها غزيرة ، وعقودُها باهرة ، أتت بالعجائب والنجائب والنجائب المراتب في كل باب ، وأنتجت الفتوحات متنوعات في كل درب ، وقدمت الصيغ الإنسانية التي تربت على مائدة القرآن الكريم ، في أحضانها وأجوائها في كل موقع وصوب وحَدَب ، مقتدية في ذلك كله بالرسول الكريم على كيف وقد جاء للتطبيق العملي القائم في الحياة الواقعية والمجتمع ، بلا تجاهل ولا تماهل ولا تساهل أبداً بحال ؟!

ذلك لأنها مستمَدَّةٌ وقائمة على القرآن الكريم . فهي عجبٌ من عجائبه ، ومعجزات من إعجازاته ؛ التي لا تفنى ولا تنضب . ويبقى لكل زمان وأحد وجيل كذلك ، ما ادّخره الله سبحانه وتعالى له برحمته .

ومن هنا فلا بُدَّ من منهجية جديدة مستقلة ومتساوقة ومتعانقة مع هذا التاريخ الإسلامي وبقيته وتوابعه ، ابتداءً من السيرة النبوية الشريفة ، فهي تاجه الرفيع ، وعزه المنيع ، وقوامه البديع .

وقد احتوت السيرةُ الشريفة ذلك كلَّه ، ولذلك فكلما عاشها الإنسانُ ، وعاشت به ، عرفها أكثر ، وأدركها أعمق ، واقترب من مضامينها وأسرارها ، وأحسن التعبير عنها وتمثّلها ، بمقدار العيش فيها ، قَدْراً ومقداراً وإصراراً .

وأُحِسُّ \_ والحمد لله وبفضله \_ أنني كل يوم أتقدم وأتفهم وأتعلم

لاستشراف هذه المعاني والمشاهد والأجواء في هذا المجال وفي غيره سواء بسواء ، مُتعرِّفاً على جديد من ذلك كله ، وأقطف مزيداً من ثمارها الكريمة ، فهماً وإدراكاً وتحصيلاً ، وكلما تفيأتُ ظلالَها كلما أدركتُ أبعادَها ، واقتربتُ ، ووعيتُ من آفاقها ، دراسةً ومتابعة وتعمقاً .

وكل هذا نعمةٌ ومِنّة وبركة من الله تعالى رب العالمين ، فالحمد لله على نعمه الكثيرة ، ونسأله سبحانه الدوام وحسن الختام في ظل الإسلام .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

# المبحث الأول

# السيرة النبوية ظلالها وأفاق دراستها

- \* استهلال وإطلال وإجلال
- \* التخصص العام والدقيق
  - \* المقوم الأول المهم
- \* اتساع السيرة النبوية والاقتداء بها
  - \* السيرة مرآة ومهماز
  - \* مصادر دراسة السيرة
  - \* صلحاء الأمة وحماتها
    - \* كتابة السيرة الشريفة
- \* العيش في جو السيرة عمقاً وتعلقاً
  - \* كتابة السيرة بين الفقه والتاريخ
- \* دراسة وكتابة السيرة الشريفة وآفاقها
- \* دوام حفظ الله سبحانه لأهل دعوته ونوعيتهم
  - \* أسلوب هذه الدراسة
  - \* أثر السيرة في المجتمع قوة ودعوة
    - \* السيرة وكتابة التاريخ
    - \* السيرة وجيل الصحابة
    - \* هذه الدراسة والكتابة

# السيرة النبوية ظلالها وآفاق دراستها

#### \* استهلال وإطلال وإجلال:

هذه مباحث وفصولٌ في سيرة الرسول ﷺ تُقدِّم تصوراً ، وتَرسم منظراً ، تكاد تَرْقَبُه وتَشْهدُه ، حتى لكأنك ترى أحداثه ، متحركة أمامك ماثلة نُصْب بصرك .

وبتمعّنك فيها ، تتبيّن من خلالها حياة الرسول الكريم ، والنبي العظيم على الله وقدوتِنا وأُسوتنا إلى خَيْرِيْ الدنيا والآخرة .

تتبين حياةً رائعة ، وسيرة ساطعة لامعة متماسكة ، تَرى فيها الكمالَ الإنساني بالرسالة الربانية ، حَمَّلَها إياه اللهُ سبحانه وتعالى المنعمُ الرحيم بعباده ؛ لهداية البشرية الى طريق الخير الوحيد والسعادة الفريدة والحضارة الإنسانية الأكيد .

فهي تُظْهِر أهميتَها ، ودقائق تفاصيلها ، وفقهها المتعمق ، للعمل بها ، والاستظلال بظلها . وهي حصيلة أصيلة ، وخبرة مُستنيرة ، ومُتعلَّق عاشق ، قام بتدريسها لقُرابة ثلاثين دورة تدريسية جامعية \_ سنوية أو فصلية \_ في العديد من الجامعات في البلاد العربية .

وهي تطبيقٌ لمنهج ، ودراسةٌ لأحداث ، واستقراءٌ لمضامين ، ضمَّها هذا الجهد في كتاب ، مقدّمة لدراسات تالية ، تَرى هذه المعاني أكثر نوراً ، وأشمل حبوراً .

تراهـ اروائع ومواقع ، تنصهر في كتاب جامعي شامل ـ إن شاء الله تعالى

وبعونه \_ تقرّباً إليه ، وحُبّاً لرسوله الكريم ﷺ وخدمة لهذا الدين ، من خلال رعاية تاريخه ، وبيان حقائقه المنيرة .

أستَهِلُّ ذلك بهذا المبحث الأول ، عن (السيرة النبوية الشريفة - ظِلالها وآفاق دراستها) تتلوها مباحث أخرى ، إن شاء الله تعالى وبفضله .

#### \* التخصص العام والدقيق:

حقيقة إنَّ تخصُّصي الدقيق هو التاريخ الأندلسي ، وليس السيرة النبوية الشريفة ، على صاحبها الصلاة والسلام ، لكن دراسة السيرة والبحث فيها \_ وهي فخرٌ وشرف \_ هواية قديمة ، وما زالت جديدة ومتجددة والحمد لله \_ وهي كذلك مستمرة إن شاء الله تعالى \_ بجانب كونها جزءاً من التاريخ الإسلامي ، التخصُّص العام .

ولكن طول صحبتي للسيرة الشريفة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_ وعمق محبتي لها \_ والحمد لله \_ وكثرة قراءاتي فيها ، ومجموعة كتاباتي عنها ، والإعداد ، وجمع المعلومات لأجلها ، كل ذلك يجعلها كالتخصص الدقيق ، فشكراً وحمداً لله رب العالمين .

وإذا كان موضوع التخصص \_ رَغم أهميته \_ طريقاً وعاملاً للكتابة والبحث والدراسة ، لكنه \_ وبالنسبة للتاريخ الإسلامي والدراسات الإسلامية \_ ليس المُقَوِّم الأول ، الذي لولاه لما كان لهذا التخصص تلك الأهمية ، أو المستوى ، أو نوع النتاج .

## \* المُقَوِّم الأول المهم :

وأعني بالمقوم الأول \_ لكل دراسة ، لا سيما في فروع الدراسات الإسلامية ، وأخص التاريخ الإسلامي ، وبالذات السيرة النبوية الشريفة \_ حُسْنَ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ، والارتباط به عقيدة وعبادة ، وشريعة

وسلوكاً ، يكون مستمداً على الدوام ، من هذا النهر الفياض ، الذي يملأ الحياة بكل جوانبها خيراً وبركة ، فيوفر ذلك صِحَّة في القصد ، وصفاء في الفهم ، ودقة في التصور ، وجودة في الاستكناه والاستجلاء ، وبغير ذلك فالدراسة هزيلة بخيلة نحيلة ، وشاحبة ناحبة ، وأمرها يغيض ولا يفيض ، ينحدر نضوبها ، ويتبعثر هروباً ، ثم تذهب أدراج العواصف هشيماً تذروه الرياح .

وإذا كانت بداية الاهتمام بالسيرة هواية \_ وما زالت \_ محببة إلى النفس ، وسلوى وقوة لها وأنساً ، وغذاء وإطراباً لأركانها ، وندى وظلالاً تَستظل أفياءَها ، فإنها قد تعمّقت بمرور السّنين وتوالي تدريسها ، حتى أصبحت تخصُصاً آخر ، بعد أن جرى الاستمرار في هذا الاهتمام ، وتدريسها في الجامعات لأكثر من بلد ، و لِما يزيد على خمسة عشر عاماً ، أكثرها ذات فصلين .

ثم فوق ذلك ، إن لكل أمر دوافع ، ودوافعُ هذه الدراسة تنبع من عقيدتنا الإسلامية ، فان معرفة السيرة الشريفة تاريخاً وتفسيراً والتزاماً ، والسنة المطهرة حديثاً وفعلاً وتقريراً ، مهمةٌ أساسية ؛ إذ أنها ترتبط بعقيدة المسلم ، وهي جزءٌ من إسلامه . وعلى هذا النسق يجبُ أن تكون دراستها .

## \* اتساع السيرة النبوية والاقتداء بها:

فدراسة السيرة النبوية الشريفة ـ والتاريخ الإسلامي عموماً ـ بالنسبة لكل مسلم ، مهمة أساسية ، وإذا كان ذلك مهماً لغير المتخصصين والباحثين ـ في أية صيغة وهدف ـ دراسة وقراءة وحديثاً وتدريساً وكتابة عن السيرة الشريفة ، فلا بد من العيش في موكبها والسعي لِمُثلها ، فهي لأهل التخصص وأمثالهم أهم وألزم وأوجب وأرغب ، متابعة وتجلية وحثاً وتأليفاً ، بصيغة تتناسب ـ قوة ودقة ـ وموقعها ذاك .

وإني كلما سرتُ ، وتقدمت في المتابعة ، وتعمقت فيها ، فرحتُ

بالجديد ، كما اكتشفتُ جهلي بالكثير والكثير منها ومن جوانبها ، وازددتُ علماً ومعرفةً وفقهاً وإقبالًا وتعمقاً .

والذي يتولى القراءة والدراسة لها \_ فضلاً عن التأليف فيها \_ لا بد أن يقوم بكل ذلك ، اقتداءً واهتداءً ، وتقرُّباً إلى الله ، تمثُّلاً والتزاماً وسلوكاً ، وارتقاءً بإنسانيته ، وإعلاءً لتقواه .

فالسيرة النبوية الشريفة وصاحبها ﷺ الأسوة الحسنة والقدوة الكريمة ، واتباعها ملزِمٌ للمسلم ﴿ \* لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَّوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا \* ﴾ [ الأحزاب: ٢١] .

وهذا كله يقوم على المحبة المتشوقة المتعطشة ، إلى حدِّ كان بعضُ الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ يتحرّون اتباع الرسول عَلَيْ في المندوبات والنوافل والأمور الاعتيادية ، تقرُّباً الى الله سبحانه وتعالى ، وحبّاً بالرسول الكريم عَلَيْ ﴿ \* قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ فَوَيُكُرُ وَاللهُ عَفُورٌ يُحِبِمُ \* وَ آل عمران : ٣١] .

بل إن عبد الله بن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنهما \_ الصحابي الجليل ( ٤٧هـ = ٦٩٣م ) (١) ، كان يتحرى أن يتمثّل أُسلوب الرسول الكريم ﷺ وأحوالَه ومِشْيَته ، ويَتَرسّم مَواطىءَ أقْدامه ، في طرقات المدينة وخارجَها وغيرها ، بل لعله يدفع ناقته لتنطلق في طريق سلكتهُ القَصواء ، ناقة

<sup>(</sup>۱) عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) ، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر ، ۳/ ، ۹۰ (رقم ۱٦١٢) . أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير ، ۳/ ، ۳۷ (رقم ۳۰۸۰) . الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، ۲/ ۳۷۷ (رقم ٤٨٣٤) . سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي ، ۳/ ۲۰۳ (رقم ٥٤) . شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ۱/ ۳۱۰ . الوافيات ، الصفدي ، ۱/ ۳۱۲ (رقم ۲۹۷) . الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، ٤/ ١٤٢ . أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، علي وناجي الطنطاويين ، ۱۳۱ وبعدها . عبد الله بن عمر (الصحابي المؤتسي برسول الله ﷺ) ، سلسلة أعلام المسلمين رقم (٦) ، محيي الدين مستو (١٢٩ -١٣٣) .

رسول الله ﷺ آملاً أن ( لعلَ خُفّاً يقع على خُف )(١) . وكان يقول : ( بَعثَ اللهُ نبيَّهُ ونحن أجفى الناس ، فنصنع كما صنع رسول الله ﷺ )(٢) .

وكم حَبَّب إليَّ أخوة كرام - لا سيما مِن طلبة دَرَّستُهم السيرةَ النبوية الشريفة - أن أكتب السيرة بنفس الطريقة التي أُدَرِّسهم بها ، يوم كانوا طلاباً يحضرون ويجلسون في قاعات ومدرجات الجامعة ، للاستماع الى فصول من السيرة الشريفة . وها أنذا أبدأ اليوم (٣) ( وقد بدأت ذلك بشكل محدود نحو سنة ١٩٨١م) ، مسروراً ومتشرفاً ومتشوقاً ومتبرعاً ومهتدياً ومقتدياً ، إن شاء الله تعالى .

## \* السيرةُ مرآة ومهماز:

والحق أن (أو كأن) الله تعالى ، أراد لهذه السيرة الشريفة أن تكون نموذجاً ، ولأن هذا الدين اكتمل تطبيقاً ، بكل شمول وكمال وجمال ، لكافة الأعمار والمراحل والأشخاص ، نساء ورجالًا وأطفالًا ، فرداً وجماعة ، ومجتمعاً ودولة ، صغرت أو كبرت ، في السلم والحرب . والجميع أصبح مجتمعاً ، فيه من غير المسلمين ، أو هو خاص للمسلمين ، تعاملوا مع غير المسلمين داخل المجتمع المسلم وخارجه ، ودعوهم ملوكاً وشعوباً وزعماء ، كل ألوان التعامل في حالاتهم جميعاً ، في الاضطهاد ، ومخلصين

<sup>(</sup>۱) حياة الصحابة ، محمد يوسف الكاندهلوي (٢/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥) . أخبار عمر ، (٢٥) . عبد الله بن عمر (١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) تشير هذه البداية إلى ما بعد سنة (١٩٨١م) ، حيث كُتب أصل هذا البحث ، الذي نشر في مجلة منار الإسلام ( التي تصدرها شهرياً وزارة الأوقاف في أبو ظبي ) ، العدد الرابع ، السنة السابعة ، ربيع الثاني ١٤٠٢ ( فبراير ١٩٨٢ ) . وهنا الآن فقد نقح وحسن وزيد متضاعفاً مرات عن مقداره ذاك ، حتى لكأنه بحث جديد ، ومثل هذا شمل المباحث الأخرى المماثلة في بقية هذا الكتاب ، وبعضها قد زيد إلى بضع عشرة من أصل البحث ، مثل المبحث الثالث .

أو مخادعين ، جادين أو لاهين لاعبين .

وبذلك فالمسلمون يَجِدُون في السيرة الشريفة ، في كل الظروف ما يرتوون منه وينظرون فيه ، علاجاً وغذاء وارتقاء ؛ لأنها صورة هذا الدين ، ووحي الله المنزَّل على رسوله الكريم عليه قرآناً عملياً في واقع الحياة ، وتلك إرادة الله وحكمته .

إن السيرة الشريفة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_ مُستودع مُترع ، متكامل شامل . فهي مليئة بكل هذا ، كأن الله تعالى أراد \_ بعد أن كانت للإسلام صورة طبق الأصل في كل حال \_ أن تكون قُدوة في كل شيء للناس ، في كل جيل وحال ، لتكون مَعالِمَ عامة وعلاجاً ومثالاً وأسوة لكل أحد ، وهي في الحق كذلك . فهي مستودع غنيّ بكل ذلك ، بما مرّ به ويمرّ .

لقد هيأ اللهُ تعالى لهذا الدِّين \_ في كل العصور وفي عصرنا \_ مَن خدمه بكل سبيل ، وخدم أحداثه وسيرة نبيه ﷺ بكل تفاصيلها ودقائقها وجوانبها .

والحمد لله تعالى أن اعتنت الدراسات الحديثة ، ورَعَت ، وخدمت السيرة النبوية الشريفة والسنة المطهرة ، سواء بتحقيق ونشر مؤلفات السلف الأمهات عنها ، أو بالتأليف الكثير المتنوع فيها ، وجيّدُه غيرُ قليل .

#### \* مصادر دراسة السيرة :

وكُتُب السنة المطهرة \_ وأولها الحديث الشريف \_ مصدر ثُرُّ أصيل ، بعد القرآن الكريم . وإن قَوْلَ رسول الله ﷺ في حَجّة الوَداع شامل للتأليف والكتابة ، للدعوة والقُدوة : « فإني تركتُ فيكم ما إنْ أخذتم به لن تَضِلّوا بعده : كتابَ الله وسُنة نبيه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد »(١) .

فالقرآنُ الكريم مليء بأحداث السيرة وأحوالها وأخبارها ، وهو الحقّ

<sup>(</sup>١) مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ، محمد حميد الله ، (٣٦٢) .

المبين ، والصدق الأصيل المتين ، أصدق وأوثق وأحق كتاب على الأرض ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكِنَابُ عَزِيرٌ ۚ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ۚ تَنزِيلُ مِّنَ حَكِيمٍ جَمِيدٍ \* ﴾ [ نصلت : ٤١ ـ ٤٢] .

ثم كتب السنة المطهرة والسيرة الشريفة ، وبعدها المؤلفات الأمهات ، والأصول الموثوقات ، وهي كثيرة شاملة ، توفر فيها الحفظ والصدق والرواية والدراية والرعاية والدراسة ، وهي خاضعة للموازين الدقيقة في التمحيص ، متناً وسنداً .

والتاريخ الإسلامي \_ ابتداءً من السيرة الشريفة، التي تلاحمت مع الحديث الشريف وعموم السنة المطهرة \_ نشأ ونشأت في أحضان السنة وعلومها، ذات الشروط الدقيقة، والتي قامت لخدمتها عدة علوم وثيقة (١). ولفهم هذه الحقيقة الكبرى يمكن \_ بسهولة \_ أن تُراجع أمهات الكتب الموثقة في التاريخ الإسلامي.

(۱) ويمكن فهم بعض جوانب هذه الحقيقة الكبرى من المقارنة بين أمهات كتب التاريخ الإسلامي لمؤرخينا الثّقات \_ بعد معرفة طريقتهم ، وأسلوب تدوينهم ، واحتمالهم عبء الرواية في جهودهم \_ وبين المؤلفات التاريخية لأية أمة أخرى في أي عصر من العصور وحضارة من الحضارات حتى العصر الحاضر ، سواء في سرد تاريخهم ، أو الكتابة عن تواريخ الأمم الأخرى ، لا سيما الإسلامية .

وانظر ما يفعله كثرة من المستشرقين في الدس والتحريف قصداً وعمداً وعملاً ، مع سبق إصرار وترتيب مجهد ، بل من أجل ذلك اهتموا بالدراسات الإسلامية وألفوا فيها ، خاصة أساتذة الجامعات وزعماء ورعاة الكنيسة فيهم ، وكثرة من الأساتذة هم كنسيون . والفرق بين مؤرخينا وهؤلاء يكاد يتعانق والفرق بين سيرتهما وتدينهما وعقيدة كل منهما . وهو فرق بين أهل الحق والباطل . فالأوائل يستمدون من الإسلام ، وانظر ما قالوا في تواريخ الأمم الأخرى وكيف أنصفوهم ، على علم ودراسة أمينة . وبالإمكان أن يكون هذا موضوع بحث مستقل ، وراجع ما قدم الآخرون من تاريخنا ، رغم وضوحه وتوفر مراجعه وتساوقه مع الحقائق ومع الدلائل والفضائل . ورغم ادعائهم العلمية والموضوعية والمنهجية البحثية التي يزعمون نسبتها إليهم ، فكتاباتهم أشبه بالأساطير ، لا يعرفون صدقاً ، ولا يتحرون عدلاً ، ولا ينصفون حقاً ، بل على العكس تماماً يتعمّدون الإساءة والتشويه . ولكن لا غرابة ، فكل ينفق مما عنده ، وما أكثر أتباعهم ! . راجع : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي (۲۷) وبعدها .

## \* صلحاء الأمة وحماتها:

وإنَّ الذين خدموا هذا الأمر ، هم من خيار الأمة الإسلامية وصالحي أجيالها وأعلامها ورجالها ونسائها ، خُلُقاً ومكانة ، وأعلاهم ذكاءً ، وأعرفهم صدقاً ، والتزاماً ، وتضحيةً ، وفداءً ، وأكرمُ عند الناس حالًا ومالًا ونفساً ، وكان هذا عندهم بمنزلة الجهاد .

ومثلما كانت هذه الصفات ضرورية وأساسية للمسلم ، عضواً في المجتمع والأسرة وفرداً في الحياة ، مشغولاً بإعلائها ، كان كلُّ ذلك لازماً \_ بجانب مواصفات إضافية ، إلى هذه الأساسية \_ تَكُون جميعاً مرجوةً ومطلوبة و مُلْزِمة للتأليف والكتابة .

ومثلما كان الالتزامُ بالسلوك الإسلامي ومواصفاتُه خصيصة أُولى أساسية لازمة لازبة ، كذلك كان تَوفُّرُ العلم والمعرفة العميقة الجادة الغزيرة الوفيرة قاعدة قرينة بداهة ؛ ليكون كُلُّ على علم وأهلية للتخصُّص الذي يعمل فيه ، وكلاهما لا غنى عنهما بحال ، إلا أن الأُولى هي الأرضية الصُّلبة تقوم عليها القاعدة العلمية الأصيلة القوية المتينة .

وانعدام تلك الخصيصة الأساس قد يعصفُ بما عداها ، ويُورث ضرراً ، ويوقع خطراً ، يُودي بصاحبها وبالآخرين وبالعلم نفسه . كما إن انعدامَها يجعلُ المواصفاتِ التالية والباقية منفردة لا قيمة لها ، ولو مَلَك صاحبُها أي مقدار ، ولا يكون في العِداد ، على عكس اليوم . ولأمور بسيطة جَرَّح البعضُ ابنَ إسحاق ( ١٥١ هـ = ٢٦٨م ) ، وهو تابعيُّ ثِقة صَدُوق ، ومؤلَّفه الشهير ( السيرة النبوية ) خير دليل (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الطبقات الكبرى (۲۱/۷) . تاريخ بغداد (۱/۱۳۹، ۲۱۶) . وفيات الأعيان ، ابن خلكان (٤/ ٢٧٦ ، رقم ٢١٢) . سير أعلام النبلاء ، الذهبي (٧/ ٣٣) .=

#### \* كتابة السيرة الشريفة:

إن كتابة السيرة الشريفة \_ على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام \_ وقراءتها ، ثمرةٌ لتطبيق وأُسوةٌ لحياة . ولا يتولى كتابتها وتدريسها إلا أهلُ هذا اللون من الفهم والاتجاه . ولا بد من النظر إلى السيرة الشريفة في كل ذلك ، باستيعاب ليس عقلياً فحسب ، بل كيانياً متلاحماً ، يُهيمن ويستبطن ويجنّد كافة الجوانب والطاقات ، ويستأهلها ويؤهّلها في الإنسان ، للتلقي الفاضل ؛ لأن الإسلام خاطبها ، واهتم بكافة الجوانب في هذا الإنسان ، وتناولها ، واعتمدها .

وله : تذكرة الحفاظ (١/ ١٧٢) . وله : العبر (١/ ٢١٦) . شذرات الذهب ، ابن العماد (٢/ ٢٣٥) . الوافي بالوفيات (٢/ ١٨٨) . الأعلام (7/ 70) .

ولقد أثنى العديد على ابن إسحاق . وقد وُصف بأنه بحرٌ في معرفته بالسيرة النبوية الشريفة على الرسول الصلاة والسلام - وإنه أمير المؤمنين في الحديث ، ووثقه العديد من العلماء ، وإن لم يعتبره بعضهم حجة في الحديث الشريف . ويقول الذهبي ( تاريخ الإسلام ، حوادث وفيات ١٤١ - ١٦٠ ، ص٥٩١) : ( الذي استقر عليه الأمر أن ابن إسحاق صالح الحديث وأنه في المغازي أقوى منه في الأحكام ) . أي : إنه مؤرخ ومحدِّث وليس فقيها ، مع علمه بالحديث ، وتحريه له ، واستفادته منه ، واقتفائه رواياته ، واعتماده عليه ، فهو محدِّث ومؤرخ ، استفاد من كل ذلك في كتابته سيرة الرسول على . ويقول الحافظ ابن كثير ( ٤٧٧ هـ ) في البداية والنهاية (١٠٩/١) : ( صاحب السيرة النبوية التي جمعها وجعلها علماً يُهتدى به وفخراً يستجلى به ، والناس كلهم عيال عليه في ذلك كما قال الشافعي وغيره من الأئمة ) . ويقول ابن خلكان عند أكثر العلماء ، وأما في المغازي والسير فلا تُجهل إمامته فيها ) .

وقال ابن العماد الحنبلي ( ١٠٨٩ هـ ) صاحب شذرات الذهب (٢/ ٢٣٥) ، بأنه : ( كان بحراً من بحور العلم ، ذكياً ، حافظاً ، طَلاَّبة للعلم ، أخبارياً ، نسابة ، علامة . . . لا تجهل أمانته ( إمامته ) ووثقه الأكثرون في الحديث ) . ولقد روى له أكثر أهل الصحاح . انظر مقدمة السيرة النبوية الشريفة لابن هشام . والسيرة النبوية ، أبو شهبة (١/ ٣٠) .

فلا بُدَّ مِن توفر التلقي ، بكل هذه الوسائل التي تعهَّدتها السيرة ، ليصفو العطاء زلالًا ، بالتلازم والاستواء والوفاء .

فالسيرة الشريفة بفصولها ، هي قصة الهداية الإنسانية والإند أن المثال ، قصة الإنسان في هذه الأرض وقصة حضارته ، قصة السعادة في الدارين ، وقصة الموكب السَّائر نحو الله بمنهجه سبحانه وتعالى ، عَبْرَ القرون والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها . وكذلك قصة ما يَحُفّ ذلك كله مِن طبيعة وحقيقة ووسائل الصراع بين الحق والباطل ، حتى يبقى الأخير أسيراً ومنهزماً حسيراً ، مثلما هي كذلك تَحْمل كيفية الإيصال والإبلاغ للحق ، والإقامة والإدامة والبناء خلال الأجيال . فيبقى الإنسان سيداً في الدنيا وسيداً في الآخرة ، حين يتأهّل بمنهج الله تعالى ، استحقاقاً للخلافة في أرض الله تعالى ، بل وكذلك حتى يلقاه سبحانه وتعالى .

فالإسلام وحده \_ مِن خلال السيرة الشريفة والاقتداء بها \_ رفع الإنسانَ ، وأَهَلَه لكلِّ ذلك . وعندها وبه \_ لا بغيره \_ يستطيعُ أن يبني الحضارة الفاضلة والإنسانية الكريمة . والإسلامُ يفعلُ كلَّ ذلك وأمثاله وغيره دوماً ، وقد فعل .

رفع الإسلامُ قدرَ الإنسان، وحقّ إنسانيته، بعد أن طَهّر نفسه مِن الأرجاس، وابتناها على الإيمان المستنير بالله وحده لا شريك له ، سبحانه وتعالى . فحرّرها من كل ألوان العبوديات والوثنيات والجاهليات ، في العقيدة والعبادة والنوايا والأقوال والأفعال ، وفي أمور الحياة كافة ، وخُلُوصُ ذلك كله لله تعالى وحدَه جلت قدرته ، وأعلى مكانتها بذلك ، فتحقّقت إنسانيتُها المؤمنة المُطْمَئِنة ، الراضية بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على نبياً ورسولاً . وبه استحق الخلاقة في أرض الله ، يرعاها بدين الله القويم ، وينيرها بمنهجه ، ويسير به مضيئاً ، ويتحرك مشرقاً ، ويحمل راياته ، داعياً له بلسانه ، متحركاً به بسلوكه . يرى ويعلم أنّ تلك مهمتَه ، إنقاذَ البشرية وهدايتَها . وهكذا كان المسلمون ، لا سيما الصحابة الكرام ومَن بعدَهم .

ولعله قد مرت بك أقوال وموقف رِبْعي بـن عـامـر الصحابي الجـليـل (أو التابعي) (١) ، التي كانت وخاطب بها رُسْتُم قائدَ الفرس في مقابلته له قبل معركة القادسية (١٥هـ) حين سـالـه عما جاء بهم ، فقال رِبعي : (الله ابتعثنا لنخرج الناس مِن الظلمات إلى النور ، ومَن شاء مِن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومِن ضيق الدنيا إلى سَعتها ، ومِن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام . فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوَهم إليه ، فمَن قبل ذلك قبلنا منه ، ورَجَعنا عنه ، ومَن أبى قاتلناه أبداً حتى نُفْضي إلى موعود الله ، قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال مَن أبى ، والظفر لمن بقي) (٢) .

# \* العيش في جو السيرة عمقاً وتعلّقاً:

ولكل ذلك متطلباتُ ومواصفات . وإن أَيَّةَ دراسة لا تَقْرأ القرآنَ الكريم ـ سواءٌ ما يتعلق بالسيرة وغيرها ـ وما يخص السيرة والدعوة ، ولا تعيشها وتعايشها وتحملها ، في النفس والفكر والسلوك والحياة ، وتتفاعل معها ، لا تستطيع أن تتقدم وتتقوم بصورة حسنة . ولا بد مِن أجل ذلك مِن تَذَوّقها وفَهْمها ؛ لأنها ليست مسألةً عقلية فحسب ، بل تتولى الكيان الإنساني بكافته ، منيرة الإيمان .

فالمؤرخ المسلم، التقي الورغُ المتعلمُ الفَقِهُ المتفتح اللَّقِن الفَهِم، المنود بكل ذلك، وبالمؤهلات العلمية اللازمة، والإمكانيات البحثية المطلوبة، أقدرُ وأعمق وأدق وأصدق وأحق، على تناول السيرة النبوية

<sup>(</sup>١) الإصابة (١/٥٠٣) ، رقم (٢٥٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ، ابن كثير (۷/ ۳۹) . الكامل في التاريخ ، ابن الأثير (۲/ ۳۲۰) .
 القادسية ، أحمد عادل كمال (۱۰٦) . انظر كذلك : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (۱۲۷) . حياة الصحابة (۱/ ۲۲۰ ، ۳/ ۲۹۰) . (حيث أورد تفصيلات وأمثلة أخرى ) . قارن : حياة الصحابة (۱/ ۵۵) وبعدها .

الشريفة ، وعموم التاريخ الإسلامي ، بل وآمن وأضمن وأطمن على كتابة تواريخ الأمم الأخرى وأي تاريخ آخر ، بل وعلى أية معرفة وتعامل واشتغال في حقل علمي ودراسي ، وغيره من حقول الحياة الإنسانية وحضارتها وجوانبها .

وهذا ماض وكامن في كلِّ دراسة وتدريس ، كما هو محفوظٌ ومعروف وموروث في كل بحث وتأليف وتحقيق ، في نِتاج علمائنا ، ومهما تفاوتوا فيه فهم على هذا الطريق ، نشأة وتربية وأداء وخدمة وكتابة وسعياً ووعياً متعمقاً .

وهاتان الصفتان لازمتان متلازمتان لهذا المؤرخ ، وهذا اللون من الدراسات والكتابات التاريخية وغيرها ، ولاسيما السيرة النبوية الشريفة .

فالأُولى منهما: الصفات والمواصفات النوعية ، أي: التقوى والورَع والفِقه والولاء والالتزام بالإسلام والوفاء بكل مستلزماته ، وأداء كافة مقتضياته ، إيماناً بعقيدته ، وقياماً بعباداته ، وولاءً لشريعته ، وأخذاً بخلقياته \_ قولاً وعملاً \_ وأداءً لنصرته ، وحضوراً لخدمته ، مضامين وميادين .

والثانية : القيام بحق العلم وحيازة مؤهلاته وإمكانياته ، والتمكن في معانيه ، والأخذ بأسبابه ووسائله .

فهذه المواصفات: النوعية والعلمية ، كل منها أساسي وضروري ، سواء بسواء . فالمؤهّل النوعي والعلمي كلاهما كان وراء هذا النتّاج الجمّ الكريم الجليل والعمل النوعي والعلمي الباهر المتسع في التأليف التاريخي وغيره ، ابتداء من السُّنَّة المطهرة والسيرة الشريفة ، وكافة الميادين الأخرى .

ولا بُدَّ أن تكون هناك مواصفاتٌ مطلوبة ، لكل عمل خَيِّر منير ، مُعتَبِرةً ومُعتَرِفةً ، للقيام بهذا العمل العلمي الجدير ، شبيهةٌ بالصفات المطلوبة فيمن يُدوِّن السُّنَّة النبوية المطهرة \_ ومنها الحديث الشريف \_ أو يؤخذ عنه . وهكذا عَلَت الثقة بعلمائنا الأفاضل وسلفنا الصالح مِن قِبَل كُلِّ أحد ، وبأعمالهم

الإنسانية ، لا سيما السيرة النبوية الشريفة ـ على صاحبها الصلاة والسلام ـ وعموم التاريخ الإسلامي .

وإن هؤلاء لم يعتكفوا على الكتابة بل \_ بجانب التأليف والتدريس \_ خاضوا الحياة ، وحَمَلوا إليها معانيها علماً وعملاً . وكنت تجدُهم في المقدمة وقت الشدائد ، وفي القيادة في المعامع ، وفي ساحات الجهاد كانوا يحثون الناس ، وهم أول الشهداء في الميادين .

وإن الأمر الأساسي الوجيه في ذلك ، قراءتُها بهذا الشكل ، وصياغتُها ، وتقديمُها مِن خلال رؤيتها في النفس ، تُشقِّق وتُفتِّق ينابيعَ الإيمان . وكم من غير المسلمين وباطلاعهم على ذلك تأثروا فأسلموا !

والذين يعيشون في أجواء السيرة الشريفة ، فقهاً وسلوكاً ، هم أقدرُ الناس على تصوُّرها والتعبير عنها ، وأصبرُ وأخلصُ على تقصّي أخبارها ، وفهم دقائقها ، وتتبع نصوصها ، واستخلاص عِبَرِها ، والعيش بمعانيها ، وحبّهم في التجول بين بساتينها ورياضها . وهم أفضلُ منهجيةً وإدراكاً وربطاً وتقويماً ، وأعمقُ رؤيةً ، والأمر في ذلك مُطَرَد .

ومن هنا فالذين عَبَّروا خير تعبير: هم الذين عاشوا في ظلالها ، ونشهد كل هذا ، مشمولًا به كل المعاني الإسلامية ؛ ولذلك نجد هذا الأمر شائعاً عند السلف والخلف ، قدماء ومحدثين ، وحتى يوم الدِّين .

ولقد فتح الله عليهم جميعاً بفهم كريم ؛ لذا \_ وكمثال سالف للعصر \_ كان ما كتبه علماء الأمة وشهداء الجهاد ، أمثال : أبو الربيع سليمان بن سالم الكَلاعي الأندلسي ( ١٣٣هـ = ١٢٣٧م ) الذي كان من كبار أئمة الحديث الشريف والسيرة النبوية ، وله كتاب ( الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ) ، وغيره من شهداء العصور وشهوده عميقاً ، سواء ما يتعلّق بالتفسير ، أو السيرة النبوية الشريفة ، قوياً ومعبراً ، وهو قائم على تلك المواصفات ، من الفهم العميق ، والحفظ الدقيق ، والعيش السليم ، وأخذ النفس بمنهاج الله تعالى الكريم ، والتضحية من أجل ذلك

وافتدائه . ومن هنا نلحظ هذا الأمر لدى السَّلف الصَّالح واضحاً .

# \* كتابة السيرة بين الفقه والتاريخ:

ولدينا في السيرة ، والتاريخ الإسلامي عموماً ، كتبٌ كثيرة ، يكاد كلُّ مؤلفيها \_ وهم من السلف \_ أن يكونوا على علم بالإسلام جيد وممتاز ، كذلك التزامهم به ، ومنهم مَنْ كانوا في الأصل هم فقهاء ، وكتبوا في التاريخ . وان كان المؤرخون هم مِن أهل الفقه في الدِّين ، وكان مِن هؤلاء الفقهاء . وهم مِثلُ كثير غيرهم في معرفة الخير وتَحرّيه ، إلا أنهم أكثرُ علماً ، وأشد تماسكاً والتزاماً ، أجدر مَن كتب السيرة ، وأجدى علماً وعملاً . فهم أفضلُ مَن كتب التاريخ الإسلامي ، لا سيما السيرة النبوية الشريفة لالتزامهم الدائم بالإسلام ، وتوطين أنفسهم على معانيها ، وإدراك مراميها ، والعيش في أجوائها ، شدةً ورخاءً ، مَنْشَطاً ومَكرَها .

وهذا الإيمان والالتزام يُفَتِّق المضامين ، ويُنبِّع المعاني ، ويُنبِّه إلى المكامن ، ويُنبِّت المفاهيم ، ويُفتِّح المغاليق ، ويُعَمِّق الوعي ، ويُوَضِّح المعاليق ، ويُعمِّق الوعي ، ويُوضِّح التصورات ، ويَشُدّ الالتزام ، نحو السيرة وبلاغها وتوضيحها وتسديدها وفقهها ، تعمقاً وتفهماً وعملاً ، دواماً وتماماً .

وكثير مِن كَتَبَة التاريخ الإسلامي اليوم لا يفقهون الإسلام ، إن لم يكونوا يعادونه ، ويعرفون عنه تلفيقات مُزوَّرة ، يُردِّدونها بعد أن تلقوها ، وصوراً شائهة شائنة التقطوها احتطاباً ، واعتبروها هي حقائقه ، أضْعَفت ولاءَهم وأرْكَست مفاهيمهم ، وَطَمَست ضياءه عندهم ، وغيّبَت بهجته وحَجَبَت بَهاءه أمامهم وأودت بمناراته وفتوحاته لديهم . فهم من الناحية العلمية البحتة لا يصلحون لذلك ، فضلاً عما يمكن أن يتصفوا به من التَّحيُّز ، وعدم الأمانة ، وامتلاكهم واحتوائهم الرطانة اللغوية والخلقية والعلمية .

ولكن \_ لا سيما بالنسبة للسيرة \_ فقد توفرت \_ والحمد لله \_ مجموعة من المؤلفات الحديثة ، أغنت الكثير من جوانبها ، وتوفرت لها من المصادر

الأمهات في السيرة الشريفة نفسها ، فضلاً عن كتب السنة ، وأولها الحديث الشريف ، ما أغنى مادتها . وذلك فضلٌ من الله ندعوه أن يأخذَ مداه إلى تنوير الكتابة في بقية مراحل التاريخ الإسلامي وقضاياه ، الذي غدا اليوم ضرورة مُلِحّة أشدّ الإلحاح .

# \* دراسة وكتابة السيرة الشريفة وآفاقها:

ولا بُدَّ من خدمة التاريخ الإسلامي عموماً ، والسيرة النبوية خصوصاً ، بشكل مُجَوَّد ، مُحَبَّب رصين كريم ، والانتفاع بِكل ما كُتب ويُكتب فيها من الجيد الأمين الأصيل ، ولمختلف المراحل والجوانب والأحجام والتفاصيل ، وبأسلوب يقودُ إلى تثبيت المعاني الفاضلة وتحبيبها وتقريبها ، والاجتذاب ؛ لترتقي بها إلى آفاقها الرحيبة الوسيعة المضيئة الطاهرة الباهرة النادرة ، حتى تستنير ، وترتفع ، وتستقيم على الطريق .

فمِن المهمّ جداً فَهُم السيرة ، وتدبّرها ، والكتابة عنها ، وتوعية الناس بها ، ليس في المناسبات فحسب ، بـل على الدوام ، وذلك جزءٌ من مقتضيات الإسلام ، ولا سيما في هذا العصر .

ومن المهمّات التي تجتهدُ هذه الدراسة أخْذ نفسِها بها \_ وهي تحيا بها بفضل الله \_ ألا تنوي شرح السيرة الشريفة \_ منهجية دراستها وعرض أحداثها \_ أفكاراً ونظراتٍ مجردة ، بعيدة عن حركتها وتفاعلها وصيغها وصورها ومواكبها العلمية العالية ، فهي تُقدِّمها نابعةً من سيرها ومعتركها ومواقعها ، حيّة متلاحمة لصياغة الحياة الجديدة ، تبنيها وتحميها ، آخذة بتفاصيلها هي نفسها في عرض الأمور ، وسوق الصيغة المناسبة من رؤيتها ، معاني حية في الحياة ، وتسجيل حركتها بهذا الدين وحمله في قلبها ونفسها تعض عليه بنواجذها ، سائرة في موكب النور وطريق البناء \_ بكتاب الله وسُنة رسول الله عليه وسيرته \_ يقود موكبه المنير ، أسوة حسنة ، وقُدوة كريمة .

وهذه الدراسةُ تنظر وتَرْقُب تلك المواكب وهي تَشيد وتَبني وَسْط

المعترك العاصف ، وتُقارع كُلَّ عنيد بليد أو مديد ، تعطي وتبذل وتجاهد وتضحي ، قوية بهذا الدِّين ، أبية في كنف الله ، أمينة على دعوته ، جادة في خدمة وتثبيت معالمه وأعلامه ؛ لتصيغ وتصبغ حركة الحياة البشرية به ، وتقود تيارها ، وتُعلي إنسانيتها \_ التي كرَّمها الله \_ بمضامينه . تفي بذلك وتلتزم من أول يوم أعلنت عن نفسها ، بإبلاغ التوحيد في العقيدة ، وإفراد الله سبحانه بالربوبية والألوهية والحاكمية ، بقيادة هذا الدين ، سارت به على مدار الأجيال .

كلّ ذلك تُقدِّمه ـ هذه الدراسة ـ موضحة بالأمثلة والشواهد والأحداث ، في كل المراحل والمناهل والمواقع والأمثال والأحوال والأهوال ، تُجِسُه وتَلْمَسهُ وتنظر أحدهم ، من الصحابة الكرام ـ كما وُصِفوا ـ بأنه قرآن يمشي على الأرض<sup>(۱)</sup> ، مقتدياً برسول الله على الأرض (۱) ، مقتدياً برسول الله على الذي «كان خُلقه القرآن »(۲) . ولقد غدا المسلم كله لهذا الدين ، وأسلم زمامَه له ذَلولًا ، بحب وشوق وإقبال سَبّاق .

تمر بتلك المعاني تُعَبِّر عنها الوقائع والتصرفات للجميع ، جيلاً بأكمله ، نساء ورجالاً ، وشيوخاً وأطفالاً وعَجَزة ، ويسرهم البذل ، ويحزنهم ألا تكون الفُرصةُ مُهيَّأةً ، والوقتُ سانحاً ﴿ \* وَلاَعَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ تَكُونَ الفُرصةُ مُهيَّأةً ، والوقتُ سانحاً ﴿ \* وَلاَعَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُما آجِدُما آجِدُما أَجِدُما أَعْدِيثُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ \* \* [ التوبة : ٩٢] . ويتقدمون في أشد الأمور صعوبة ، في ما ينفون الله ، يتنافسون فيه ويتسابقون إليه . وكم منهم حين المعارك للموت في سبيل الله ، يتنافسون فيه ويتسابقون إليه . وكم منهم حين

<sup>(</sup>۱) مرت عليّ هذه العبارة خلال قراءاتي ، لكني لم أجد مكانها الآن ، لكن هذا الفهم من المصادر الأخرى والمراجع التي تتحدث عن صفة الصحابة الكرام . وقبل كل ذلك ما وصفهم الله تعالى به في القرآن الكريم ، ثم ما جاء من فضائلهم في صحيح البخاري وغيره . انظر مثلاً : حياة الصحابة (۱/ ۹ ـ ۱۰ ، ۳۷ ـ ۲۰ ، ۵۰ ـ ٤٠) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷٤٦ ، ۱/ ۵۱۳).

يُقتَل في سبيل الله يقول: ( الله أكبر، فُزْتُ ورَبِّ الكعبة) (١١). وهذا الوصف و الحال شَمِل كل ذلك الجيل الكريم الفريد.

وهذا التعبير ـ الذي يُشير إلى السرور والفرح للموت في سبيل الله ـ ذُكر لأكثر مِن صحابي ، في أكثر مِن موقع ومناسبة ، منها حادثة بئر مَعُونة (صفر ٤ هـ) . وكان عددُ الصحابة سبعين راكباً من القُرَّاء ، وهم من خيار المسلمين (٢) ، ذهبوا إلى أهل نجد ، وذلك بعد أن قَدِم على رسول الله على أبو براء عامر بن مالك بن جعفر مُلاعِب الأسِنّة ، فعرض عليه على الإسلام ودعاه إليه ، فلم يُسْلِم ، ولم يَبْعُدْ عن الإسلام ، وقدَّم لرسول الله على هدية ، فقال على الرسول الله على المسول الكريم فقال أقبلُ هدية مشرك "٣) . وعرض على الرسول الكريم فغاف على أن يُرسل عدداً من الصحابة لدعوة أهل نجد إلى الإسلام ، فخاف على أهل نجد ، لكن أبا براء تعهد بإجارتهم وحمايتهم .

فبعث ﷺ هؤلاء النفر ، وجعل عليهم المنذر بن عمرو(٤) ( وهو من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب : غزوة الرجيع وبئر معونة ، رقم (۲۸ ۱۸۲) . السيرة النبوية ، ابن هشام (۲۳ / ۱۸۷) . السيرة النبوية ، ابن هشام (۲۳ / ۱۸۷) . السيرة النبوية ، الذهبي (۲۳ - ۲۲ ) . حياة الصحابة (۱/ ۲۹ ، ۲۲ / ۲۶ ) ، ۲۶ ، ۵۹ ، ۵۹ - ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الرجيع وبئر معونة ، أرقام (٣٨٦٠ - ٣٨٦٥) .

 <sup>(</sup>٣) حياة الصحابة (٢/ ٢٤٥) وحولها أمثلة عن هذا الأمر .
 وهذه المسألة متكررة ، ولها شواهد كثيرة ، هي وأمثالها . زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية (٥/ ٧٨ ـ ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) المنذر بن عمرو الخزرجي الأنصاري : شَهِد بيعة العَقَبة الكبرى ، وكان نقيبَ بني ساعدة هو وسعد بن عُبادة ، كما شهد بدراً واحداً ، واستُشْهِد يوم بئر مَعُونة ( وهي سرية القراء ) . وكان عددُهم سبعين ، وكان في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة ( أو لعله أولها ) ، على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة الشريفة . وكان المنذر أمير هذه السرية . وسُمِّي « المُعْنِق لِيَمُوت » ، لِما رُوي عن رسول الله الكريم على أنه قال فيه لمّا بلغه استشهاده : « أَعْنَقَ لِيَمُوت » . أسد الغابة (٥/٢٦٩) . الاستيعاب فيه لمّا بلغه استشهاده : « أَعْنَقَ لِيَمُوت » . أسد الغابة (٥/٢٦٩) . الاستيعاب (٤/٥١٥) . سيرة ابن هشام (١/٤٤٥) ، ٤٤٩ ، ٤٦٦ ، ٤٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ،

النقباء الاثني عشر). ومنهم الحارث بن الصِّمَّة (١) وحَرام بن مِلْحان (٢) \_ خال أنس بن مالك \_ وعُروة بن أسماء بن الصِّلْت السُّلَمي (٣) ونافع بن بُديْل بن ورقاء الخُزاعي (٤) وعامر بن فُهَيْرة (٥) \_ مولى أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه في رجال مِن خِيار المسلمين ، ونزلوا بئر مَعُونة بين أرض بني عامر وحَرَّة بني سُلَيم . فذهب حَرام بن مِلْحان بكتاب رسول الله ﷺ إلى

= ٣/ ١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٨٩) . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، محمد بن يوسف الصالحي الشامي (٦/ ٩١) وبعدها .

(۱) الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري : وكان قد سار مع الرسول الله ﷺ إلى بدر فكُسر بالرَّوْحاء ، فرده ﷺ وضرب له بسهمه وأجره ، وشهد معه أحداً ، وبايع رسولَ الله ﷺ يومئذٍ على الموت ، واستُشهد يوم بئر مَعُونة . وفيه يقول الشاعر يوم بدر :

يا رَبِّ إِن الحارثَ بِن الصَّمَّهِ أَهلُ وَفَاءِ صَادَقٍ وَذِمَّهُ أَقْبُ لَ وَفَاءِ صَادَقٍ وَذِمَّهُ أَقْبُ لَ فَي لِيلَةٍ ظَلَمَاءَ مُدْلَهَمَّهُ يَسُوقُ بِالنبي هَادِي الأُمَّةُ يَلْتَمِسُ الجَنةَ فيما ثَمَّهُ يَسُوقُ بِالنبي هَادِي الأُمَّةِ

الاستيعاب (١/ ٢٩٢) . أسد الغابة (١/ ٣٩٨) . سيرة ابن هشام (٣/ ١٨٤) . السيرة النبوية ، ابن كثير (٣/ ١٤٢) . سبل الهدى والرشاد (٦/ ٩٤ ، ٩٨) . الوافي بالوفيات النبوية ، ابن كثير (٣٦٧) . وكان حين بقي وحده أخذ يقاتل القوم حتى استشهد ، بعد أن قتل أربعة منهم ، وما استطاعوا قتله إلا بعد أن ( شَرَعوا له الرماح فَنَظَموه فيها ) . سبل الهدى والرشاد (٦/ ٩٤) .

- (۲) سبل الهدى والرشاد (۲/ ۹۳ ، ۹۸) . السيرة النبوية ، ابن كثير (۳/ ١٤٠) . أسد الغابة (۲/ ۱۲۳) . الوافي بالوفيات (۱۱/ ۳۳۰) ( رقم 8٨٨ ) .
  - (٣) سيرة ابن هشام (٣/ ١٩٤) . حياة الصحابة (١/ ٥٢٧) . أسد الغابة (٤/ ٢٦) .
    - (٤) أسد الغابة (١/ ٢٠٣ ، ٥/ ٢٩٩) . سبل الهدى (٦/ ٩٩) .
- (٥) عامر بن فُهَيْرة: مولى أبي بكر الصديق وأعتقه . أسلم قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم ، وقد أسلم وهو مملوك ، وكان حَسن الإسلام ، وعُذّب في الله ، فاشتراه أبو بكر الصّدِيق وأعتقه . وكان يرعى الغنم لأبي بكر في ثور ، يروح بها على رسول الله وأبي بكر في الغار . وكان في الهجرة رفيق رسول الله وأبي بكر ، وأردفه أبو بكر في الهجرة إلى المدينة . وشهد بدراً وأحداً ، ثم استشهد يوم بثر معونة . الاستيعاب (٢/ ٢٥٦) . أسد الغابة (٣/ ١٣٦) . الإصابة (٢/ ٢٥٦) ، رقم (٤٤١٥) . سيرة النبوية ، ابن كثير (٣/ ١٤١) . سيرة ابن هشام (٣/ ١٨٦) . الوافي بالوفيات (١٦/ ٥٨) رقم (٦١٨) .

عامر بن الطُّفَيْل ، فلم ينظر فيه ، وعَدا غِيلةً وغدراً على حَرام وقتله . وهو ممن قال العبارة المذكورة ، بل ونضح الدم على وجهه ورأسه (١) . وبذلك أسلم قاتله ، بعد أن عرف معنى عبارته ، ورأى ثباته ، وشوقه الأكيد للاستشهاد في سبيل الله .

وممَّن قال العبارة أيضاً أميرهم المنذر بن عمرو ، وهو الملقَّب ( المُعْنِق لِيَمُوتَ ) وقد صار له لقباً بعد استشهاده .

ولما استصرخ عامر بن الطفيل رئيسُ المشركين بني عامر ، رفضوا الاستجابة له وفاءً بالعقد والجوار ، فاستصرخ قبائل بني سُلَيْم ، فاستجابوا له : رغل وعُصَيّة وذَكُوان . فجرى قتال شديد استُشهد فيه كل أولئك الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ غير اثنين ، وظلَّ الرسول الكريم ﷺ يدعو عليهم شهراً في صلاة الغَداة ( الفجر ) .

وكان هؤلاء السبعون من الأنصار (أو أغلبهم من الأنصار، وفيهم العديد من المهاجرين) من القراء (٢). وقد أورد البخاري ومسلم خلاصة عن هذه الحادثة كما يرويها أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي على الفي فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار، يُقال لهم القُرَّاء - فيهم خالي حرام - يقرؤون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصُّفة والفقراء. المسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصُّفة والفقراء. فبعثهم النبي على فعرضوا لهم فقتلوهم، قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنّا قد لَقِيناك فرَضِينا عنك ورَضِيت عنا. وأتى رجلٌ حراماً

 <sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب المغازي ، باب : غزوة الرجيع وبئر معونة ، رقم (۳۸٦٥) . حياة الصحابة (۲۹۹۱) . الوافي بالوفيات (۲۱۱/۳۳۰) رقم (٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) القراء: هم حَفَظَة القرآن الكريم ، يحتطبون نهاراً ، ويتدارسون القرآن ، ويتهجّدون ليلاً ، ويُطْعِمون أهلَ الصُّفَّة ، ويلبّون سِراعاً داعي الجهاد . السيرة النبوية ، أبو شهبة (٢/ ٢٣٩) .

\_ خال أنس \_ من خلفه ، فطعنه برمح حتى أنفذه . فقال حرام : فِزتُ وربّ الكعبة . فقال رسولُ الله ﷺ لأصحابه : « إنَّ إخوانكم قد قُتلُوا وإنهم قالوا : اللهم بَلِّغ عنا نبِيَّنا أنا قد لَقِيناك فرَضِينا عنك ورضيت عنا (١) »(٢) .

أي تكافل هذا ، وأي ترابط ، وأي نصرة ! لا يمكن أبداً أن تكونَ إلا بهذا الدِّين ، حيث استجاب هؤلاء هذا اللون من الاستجابة القوية ، فكانوا ممن شَمِلهم قولُ الله تعالى : ﴿ \* كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ مَن شَمِلهم قولُ الله تعالى : ﴿ \* كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِأَللَّهِ \* [آل عمران : ١١٠] ، وكانوا به الجيل المثال .

(١) رواه الشيخان ( البخاري ومسلم ) ، متفق عليه .

البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب مَن يُنكَب في سبيل الله، رقم (٢٦٤٧)، واللفظ لمسلم: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (٦٧٧)، رقم حديث الباب (٢٩٧/١، ٢٥١/٣). مسند الإمام أحمد (٣/١٥٧، ٢٠٥). رياض الصالحين (٥٠٦).

وأما أهل الصُّفَّة أو أصحاب الصفة ، فهم ناس من أصحاب رسول الله ﷺ أضياف الإسلام ، لم يأووا إلى أهل ولا مال ، يبيتون في مسجده ﷺ فينزلون صفة المسجد النبوي . وهو موضعٌ مُظَلَّلٌ في مؤخرة مسجده عليه ، يسكنه غرباء وفقراء المهاجرين إلى المدينة ، ممن لم يكن لهم منزل يسكنونه . وكانوا أربعمئة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليـل ( تفسير القرطبــي، ١٦٨/١٢ ) . يخرجون في كل غزوة. وكـان الرسـول ﷺ يدعوهم في الليل ، فيفرقهم على أصحابه ، وتتعشَّى طائفـة منهم معه ﷺ . ومنهم الصحابي الشهير أبو هريرة (حياة الصحابة ، ١/١٨ ، ٣٢٧) . وأبو ذر الغفاري (حياة الصحابة ، ٢ / ١٩٧ ) . وكان ﷺ يشرف على إطعامهم ورعايتهم بنفسه ، وإذا حضر طعام يطعمهم ويسقيهم ، وهـو آخـرهم ( حياة الصحابة ، ١/ ٣١٥ ، ٢/ ١٩٦ ، ٣/ ١٨٠ ) ، حتى استقامت أحوالهم ، وذهب عنهم فقرهم بفضل هذا الدِّين العظيم وسيرة الرسول ﷺ التي أقامت ذلك المجتمع الفاضل ، ورَبَّت ذلك الجيل الفريد ، وقدمت تلك الصور الإنسانية الفاضلة . وقد يكون بلغ عددهم في وقت أربعمئة . وأخرج البخاري أن أبا هريرة قال : رأيت سبعين من أصحاب الصُّفَّة ، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كِساء . قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبيـن ، فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته . البخّاري : كتاب أبواب المساجد ، باب : نوم الرجال في المسجد ، رقم (٤٣١) .

ولا بُدَّ لمن يريد أن يقيم مجتمع الإسلام أن يرتقيَ إلى هذا المستوى بالعمل قبل الكلام ، وعلى هذا سارت أجيالُ الأمة في عصورها فارتقت ، وكانت مثالًا .

ومِنْ عون الله تعالى ونصره للمؤمنين أن أهلك أعداءَ الإسلام ؛ الذين يظنون أنهم قادرون عليه ، فأذْهَبهم ، ونصر عبده وأُعَزَّ جنده (١) .

# \* دوام حفظ الله سبحانه لأهل دعوته ونوعيتهم:

وهكذا صَرَف اللهُ عدوَّ دينه ونبيِّه والمسلمين ، فأنزل بهم عقوبةً يستحقونها . فانظر روعة هذا الدين ونُصرة الله لأهله المخلصين ، ونُصرتَهم له ولبعضهم ، وحبهم لذلك كله ، واسترخاص النفس من أجله (٢) .

<sup>(</sup>١) وأما ما كان من أمر عامر بن الطفيل أنه أتى النبي ﷺ بعد ذلك ، وقال له : ما تجعل لي إِن أسلمتُ ؟ فقال رسول الله على : « لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم » قال عامر : أتجعل لي الأمر - إن أسلمتُ - من بعدك ؟ فرفض عَلَيْ ذلك (حياة الصحابة ٣/ ٥٤٨ ) . وقَدَّم عامر ثلاثة أشياء عرضها على الرسول ﷺ : يكون لك أهل السهل ولى أهل المَدَر ( الحضر = المدن ) أو أكون خليفتك ، أو أغزوك بأهل غَطَفان ( البخاري : كتاب المغازي ، باب : غزوة الرجيع ، رقم ٣٨٦٠ وبعده ) . فلما خـرج من عند رسول الله ﷺ تهدده فردّ ﷺ عليه بقوله : « يمنعك اللهُ » . وذهبت كلُّ محاولاته هباءً ، مع رفيق له كان معه هو أرْبَد بن قيس ، كانا يريدان الغدر برسول الله ﷺ يريدان قتله . عامر يشاغل الرسول الكريم ﷺ . فقال عامر للرسول الكريم ﷺ : يا محمد خالِّني (كلمني منفرداً) ، قال ﷺ : ﴿ لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » . وجعل عامر يكرّر طلبه والرسول الكريم ﷺ يجيبه نفس الجواب . ثم حماه الله سبحانه وتعالى منهما ، وصرفهما عنه . ودعا عليهما الرسول الكريم ﷺ ، فقُتِل الاثنان ، هلكا في الطريق . أربَد بصاعقة . أما عامر فأصابته آلام فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول ، فجعل يقول : غدة كغدة الجمل في بيت سلولية . ثم ركب فرسه ، ومات عليها راجعاً . انظر تفاصيل ذلك : سيرة ابن هشام ، (٣/ ٥٦٨) . زاد المعاد (٣/ ٣٠ - ٦٠٥) . سبل الهدى (٦/ ٥٥٠ - ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) راجع: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي (٥٦) . حيث تجد أمثلة أخرى كثيرة .

ثم لاحظ حبّهم لبعض ، وكيف أن الرسول ﷺ رفض هدية المشرك وكيف رفض حبّهم لبعض ، وكيف أن الرسول ﷺ رفض هدية المشرك وكيف رفض حبّه أله عمن يريد أن يُسْلِم لمصلحة ، معتمداً في ذلك كله على الله تعالى ، رافضاً كل تهديد ، ومُتأكِّداً من نصر الله لأهل دعوته الذين يُخلصون له ، مُتوجِّهين إليه وَحْدَه ، ولا يخافون لومة لائم . أليس في ذلك عبرةٌ ودَرْسٌ وتذكرة ؟

وكم من أطفال الصحابة \_ دون الخامسة عشرة \_ تَقَدَّم للمعارك ، ولما ردَّهم رسولُ الله ﷺ \_ لصغر سِنِّهم \_ بكوا ، يريدون الموت في سبيل الله(١) . وقُلْ مثل ذلك في النساء والشيوخ(٢) .

وهكذا كان كلُّ الجيل المثالي الفريد ، جيل الصحابة الكريم الذين رباهم رسول الله على المثالي الفريد ، ونشّاهم على مائدة القرآن ، بالوحي الرباني ، قرآناً وسُنّة وسيرة ، فكانوا الجيل القدوة حتى لا يكون الأمر مُتمثّلاً في أفراد متناثرين ، هنا وهناك . فهم جيل كلهم كذلك ، وليس فيهم غيرهم (٣) . ففي صلح الحُدَيْبِيّة ( السنة السادسة للهجرة ) بايع جميعُ الصحابة \_ وعددهم ألف وخمسمئة \_ رسولَ الله على الموت وعلى ألا يَفِرُّوا (١٤) ، مع أنّهم لم يأتوا مستعدّين للحرب ، لا نفسياً ولا حربياً .

#### \* أسلوب هذه الدراسة :

وبمثل هذا الأسلوب في العرض والدراسة ـ من شرح مقترن بالأمثلة الحية ـ تمرّ أمامك أحداث السيرة الشريفة بقوتها وحقيقتها ووضوحها ، حتى لكأنك تراها ماثلة أمامك ، رأي عينٍ مثولًا ، تقرأ معانيها ، سلوكاً واضحاً

السيرة النبوية ، ابن هشام (٣/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ابن هشام (٣/ ٩٠ ، ٩٩-٩٩) .

<sup>(</sup>٣) راجع : التاريخ الأندلسي (١٢١-١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الجهاد ، باب البيعة في الحرب ألا يفروا وقال بعضهم على الموت ، رقم (٢٧٩٨ ، ٢٨٠٠) . وكتاب المغازي ، باب : غزوة الحديبية ، رقم (٣٩٣٦) .

وقوة شماء ، في سيرة مباركة تقومُ على الإيمان بالإسلام ، عقيدة وعبادة وشريعة علماً وعملاً ـ ترقبها عن كَثَب وتشاهدها ، إنساناً يتحرَّك بهَدْي هذا الدين ، متفاعلة مع الحياة تصبغها وتصيغها على منهجها في كل ركن وجانب وموقع . وهي تقوم بذلك طاعة لله تعالى ، في الحرب والمحراب وفي المسجد والسوق والحياة مع الناس ، في أسرتها ومع نفسها ومع مجتمعها ، مع عدوِّها وأخيها ، مثلما هي كذلك مع الله سبحانه وتعالى ، تطيعه وتتحرَّى دِيْنه \_ قرآناً وسُنَّة وسيرة \_ في المَنْشَط والمَكْرَه والعُسر واليُسر ، في السرِّ والعلانية (١) . وبه قامت وعليه تربَّت في معترك الحياة ، تؤمن به ، وتتشرف بنوره ، وتأخذ بتعاليمه في كلِّ حين .

وتلك هي دوافعُ هذه الدراسة ، ومقوماتها ، ومنهجيتها التي تتبناها وتعتمدها ، فإنَّ دراسة السيرة الشريفة ، وعلى هذه المنهجية الحيَّة المتفاعلة الداعية للأخذ بها ، ضرورية لازمة ، وقضية حاسمة حازمة ، لا غِنى عنها ولا بديل ولا تحويل .

وليست دراسة السيرة كمالية ، أو نافلة ، أو قضية دراسية أو علمية ، بل هي أساسية ، مهما كان تخصُّص المسلم ونوع اهتماماته . نكْرسها لنقتدي بها ونهتدي ، ونستظل بظلِّها في التطبيق العملي الذي تتجلَّى فيه نصوصُ القرآن الكريم والدعوة الإسلامية ، مشاهدَ ووقائع حيّة نابضة ، ومتحرِّكة مؤثرة . وأهمية ذلك بمقدار الاهتمام والتفاعل مع مضامينها وما يَقَوُّ في القلوب وبمقدار الأخذ به . وكلُّ ذلك علامة على تجدُّد الأمة المسلمة التي لا تموت ، إن شاء الله تعالى وبنعمته سبحانه ، ما دامت مُلتزمة بذلك ، ولا بُدَّ ان يُقيِّضَ اللهُ مَن يأخذُ بها ، ويرعاها ، ويحميها ، بل هي دواماً تماماً في ولادة مستمرة .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب الإيمان ، باب : علامة الإيمان حب الأنصار ، رقم (۱۸) . مجموعة الوثائق السياسية ، (٤٨ ، ٥٠) . السيرة النبوية ، الذهبي (٢٩٢ ، ٢٩٨) . إمتاع الأسماع (٣٦/١) . حياة الصحابة (١/ ٢٤٥) .

# \* أثر السيرة في المجتمع قوةً ودعوة :

إنَّ قنوات السيرة وأشعتها مبثوثة في التاريخ الإسلامي بطوله ، وحتى الوقت الحاضر \_ وإن تفاوتت \_ وحتى يرث اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها . مبثوثة في واقع الحياة ، ومدوّنة محفوظة موثقة في مصادرها الأمينة . وطالما كانت السيرةُ مثارَ اهتمام وانتباه زائد مركّز ، وكلما هبطت بالأمة الأثقال ، رَفَعَت عن المسلمين الآثام .

وكم مِن مُطَّلِع مِن غير المسلمين على السِّيرة ، قادته أحداثُها وأحوالُها وآفاتُها ، إلى الإيمان بصاحبها ﷺ نبيّاً ورسولًا . فانتقل إلى الإسلام ، وأقبل عليه مؤمناً به ، وقد رضي بالله تعالى رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ نبياً ورسولًا .

والسيرة ميدان للتربية على الإسلام ، من خلال التاريخ ؛ لأنَّ الإعجابَ بالشيء الكريم ، والموقف المحمود ، والمشهد المحبوب \_ فطرة أصيلة متفتحة \_ يقودُ للأخذ بذلك الشيء سريعاً ، خاصَّة إذا كان مُتمثِّلاً بإنسان وفي نفس السّن المبكر بشكل أكثر . ولا بُدَّ من الإعجاب بالسيرة خلال الاطلاع عليها ، فنرى الإسلام كما أنزله الله تعالى وأوحى به ، مُتمثِّلاً في إنسان \_ وأعني به : أناسي \_ وأول ذلك بصاحبها ﷺ وبالذين ربَّاهم على يديه بهذا الدين العظيم .

### \* السيرة وكتابة التاريخ:

ولمنزلة السيرة ، نرجو أن يشتد ويزداد الاهتمام بها ، ويَتِم افتتاح المراكز لخدمتها . وفي ظل وخدمة السيرة النبوية الشريفة ، تكون كتابة التاريخ الإسلامي . وحبذا لو تقوم بذلك مؤسسة مخلصة متخصصة . كما نرجو أن ترعاها جامعاتنا ، وتتولى أداء واجبها نحوها في ذلك ، بجعلها متطلباً جامعياً ، حيث قد ترد الكلام حول هذا الموضوع في أكثر من جامعة . بل لقد أبان بعضها أنها تنوي افتتاح معهد ، أو مركز ، أو قسم

للعناية بالسيرة النبوية الشريفة ، كتابة ودراسة وتدريساً ، والمرجو ألا يكون ذلك \_ وأمثاله جد كثر \_ تخديراً وتدويراً وتحريراً ، ليكون أبعد من سراب . والطاهر أنه لا يعدو ذلك \_ وهو ما انتهت إليه فعلاً ، بل قد يزيد في الواقع المشهود \_ حيث إنَّ هذا التأميلَ مضى عليه ما يقارب من خمسة عشر عاماً أو يزيد .

#### \* السيرة وجيل الصَّحابة:

ودراسة السِّيرة تُظهر روعة المجتمع المسلم ؛ الذي تربى جديّاً بكتاب الله تعالى ، على يدي صاحب السِّيرة الشَّريفة ﷺ وعليها .

وإنك لتُدرك أنَّ ذلك الجيلَ كان متميِّزاً متفرِّداً ، جديداً على كلِّ أحد غيره ، بل وعلى نفسه وأهله وكل مَن حوله ، وواجد ذلك فيهم ، ليس في مواقف فردية أو شخصيات معدودة فحسب ، لكن تجده لكلّ منهم عملَ اليوم والليلة ، وتجد مجموع الأمة كذلك في جيل كامل ، نساءً ورجالًا ، شيوخاً وأطفالًا .

فإنَّ التربيةَ في المعترك والميدان ، تُصَفِّي النفسَ والفهمَ والاتجاه ، وتركِّز قوة النفس والنية والخلوص لله تعالى ، وتجعل المسلمَ مجاهداً في كلِّ ميدان ، وهو صاحبُ التَّبِعات . والمؤمنون هم بُناةُ الحياة ، يُعطونها المعنى

الوضيء الذي كرَّمه اللهُ به ، وإلا فهي حيوانية تقودُ إلى الشّقْوة في الدارين . ﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا فِحْرَا ﴿ كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَدُنَّا فِحْرَا ﴿ كَنَالِكَ مَقَ مُلا ﴾ فَإِنَّهُ مِنَا أَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ فِرَدًا ﴿ كَنَالِينَ فِيدِ وَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِلا ﴿ يَقَمُ فِي الصَّورَ وَخَمْلُ وَلَا عَشَرًا ﴿ يَعَمُ لَ مَنَ الْمَعْرِمِينَ يَوْمَهِ فَرَدُوقًا ﴿ يَسَخَمُ اللّهِ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ طُلْمًا وَلا يَقُولُ أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلْمَتْمَ إِلّا يُومًا \* . . . ﴿ وَعَنتِ الْوُجُوهُ اللّهَ يَعْمَلُ مِنَ الْقَيْوَةِ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَمَلُ طُلْمًا وَلا يَقْتُولُ أَمْنُكُمْ عَن وَحُمْ مُلَ طُلْمًا ﴿ . . . ﴿ وَعَنتِ الْوَجُوهُ الْحَيْ الْفَيُومِ وَقَوْمُ وَمُونَ الْمَحْوَةُ اللّهَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَعْمَلُ وَلا يَشْقَى ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَعْمَلُ وَلا يَشْقَى ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَعْمِلُ وَلَا يَشْقَى اللّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ اللّهُ مَعِيشَةً ضَن السَّعْفَى فَعَن وَحَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا يَسْعَلُ وَاللّهُ وَمِن يَعْمَلُ وَعَمْ اللّهُ عَلَى كَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

وليس كالإيمان بالله تعالى ودينه وحب نبيه ﷺ موقظ للإنسان ، وهذا ما يجبُ أن تسعى إليه العناية بالسيرة النبوية الشريفة ، دراسة وتدريساً ، قراءة وتحديثاً ، بحثاً وتصنيفاً ، كتابة وتأليفاً وتقديماً .

#### \* هذه الدراسة والكتابة:

واليوم لأول مرَّة \_ والحمد لله سبحانه وتعالى ، وهذه مِنْ نعمه الكثيرة ، ومنها كذلك تدريس السيرة الشريفة \_ أتولَّى كتابة السيرة الشريفة ، وإعداد جوانب منها في كتاب مستقل . وهو شرفٌ وفضلٌ من الله ، أرجو أن يُديمه ، ويُجعله كتابة منهجية متصلة متكاملة ، بجدِّ وحدٌ معقول ومأمول مِن الاستيعاب والاستحباب والاستطياب .

ومصادر الكتابة بعد ذلك كله ، تتطلّب دراسة القرآن الكريم مع التوقف والتركيز والتعمق في مواقع متعددة منه ، وكتب السُّنَّة المطهرة ، والسيرة الشريفة ، وكتب التاريخ الإسلامي بأنواعه ، سواء من كتب التاريخ الإسلامي الخاص ، التي تنفردُ بالحديث عن السِّيرة العام ، وكتب التاريخ الإسلامي الخاص ، التي تنفردُ بالحديث عن السيّرة

بكلِّ جوانبها . وهي كثيرةٌ مُتعدِّدة ، سواء تتناولُ ما يتعلَّق بالأحداث والوقائع أو المغازي والسيرة أو الفضائل والشَّمائل والدَّلائل (المعجزات) أو الصِّفات (الآداب) والخصائص أو المراسلات والعلاقات الاجتماعية والدولية سِلْماً وحرباً ، وبناء المجتمع وتربية أفراده على المعاني ، عقيدة وعبادة وشريعة وأخوة ومحبة وتضحية ، والارتقاء به وحضارته وأمته ، ونصرة الحق ومقاومة الظلم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنصيحة ، وعلاج مشكلاته وإبعاد آفاته ، وتقويم اعوجاجه والانتصار للحق ، والخلوص لله تعالى والعمل على تقواه وطلب رضاه ، وحمله رايات الإسلام نَشراً وبِرّاً . مثلما كذلك الاهتمام بالأحوال المتنوعة الخاصة والعامة ، في المواضيع الاجتماعية والإدارية والإنسانية والحياتية الحقة الكثيرة المتنوعة ، كل ذلك مهم تمام الأهمية ، وأكبرها تماماً .

أرجو الله تعالى أن يُوفِّق له ، بكتابة ممتزجة متناسقة مستوعبة مستقصية ، على خير ما يُرضي الله تعالى ، ويَليق بسيرة هذا الرسول الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي مدحه الله تعالى في قرآنه الكريم ﴿ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* ﴾ [ القلم : ٤] . فصلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

إن تمَّ ذلك ، فهو توفيقٌ من الله أي توفيق ، أدعوه تعالى أن يأخذَ اليد بسهولة ويُسْر ، ولو كان المَعبْرَ إليه مُكْلِفاً ، من الجهد والوقت والسهر والنظر والصبر والاحتمال ، لكنه كله يهون . وما مِن موضوع \_ بعد القرآن الكريم كتاب الله تعالى \_ أولى منها ذلك كله ، أو أكثر منه .

وجعله اللهُ مُتَوَّجاً بالأجر ، مُقَرِّباً إليه وحدَه سبحانه ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة إليه جدير ، وبأوفق صورة من ذلك خبير .

# المبحث الثاني السيرة النبوية الشريفة استمرار مواكب وقواعد فهم ثاقب

- \* الحب الواضح المتجدد
- \* الخلوص في التوجه والنقاء في التلقي
- \* سبل التعبير عن السيرة النبوية الشريفة
- \* السيرة النبوية مشاهد عملية ومواقف حيَّة
- \* معرفة دلائل السيرة المتفردة من خلال تفوقها ومعالمها
  - \* تحقق الإسلام بالسيرة
  - \* القدوة المثالية الواقعية
  - \* نعمة حفظ الله تعالى لكتابه وسُنَّة رسوله ﷺ
    - \* قادة الأمة والسيرة
    - \* واجبات محبّبة كريمة ، وثمار مباركة طيبة
      - \* علماء الأمة هم حماتها وبُناة حضارتها
  - \* جمال أمثلة صياغة الحياة ، وتفرّد وعمق صبغتها
    - الموائد علماء الموائد
    - السُنّة وكتابة السيرة
    - \* من يكتب السيرة ؟
      - ارهاصات 🐇
    - \* أدلة إيضاح وإفصاح
    - \* جيلنا والاهتمام بالسيرة
    - \* واجب العناية بالسيرة
    - \* المسلم ودراسة السيرة

# السيرة النبوية استمرار مواكب وقواعد فهم ثاقب

عاش الصَّحابةُ الكرام رضي الله عنهم معاني السيرة الشريفة ، وبها تربوا ، فكانوا يقبسونها ، ويسيرون على هداها ، ويلجؤون لصاحبها على . وهم يحيون معه ويلازمونه ، ولا يفتؤون يأخذون منه ويقتدون به ، في أمور حياتهم - صغيرها وكبيرها - الفردية والأسرية والاجتماعية والإدارية والتعبدية والنفسية والخلقية ، وفي مهامهم وذوات نفوسهم ، سِلْماً وحرباً ، في المَنشَط والمَكْرَه ، والعسر واليسر ، غضباً ورضاً ، غنى وفقراً .

# \* الحب الواضح المتجدّد:

السيرة النبوية الشريفة تبيِّن هذا بوضوح ، بسلوك الصحابة الذي يُظهر مقدار حبّهم للإسلام ولرسوله ﷺ .

وكل ذلك جارٍ ، وهو عملُ اليوم والليلة ، سواء في استشارته واللجوء إليه ، أو في تحرّي أمور الدين . يستفتونه ، ويقتدون به ، ويهتدون بهديه ؛ ليأخذوا بها ، التزاماً وحِرْصاً ومحبّة . وكله نابعٌ من الإسلام وشريعته ، قرآناً وسُنَّة \_ وحي الله تعالى \_ أخلاقاً وتعاليم وسلوكاً ، وتنظيماً وتعاملاً ، لا ينفكون عنها ، ولا يرتضون غيرها بديلاً ولا عنها تحويلاً .

رافقوه ﷺ في كلِّ أحواله ، خاصها وعامها ، خفيّها وجليّها ، مع أسرته وخارجها ، وصَحِبوه في سيرته ، فتربّوا عليها بيديه وأمام ناظريه وبإشرافه ،

في كلِّ أحوالهم ، يغترفون منها ، نَهَلاً وعَلاً ، ويستضيؤون بها تَرحالًا وحِلاً .

وكلما ألم بهم أمرٌ هُرِعوا إليه ، يستظلون ويستفتون ، في كل أمورهم ، دقيقها وعظيمها ، تمثّلوها ومثّلوها ، بل اقتدوا به حتى في مِشْيتَه وجِلْسَته ، وكل حركاته وسكنته ونومه ويقظّته ، وذلك كلّه عبادة . وجعلوه أُسْوة وقُدْوَة ، وأحبّوه حبّا عظيما ، حتى أكثر من النفس والمال والولد . وبذلك يكتملُ إيمانُ المسلم ، والله تعالى يقولُ في القرآن الكريم : ﴿ \* قُلْ إِن كَانَ يَكتملُ إيمانُ المسلم ، والله تعالى يقولُ في القرآن الكريم : ﴿ \* قُلْ إِن كَانَ عَالَمُهُمُ وَأَنْوَا كُمُ وَأَنْوَا كُمُ وَأَنْوَا كُمْ وَأَنْوا كُمْ وَأَنْوَا كُمْ وَكُمْ وَأَنْوَا وَهُوا لَا لَهُ لَا يَهْدِى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ في سَيِيلِهِ فَرَا مُنْ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفَنْسِقِينَ \* ﴿ اللّهِ وَرَسُولُو وَجِهَا وِ فِ سَيِيلِهِ وَكُنْ وَكُنْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمِ اللّهُ وَرَسُولُو وَجِهَا وِ فِ سَيلِهِ وَكُنْ وَاللّهُ وَكُنْ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلَا

فلا يكتملُ إيمانُ المسلم حتى يكون كذلك ، وكما قال الرسولُ عَلَيْهِ : "ثلاثُ مَن كنَّ فيه وجَدَ حلاوةَ الإيمان : أن يكون اللهُ (عزَّ وجلَّ) ورسولهُ أحبَّ إليه مما سواهما ، وأن يُحبِ المرءَ لا يحبه إلا لله (تعالى) ، وأن يكره أن يعودَ في الكُفْر (بعد أن أنقذه الله منه) كما يكره أن يُقْذفَ في النار "(۱) ، وفي معناه أيضاً : « لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ هواه تبعاً لما جئتُ به "(۲) ، وورد عنه على أنه قال : « والذي نفسي بيده ! لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبً إليه من نفسه ومالهِ وولدهِ والناس أجمعين "(۳) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان ، باب : حلاوة الإيمان ، رقم (۱/۱٦) . ومسلم : كتاب الإيمان ، باب : بيان خصال من اتصف بهنّ وجد حلاوة الإيمان ، رقم (۱/۲۳) . (۱/۲۳) . المسند ، (۱/۲۳۷ ، ۱۱۶ ، ۱۷۶) . جامع الأصول (۱/۲۳۷) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٨٩/١٣). الأربعون النووية ، الحديث (٤١). سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) التفسير (٥/ ٢٨٢٨) .

ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! والله ِلأنتَ أحبُّ إليَّ من كل شيء إلا من نفسي ، فقال ﷺ: « لا يا عمر ، حتى أكونَ أحبَّ إليك من نفسك » قال : يا رسول الله! والله لأنتَ أحبُّ إليَّ من كلِّ شيء حتى من نفسى ، فقال ﷺ: « الآن يا عمر »(١) .

# \* الخلوص في التوجه ، والنقاء في التلقّي :

والسيرة هي التي احتوتِ الصيغَ العملية للإسلام كله ، قرآناً وسُنَّة ، وبكل قواعدهما وأسسهما وأجوائهما ، شمولًا للحياة ، وبناءً عليها .

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (رقم ٣٥٩٢، ٣٥٩٣)، كتاب الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء. والترمذي (رقم ١٣٢٧، ١٣٢٨)، كتاب الأحكام، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي. جامع الأصول (١٧٧/١). انظر كذلك: البخاري: كتاب المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (رقم ٤٠٨٦\_٤٠٨).

وكان رسول الله ﷺ حين أرسل معاذاً إلى اليمن في هذه المهمة خرج يودِّعه ويوصيه ومعاذ راكب ورسول الله ﷺ يمشي تحت راحلته ، فلما فرغ ، قال : « يا معاذ ! إنك عسى ألَّا تلقاني بعد عامي هذا ، ولعلك أن تَمُرَّ بمسجدي هذا أو قبري » . فبكى معاذ جَشَعاً لفراق رسول الله ﷺ . وقد حدث هذا فعلاً ، ( إذ لم يزل في اليمن حتى توفي =

فاستقى المسلمون من هذه الينابيع ، عقيدة وعبادة وشريعة وتعاليم صافية نقية ، وأسسوا أنفسهم وفكرهم وحياتهم عليها ، بحيث إن الرسول الكريم عليها ، بحيث إن التوراة بيد الكريم علي غضب يوما ، وحتى تغيّر وجهه ، حين رأى شيئاً من التوراة بيد عمر بن الخطاب ، ففهم عمر ذلك ، وقال : رضيتُ بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد والله الو كان موسى حيّا بين أظهركم ما حلّ له إلّا أن يتبعني الاله ( من عدة أحاديث ) . وفي حديث آخر : « لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلّا اتباعي الله على رواية أخرى أنَّ عمر بن الخطاب قال للرسول الكريم والله : « أمُتَهَوِّكُون أنتم كما تَهَوَّكَتْ اليهودُ والنصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولو كان موسى حيّاً ما وَسِعَه إلّا اتّباعي الله الله وكان موسى حيّاً ما وسعه إلّا اتّباعي الله وكان موسى حيّاً ما وسِعَه إلّا اتّباعي الله الله وكان موسى حيّاً ما وسِعَه إلّا اتّباعي الله الله وكان موسى حيّاً ما وسِعَه إلّا اتّباعي الله وكان موسى حيّاً ما وسِعَه إلّا اتّباعي الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه إلّا الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه إلّا اتّباعي الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه إلّا الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه إلّا التّباعي الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه وكان موسى حيّاً ما وسَعَه إلّا الله وكان موسى حيّاً ما وسَعَه وكان موسى حيّاً ما وسَعَه الله وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّا ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حياً ما وكان موسى حياً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حيّاً ما وكان موسى حياً ما وكان موسى حياً ما وكان موسى حياً ما وكان موسى حيري ما

ولقد عاش جيلُ الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ على الإسلام ، قرآناً وسُنَّة وسيرة ، ومثّلوها في كلِّ أعمالهم وأمورهم ، وحافظوا عليها وحفظوها ،

رسول الله على أسد الغابة (٥/ ١٩٥) . « الجشع » : الجزع لفراق الإلف . ثم التفت فأقبل بوجهه على نحو المدينة فقال : « إن أولى الناس بي المتقون مَن كانوا وحيث كانوا » . المسند (٥/ ٢٣٥) . انظر كذلك : سير أعلام النبلاء (١٤٨١) . السيرة النبوية ، ابن كثير (٤/ ١٩١ ـ ١٩٤) . الاستيعاب (٣/ ١٤٠٢ ـ ١٤٠٧) (رقم ٢٤١٦) . النبوية ، ابن كثير (١٩١ ـ ١٩٤) . الاستيعاب (٣/ ١٤٠٢ ـ ١٤٠٧) (رقم المالم النبيل وتجد في هذا المصادر معلومات وافية عن مُعاذ بن جبل الصحابي الجليل والعالم النبيل والمحاهد الكريم ، أعلم الأمة بالحرام والحلال ، والذي يكون (إمام العلماء يوم القيامة بِرَتْوَة أو رَتْوَتَيْن ، والذي ﴿ كَانَ أُمّة قَانِتًا يَلْهِ ﴾ [ النحل : ١٢٠ ] في تعليمه للخير والائتمام به وطاعته لله عزّ وجل ، رضي الله عنه وأرضاه ، وجمعنا به في مستقر رحمته ، تحت راية الرسول الكريم على ، آمين . الأساس في السنة (١٢٠٥٤) . أسد الغابة (٥/ ١٩٠١ ـ ١٩٧) .

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد (٤/ ٢٦٥) . سنن الدارمي (١/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) التفسير (١/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٨٧) . « التَّهَوُّك » : التحير أو التهور ، والوقوع في الشيء بلا مبالاة .

بكل طريقة وبسلوكهم ، معبِّرين عن صدقهم ، وحبهم لها ولصاحبها ﷺ . مثلما ورثوها وبتوها وربوا جيلهم عليها موكباً وراية ، تعبيراً وهداية ، عبادة ورعاية ، كتابة وعناية ، رواية ودراية ، بناءً وإعلاءً ، تتلقّاها الأمةُ جيلاً بعد جيل ، وهكذا .

#### \* سبل التعبير عن السيرة النبوية الشريفة :

كان التعبيرُ عن السيرة النبوية الشريفة ﷺ ؛ لعهد الرسالة المباركة والصحابة الكرام والأجيال التي تلتهم ، \_ وإلى أن يشاء الله ، في وراثة هذه الأرض ومَن عليها \_ بكل سبيلٍ ميمون .

وكذلك كان تماماً الهدف منها ، الحرص على تدوين أخبارها ودراستها وتحليلها ، من كلِّ جوانبها ، بعمق وفقه وإقبال وتفتَّح واحتمال ، في ميادين مَدْرسة حياتية ، يتبنون معالمها ، ويتجوّلون في مرابعها ، وبأعلامها يَحْدون ، وبعلامتها يهتدون ، وفي دروبها يتواثبون .

وكان حرصهم على ذلك أعلى من أي شيء يملكونه ، وأغلى من حياتهم ، بل هي كذلك لها فداء ، فباركهم الله ، وبارك أعمارهم وجهودهم وجهادهم وكافة أعمالهم .

كان ذلك ثمرة لماجرياتها ، وتحليلاً لصفائها ، وفِقْهاً لدروسها وعبرها ، وتدقيقاً لأخبارها ، وتعميقاً لمعانيها في النفوس ، واستنباطاً من آفاقها ، بشمول وثقوب رأي .

وإنما عبروا عن معانيها بكل ذلك ؛ لأن السيرة النبوية الشريفة ـ مع السُنَّة المطهرة ، بجانب كونها المصدر الثاني للتشريع ، بعد القرآن الكريم بصيغة هي كذلك إيضاح وبيان للإسلام كله . ولقد عَرَضها القرآن الكريم بصيغة مَشاهد وشواهد ، في الأفاق والأعماق ، موكباً سائراً في الحياة ، يواكبه المسلم على الدوام ويشهده ؛ ليستمده في حاله ومآله ، بفهم ثاقب ، وفكر نيِّر، وقلب مستيقظ، ونفس مطمئنة إلى الله تعالى، ومتّجهة إليه على الدوام .

فالسيرة النبوية الشريفة شرحٌ عمليّ ، وتصوير للقرآن الكريم والإسلام كله ، وإمحاض حق أكيد لمضامينه النقية المليئة بالخيرات .

وهكذا يتم بناء الحياة الإسلامية بكل جوانبها وقممها ، يقوم عليها كل مسلم \_ نساءً ورجالًا \_ يَشِيدها حضارة ونضارة ، يصونها ويحميها ويعليها . ويمتد بها آفاقاً وأعماقاً ، تنطلق طلائعها المباركة محمولة ، علماً وعملاً ، نورت مجتمعه وربت أرضه ﴿ \* وَإِنَّهُ لَمُذَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ \* ﴾ [ النمل : ٧٧].

فتحملها دعوة وسلوكاً ورحمة تمضي بها إلى الآخرين ، تقدّمها نقية حيّة الله أهل الأرض أجمعين ﴿ \* وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ \* ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧ ] .

#### \* السيرة النبوية مشاهد عملية ومواقف حيّة :

والسيرة النبوية الشريفة \_ مقتداةٌ في كل الأحوال والتعامل ، ومع كل الظروف والقضايا والأوضاع والألوان \_ قيادة وجندية ، حاكماً ومحكوماً ، فرداً وأسرة ، مجتمعاً ودولة ، بكل مهامها الداخلية والخارجية والبناء الاجتماعي للحال والاستقبال . فكانت السيرة النبوية الشريفة هي الصورة والمَشاهد والمقاصد والمراصد والمواقف ، أقامتها تعاليم الإسلام في القرآن الكريم والسُّنَة المطهرة .

والسيرة النبوية الشريفة رسمٌ للإسلام ، بأحلى الألوان ، وأندى الأنغام ، سَمْتاً عملياً قام على البناء الإنساني المثال ، المتعدد الجوانب والشامل لمكوناته ، ليثمر سيرة وسلوكاً ، حسبما أراده الله تعالى في قرآنه الكريم وبينته الشُنَّة النبوية المطهرة . أوحى الله تعالى الى رسوله الكريم على هذا القرآن العظيم بنصه ومعناه ؛ حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة ، وآية آية ، وسورة سورة . كلها كاملة صحيحة ، وحقيقة مجتمعة ، وصدق وحق مبين . وثم بما أوحاه الله تعالى إليه من سُنَّة وتوجيه وتصويب وتسديد في السيرة ، وتشريع ودعوة إليه .

#### \* معرفة دلائل السيرة المتفردة من خلال تفوّقها ومعالمها:

كلّ ذلك رَسَمت السيرةُ معالمه واضحة ، ماثلة للإنسان النبي الرسول على اليكون قدوة تُقتفى في كل جوانبها ، باطنها وظاهرها ، وكل أفعالها وأقوالها وأمثالها وتقريراتها ومواقعها ومواقفها ، وكل أطوار الدَّعوة وأحوالها ، والدولة ومسؤولياتها والتزاماً لها ومواجهاتها ومتطلباتها . وكان ذلك توجيها من الله تعالى ووحياً وأمراً ، يجعله وسيرتَه على وكل حياته ، أسوة حسنة ، وقدوة كريمة . مثلما كان القرآنُ الكريم والسُنَّة المطهرة تعليمات وتشريعاً وأوامر ، أنزلها الله ، وأرادها أن تكون مثالًا وملجاً وصيغاً عملية يتبعها الناس ، ويقتدون بها ، إيماناً وقُربى لله سبحانه وتعالى .

يقول ابنُ حزم الأندلسي ( ٤٥٦ هـ ) : ( إنَّ سيرة محمد ﷺ لمن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة ، وتشهد له بأنه رسولُ الله ﷺ حقّاً ، فلو لم تكنْ له معجزةٌ غير سيرته ﷺ لكفي )(١) .

والسِّيرةُ النَّبوية \_ في ذاتها \_ واحدةٌ من مجموعة أدلّة على نبوَّته ﷺ . ولا يرتقي أحدُّ إلى شيء من هذه الآفاق إلَّا بالاقتداء بها ، سواء من ناحية معرفتها ، أو الأخذ بها ، والعمل بمقتضياتها . وهو أمرٌ لا يكون البتة \_ للوصول الى بعض هذا المستوى ، والارتقاء بالمعرفة ، وتوفّر هذه الصِّياغات \_ إلا باتباع هذه الشَّريعة التي أرسله اللهُ سبحانه وتعالى بها . والحياة كلها \_ بكلِّ خبراتها وأفكارها وخُلقياتها ، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً على ذلك دليل من الأدلة .

إنَّ الاقتداء بالرسول الكريم ﷺ واتّباع سيرته الشَّريفة الفاضلة الكاملة ، التي جعلها اللهُ سبحانه وتعالى نموذجاً عالياً كاملاً وشاملاً لشرعه البارّ الكريم المنير ، على مدار التاريخ ، وتتابع الأعوام ، وتعاقب الأجيال ، حتى

<sup>(</sup>۱) الفصل في الملل والنحل ، ابن حزم (7/9) . كذلك له : جوامع السيرة (7) (۱) المقدمة ) .

يرث اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها ، هي وحدها سفينة النجاة وموئل الحياة وجمال الحقيقة ، هداية وسيادة وسعادة ، ولا بديل في كل حال ومآل . وفي هذا يقول ابن حزم الأندلسي : ( من أراد خير الآخرة ، وحكمة الدنيا ، وعدل السيرة ، والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها ، واستحقاق الفضائل بأسرها ، فَلْيَقْتَدِ بمحمد رسول الله عليه وليستعمل ( وليعتمد ) أخلاقه وسِيرَه ما أمكنه )(١) .

والإسلام في ذاته \_ قرآناً وسُنَّة وسيرة \_ ملي، بالمعجزات الواضحات المتنوعات ، في كل أمر وقضية وحدث ، بل هو نفسه يصنع المعجزات ، ويضع الإنسان في أماكن فريدة ويحقق كل جديد ، لا يخطر على بالِ أحدٍ بحال ، بله أن يعرفه أو يحققه ، وصولاً إلى موقع فيه أو جلوساً لدى ملتقياته ، فضلاً عن تواجده عند مرتقى من مرتقياته ، أو وقوفاً قرب أيّة قمّة من قممه ، أو اعتلاء شامخاتها .

# \* تحقّق الإسلام بالسيرة :

فالسيرة النبوية الشريفة ، شرحٌ عملي عميق في واقع الحياة ، وتصوير للقرآن الكريم والإسلام كله ، في ميادينها كافة ، وإمحاض مخلص وأصيل وتطبيقي وحقيقي وصادق وناطق ، أكيد وسديد وجديد ؛ لمضامين هذا الشرع الحنيف ، بقرآنه الكريم ـ كما أنزله الله سبحانه وتعالى وأراده ـ وبسُنته الصحيحة المطهرة .

وكان من لُطْف الله تعالى أن الذي أراده الله من هذا الدِّين ، أسلوباً ووضوحاً وثبوتاً وشمولًا وسعة وامتداداً ، كله قد تم وقام في الحياة عملياً وقوياً ومهيباً في عهد النبي ﷺ ، كيلا يَفتقد أيُّ أحدِ القدوة والمثل

<sup>(</sup>١) الأخلاق والسير في مداواة النفوس ، ابن حزم (٢٤) . كذلك له : جوامع السيرة (٦) ( المقدمة ) (٧-١٤ ، ٤٠٤٠٤) .

والمثال ، في أي موضوع في دعوة ونبوّة ورسالة إلهية ، هي خاتمُ النبوات ، ودعوة هي أكرم الدعوات ، ورسالة هي آخر الرسالات .

وما دامت هي كذلك ، فلا بُدَّ أنها تحتوي على كل ما تحتاجه البشرية لسعادة الدَّارين ، في كل زمان ومكان . وتَجِد ـ بالأخذ بها ـ بَرْد الظِّلال النَّديَّة ، تحميها من حر الهجير ، وتلف الشرود ، وتيه الانحراف . وتحسّ بالأنس إلى جوارها من مُوحشات الحياة ، وتفرح بإنسانيتها ، وتنجو بها من التشتّ والتَّفتُّت ، وتُسْعَد بورودها ، وتنعم بحضارتها الفريدة ، ملتصقة بها ، محافظة عليها . وتلجأ إليها دوماً ، وتحيا بها دون تراخ أو انفكاك ، وفيها تجد الحل الجميل الكريم كلما عَنَّت لها مشكلات ، أو واجهتها صعوبات ، لا تبحث في ذلك عن غيرها ، ولا في إصلاح حالها من خارجها . وكذلك تحيا بها في كل أحوالها لتأخذ في طريق الحضارة الإنسانية خارجها . وكذلك تحيا بها في سُلَّمها الكريم ، وآفاقها الرحيبة الوضيئة والروحية المتكاملة القوية .

ولعلَّ الأبيات الآتية تعتبر تعبيراً لهذا المعنى :

يا مسلمون ألا أقبلوا فهتافه كل السورى لتُحكِّموا شرع الهدى اسقوا العِطاش مَرامَهم ولوحده رَيُّ النعيم وإذا المُفَهَرَّت غَبْسرةٌ وإذا اضمَحَلَّتْ خُضرةٌ أو أَقْفَرَتْ مِن بَلْدَةٍ لا تبحشوا عن غيره

نحو الرسول وهلّلوا دربُ الحقيقة ماثلُ فالأرضُ منه تَنْهلُ إذْ هم بهاذا يمتلوا وبغيره لا تأملوا واسود جوّ مُمْجلُ إذ زالَ عنها آمراً قد غاب عنها سائلُ كلا، عداهُ قُولًا

وما دامت أيضاً هي كذلك ، فلا بُدَّ أن تكونَ من الشمول والاكتمال وعُلُو المثال ما يحقق كلَّ ذلك بأفضل حال ، في كل الأجيال ، مهما بلغوا من

العلم والرقي والتقنيات ، بل يكون ذلك عندها أوضح تأكيد لحاجتها إليه . وهي تجتذبُ دوماً كلَّ أحد . وفيها ما لا يملكه الإنسان ولا يعرفه ولا يصل إليه . إذ بها وحدها يَستغني ويَغتني ويَستعلي عن كل ما عداها ، ويستصغر ما سواها ، معتزاً فخوراً مبروراً ، مُدْرِكاً للنعمة ، ومُقْبِلاً عليها ، وبه لا بغيره كانوا الأمة الخَيِّرة ﴿ \* كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنِ عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّه

يجد كل ذلك في الكتاب مسطوراً ، حَفِظه اللهُ تعالى ﴿ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ تَعَالَى ﴿ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كَالَمُ لَلَّهُ تَعَالَى ﴿ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كَالَمُ اللَّهُ وَالسيرة . كما يجده في الحياة منظوراً بصيغته العلمية والعملية ، كاملة متكاملة شاملة ، يقتدي بها وينسِج على منوالها ، في مجتمع أقامه الرسول الكريم ﷺ بهذا الدين العظيم ، وهو الذي (كان خلقه القرآن )(١) .

جرى ذلك بوحي الله تعالى وأمره وفَضْله وقدرته وإرادته ورحمته ، مُمَثَّلاً في ذلك الجيل المقتدي به والمهتدي بهديه . وقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : ﴿ \* اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَا مُّتَشَيِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّهَ يَهْدِى بِهِ اللّهُ مَنْ يَشَدِهُ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهَ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَضَلِهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* \* [ الزمر : ٢٣ ] .

والرسول الكريم ﷺ يقول: «أما بعد، فإنَّ خير الحديث كتابُ الله، وخير الهَدْي هديُ محمد ﷺ، وشرّ الأمور مُحدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين ، باب جامع صلاة الليل (۲۶٪ ۱) . ونصّه: ( فإن خُلُق نبي الله ﷺ كان القرآن ) . ثم انظر البخاري : كتاب الأدب ، باب : الكنية للصبي ( رقم ٥٨٥٠ ) حيث روى أنس بن مالك قال : كان النبي ﷺ أحسن الناس خُلُقاً . ومثلهُ في مسلم : كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود (٣/٢١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( بأقل منه ، وزيادة ) : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ( رقم : ٦٨٤ ) . جامع الأصول (١/ ٢٨٩) .

ذلك الجيلُ الخيرُ الذي كان وصفاً آحادُهم فيه بأنهُ (كان قرآناً يمشي على الأرض). وكيف لا يكونون كذلك ، وهم الذين قد استحقّوا وصفَ الله تعالى لهم ، ومَن ماثلهم مِن الأجيال بعدهم ﴿ \* كُنتُمَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَعَالَى لهم ، ومَن ماثلهم مِن الأجيال بعدهم ﴿ تُوَمِّوُنَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. تأمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]. وهذه وحدها هي الخيرية المؤكّدة ، وبمواصفاتها الملتزمة .

ثم استحقّوا وصفَ الرسول الكريم ﷺ «خير أمتي ( الناس ) قرني ، ثم الذين يلونهم » (١) . وكذلك وصفه ﷺ لهم يوم الذين يلونهم ) خيرُ أهل الأرض » (٢) .

فالقدوةُ لكلِّ أحدٍ متوفرة فيه ، مرسومةٌ مَعالـمُها ، واضحة الدِّلالة ، قوية الأصالة ، مرتبطة ومعبرة أكرم تعبير ، ومتّجهة أفضل اتجاه وأصفاه ، ومستمدة من الشَّريعة الإسلامية أقوم استمداد ، ملتزمة إلى أبعد حدود الالتزام ، وأعلاه .

يجري ذلك ، ويتم في إنسانية كريمة مكرمة ، ربانية الوجهة مثالية الواقع عالية واعية ، رسمتها السيرة النبوية الشريفة ، لتتحف بها الإنسان ، صورة مثلى ، وسيرة عُليا ، ونموذجاً حيّاً فريداً ، وقدوة مُتّبَعة ، يسير اتباعُها في ركبها ، علهم يقتربون من آفاقها ، وابتغاء العيش في أجوائها ، وهو ميسر الأسباب بفضل الله تعالى ومنتّه ، لمن نوى وأراد .

#### \* القدوة المثالية الواقعية :

فكانت سيرةُ الرسول الكريم ﷺ رسماً قوياً ، للنبوة الخاتمة ، والرسالة الأخيرة الخائمة ، والدين الحق اللازم ، والصورة الأخيرة للإسلام ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور (رقم: ۵۲۰۸). كذلك: أعلاه، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : كتاب المغازي ، باب : غزوة الحديبية ( رقم : ٣٩٢٣ ) .

الذي أراده الله رحمة للعالمين ، وحمله سيّدُ المرسلين عَلَيْهُ إلى الناس أجمعين ، في تطبيق معبر ، أكرم تعبير ، وأفضله ، وأوسعه ، وأشمله ، مما لا يماثله إنسان ، بل الجميع لا بُدّ أن يقتدي به ، ليحيا في ظل شرع الله تعالى الظليل .

وفي هذا الاتجاه الذي سبق ، يَرِد وصف عائشة (رضي الله عنها) للرسول الكريم على في فهمها العملي ، وفقهها العميق ، ورؤيتها الثاقبة ، والبصر الواضح ، والنظر الكاشف ، والبناء القويّ المكين ، حين سُئِلت عن خُلُق رسول الله على فأجابت بأنه (كان خُلُقُه القرآن) .

كل ذلك يقوم على وحي الله تعالى \_ إلى نبيه الكريم ﷺ \_ القرآن العظيم ثم السُّنَّة المطهرة ، يدفعه ويوسعه ويمثله ويتمثله ويشرحه ويقدمه للبشرية كلها رسولُ الله ﷺ قياماً بأمر الله تعالى .

وما دامت السيرةُ الشريفةُ هي تطبيق للإسلام - قرآناً وسُنَة - وأنها تتسع لكل أمور الحياة ، ويجد فيها كل أحد حاجته واستقامته وسعادته ، للاقتداء بها في كل حال ، لذلك المجتمع المسلم ، لا بُدَّ - وهو كذلك دوماً - أن يكون معها ، وبها يقوم لزاماً .

ومن هنا فإن الأمة المسلمة ، بكلِّ أجيالها وطوال عصورها وفي كافة بقاعها كانت كذلك . وكانوا لا ينفكون يلجؤون إليها ، ووقت الشدائد والأزمات كل يجد فيها ضالته ، كما وجد فيها استقامته ورقيه وسعادته . فهي مرآةٌ ومحث وحادٍ للناس ، يتخذونها ، ويقتدون بها ويهتدون للسَّير في طريق الله المنير ؟ الذي أراده سبحانه وتعالى لخلقه أجمعين .

وما دامت الأمة المسلمة تحيا بها ، وتستظل بأفيائها ، وتدعو إلى مُثُلها ، فمن الطبيعيّ إذا ألا تفتأ تعتني بها بكل أسلوب ، بجانب هذا الأمر . وليس يحدث ذلك في دراستها وفهمها فحسب ، بل والنظر والاستنباط والكتابة والتأليف فيها ، يستخرجون من جواهرها وأجوادها وكرائمها لآلىء جديدة فريدة ؛ بأصدافها الغنية بمكنوناتها الجديدة المجيدة الوحيدة . وهي

هكذا دوماً تزخر بها ، وتذخر ، وتفخر ، يَشِدّون بها الأمة إلى دينها ، ويُجدّدون أمره وأمرها ، ويثيرون معانيها حية في نفوسهم . فهو على خير أسوة والقدوة المثال لكل قدوة بعده ومثال غيره ، وهو معنى قول الله تعالى : ﴿ لا لَهُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمّن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكّرَ ٱللّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمّن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكّرَ ٱللّهَ كَانَ لَكُمْ فِي السيرة النبوية كَثِيرًا \* ﴾ [ الأحزاب : ٢١] . ومع وفرة التأليف لدى السّلف في السيرة النبوية الشريفة بكافة جوانبها ومضامينها ومجاليها ، فقد أبقوا للخلف الكثير والكثير جداً .

لتسر هذه تربية عميقة ، وتروية بالغة ، وقاعدة دَفّاعة صُلْبة ، وجذوراً غائرة ، في الجيل المثالي والمثيل ، الذي تنظر إليه الأمة الإسلامية ، في أجيالها التالية ؛ ولذلك وصفه الرسولُ الكريم على حير القرون بذلك الجيل المثال العال وما يليها ، تسري روحها كل أحد ، بما تمثّل به من حقائق الإسلام .

#### \* نعمة حفظ الله تعالى لكتابه وسُنَّة رسوله :

ومن لُطْف الله تعالى ورحمته لهذه الأمة الخيرة ـ بالتزامها المؤمن بدين الله ، والمعتز بمنهجه وحده ، خلوصاً وإخلاصاً ـ ولأهل هذه الأرض ، أن حَفِظ الله تعالى كتابه الكريم المنزل ، وقيض مَن يخدم ويدوّن ويحمي ويحفظ سُنَّة نبيه عَلَي المطهرة ، ويسجل كلَّ تفاصيل ودقائق وحقائق وأنفاس سيرته النبوية الشريفة عَلَي .

وكلما عاشت الأمةُ المسلمةُ في كل الدائرة المنيرة ، اتَّسمت بالخيرية \_ استمدتها صافية من هذا المنهج ، وارتوتها زلالاً من النبع الأصيل \_ كانت بها حقيقة ولها دقيقة وفيها متمتعة ، وستبقى الأمة المسلمة تعيش كذلك ، إن شاء الله ، مهما تفاوت الأمر ، وتردد .

وكلما انحرفت ، إليها تؤول ، وكلما التاث أمرها إليها تفيء ، ومهما ألمّ بها ، بنورها تجدّد ، وعلى طريقها تردّد . وما أكثر ما حدث ويحدث

ذلك ، وتلك سُنَّة الله التي لا تتغير ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا \* ﴾ [الأحزاب: ٦٢] .

ولكن كلما تغيب تُشرق من جديد هذه الروح ، تُقدِّم ذلك بصفات أفراد قادة ، مجهولين أو ظاهرين ، أو جنوداً يعومون أو ينغمرون ، يدعون إلى الله فيتكوّن التيار ، تتدفق منه الأنهار ، صافية منسابة ، تحمل الخير إلى الأرض لتغرسَها فيجتنى منها أحلى الثمار ، ينعمُ بها كلُّ أحد بلا استثناء ، كما جرى ويجري في التاريخ البعيد والقريب ، وهو أمر واضح معروف ومشهود .

#### \* قادة الأمة والسِّيرة :

وأسفرت الأمةُ الإسلاميةُ بقادة من كلِّ لون ، وأزهرت بهم الحياة ، حكاماً وعلماء وقادة وبُناة وقضاة ودعاة ، من هذا اللون يبنون في ظلال هذه المعاني . هؤلاء القادة من كل لون ، هم القادة الحقيقيون .

والعلماء كانوا بالقيادة أملاً وعملاً ، وللمجتمع موئلاً وللجماهير حُداةً ومُثلاً ، وفي الميادين والملمّات كان أحدُهم فارساً وبطلاً . والعلماء والقضاة والفقهاء منائر هذه الأمة ومآثرها ومفاخرها ومعالمها وحماتها .

ومن النكبات أن تصاب هذه الأمة في علمائها ، ولذلك فهم بالذات دوماً كانوا \_ ويكونون \_ الهدف ، يطلبهم الأعداء ؛ لأنّهم حُداة مواكب الخير في طريق الله المنير ، ورعاة مراكب النجاة في ظلمات البحر الكبير ، بما حفظوا كلمة الله تعالى ، يبينونها للناس ، ويحملونها في نفوسهم التي استرخصوها ، جهاداً وجلاداً ، لرفع راياته خفاقة لتبيّنه للناس .

والأمة عرفت قدرهم ، وأسلمت مِقْودَها لزمامهم ، ومَلَّكت أزِمَّتها أيديَهم ، أطاعتهم وأعطتهم ووقفت معهم ، وما أكثر الأمثلة على ذلك! امتلأت بها بطون الكتب وسجلات أيامه الغابرات والحاضرات ، وكذلك المستقبلات ، إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعونه . كان ذلك واضحاً وخالصاً

وحثيثاً لإعلاء كلمة الإسلام في كل عصر ومكان . وفي مختلف الظروف احتملوا الأعباء ، وصبروا على البلاء ، وتقدّموا لا يأبهون لطغيان العملاء ، رفعوا أيديهم الأمينة القوية عالية يحملون اللواء .

ونتيجة لهذا الحرص على كل معاني الإسلام وتمثيله ، وطاعة لله تعالى وعبادةً له ، كان مِثْلَه حرصُهم على جمع السيرة وكتابتها ، وتدقيق أخبارها ، والسعي لتدوين وجمع كل ما يتعلق بها .

ولا يستطيع خدمة السيرة النبوية الشريفة وإتقان هذه الخدمة وإحسان تصويرها وتسطيرها ، بشكل أصيل ودقيق وعميق ، إلا مَنْ كان كذلك . يفعلونه حباً لله تعالى وتقرباً إليه وطاعة ، وحباً لرسوله الكريم على ، وبه يقتدون . وهم الذين تقدموا لكل واجب ، خدمة وتضحية ، ومنها الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى – بكل طريق – وعلى سُنَة رسول الله على وسيرته ، بكل ما تقتضيه ، ومنه النهوض لدراستها ، ونقلها ، والكتابة فيها .

#### \* واجبات مُحَبَّبة كريمة ، وثمار مباركة طيبة :

وكانت تلك هي الكتابات الجيدة المعتمدة المعتدة الموثقة الباقية ، لا يعرفون غيرها ، وحسب ما توفر لهم من الإمكانيات ، وجعلوا من تلك الكتابات الجيدة \_ للسيرة الشريفة وغيرها \_ العامل المنير الخير ، مهمة أساسية للمسلمين ، لتربيتهم على معاني الإسلام ، وهي القصد القصيد منها .

إنَّ الذين كتبوا في السيرة الشريفة ، وعموم التاريخ الإسلامي ، كانوا يَعتبرون ذلك واجباً إسلامياً ، وهو عليهم فريضة ووسيلة إبلاغ . وكانوا يبتغون الأجر والقُرْبي بها عند الله تعالى ، وهي عبادة .

وكانت متنوعة الثمار، وما كان لله فهو مبارك كثير الثمار، طيبة الأشجار، زاهية الأزهار، بعضها محسوب ومرقوب ومرغوب، وبعضها غير مرقوب ولا محسوب، وهو كذلك طيبٌ ومطلوب. بذورٌ تُلقى إلى

أرضٍ خصباء تملأ الأجواء بكل نماء والعطر والحناء ، تَقُوى وتأبى على كل التواء وعناد وأهواء .

ولعل من تلك البركة الربانية والعناية الإلهية والرعاية ؛ التي أرادها الله ، والهداية التي اقتضتها حكمته ، والحماية التي توفرت ، والهمة القوية الواعية التي امتلكوها وقد موها ، أن المكتبة الإسلامية ـ وإن أصابها الكثير من الكوارث والنوازل ـ مما بعضه يمحقُها ؛ وقد بقي الكثير الكثير الكثير من النتاج الإسلامي العزيز الغزير عبر القرون والشجون ذات العداء واللأواء ، خلال الجسور والطرق والمعابر والحمائل ، غير المنقطعة في كل الظروف ، وبرغمها فهي متينة أمينة ، ليصل إلينا . وأحياناً على خيط رفيع لا يحتمل مثله ، لولا لطف الله الذي به كان هذا النتاج ، أقوى من كل القوى المحيطة المتلهفة على طمسه ، بل وتغييبه وإتلافه .

فكان عمل أولئك المسلمين كله لله تعالى ، حُصولًا للأجر ، وأداء للواجب ، وإبراء للذمة ، وقياماً بالدعوة ، وحملًا للمهمة ، وتقديماً لواجبها ؛ بإقدام وتضحية وتفضيل ، وعند الله الجزاء . فالخلوصُ أساسيّ ، ومسارب التأثير والأجر متعددة ، وبعضها محسوب ، وبعضها غير محسوب .

إنَّ طبيعةَ الإسلام تنمّي الطاقة وتفتقها ، وتفتح آفاقاً نفسية وتبني وتزيد كل قابلية ، وتؤسِّسها وتنميها . ومنذ عرف المسلمُ الإسلام اعتناقاً واقتناعاً ، بات في جهاد بالنفس والمال ، وإنفاق وعمل غير كليل ، ودأب دائم وأصيل .

والإسلام وحده الذي يبني الحياة بدقة وأصالة ، ويعطيها بلا بديل ، غير ما عند الله تعالى من رضا وقربى وحسنى وأجر وثواب ﴿ \* إِنَّمَا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ اللهِ كَا نُرِيدُ مِنكُرَ جَزَّاهَ وَلا شُكُولًا \* ﴾ [ الإنسان : ٩ ] جعله بعيداً عن أنانية أو نفعية \_ شِنشِنة بني البشر \_ يتقدّم للعطاء ، ويعمل للبناء . فهو ابن الحياة البارّ ، يبنيها بصادق العمل ، ويزيّنها بسلوكه الباسم الكريم .

وهكذا تكون حياة المسلم الحق ، يدّخر الخير والحبّ ، ليبني مجتمعه النظيف ، بإيمانٍ عميق ، وطاعة وتحرِّ واقتداء ، يمنحه قوةً عجيبة ؛ ليقومَ على نفس متجدِّدة متولدة ، نورانية كالضياء باهية كالماء ، صافية هي كالهواء العليل ، نديّة قوية تحمل اللواء .

# \* علماء الأمة هم حماتها ، وبُناة حضارتها :

وعلماء هذه الأمة الإسلامية الخيرة الخيرية ، أنصع وأروع وأقوم وأكرم من في المجتمع النظيف الكريم ، وأكبرها طاقة ، وأوسعها إقداماً ، وأمضاها جهاداً ، وأرغبها في التضحية والفداء . وإنه لمن المستغرب حقاً كيف يمكن أن يجمع المسلم بين التزامه بالإسلام وبين المعاني والمسالك والظواهر والدوافع التي لا تمت له ، تلك التي لا تفتاً تقتل فيه الروافد وتمنع إنبات البذور وإثمار الأشجار ، وتحجب عن نفسه وفكره وتصوره ومسلكه حقائق الإسلام الخيرة . كما تُلمس لدى البعض ممّن حملوا العلم في أزمان مضت ـ كعلماء بني إسرائيل ، وأمثالهم من الأمم الأخرى ـ وفي هذا الزَّمان الذي نحياه .

وطوال عُمْر الحضارة الإسلامية ، لم تصف هؤلاء ـ الأدعياء البؤساء ـ بالعلم ، لكنهم غُمروا فلا يَظهرون ، واندحروا فما يَتقدمون . ومهما يكن من أمرٍ فهم عند الله تعالى لا يَزِنون ، بل آثمون ومُحاسَبون .

وفي هذا العصر نلمحُ ذلك مِن بعض مَن حملوا العلم ، مِنَ الذين شغلتهم مصالح دنياهم وشخصهم ومطامعهم ومنافعهم وأنانيتهم وماليتهم وشهرتهم ، عن رضا الله تعالى ، وعن حسابات الآخرة ، وموازين الشريعة . هؤلاء لا يُؤتَمنون على كتابة السيرة النبوية الشريفة وبقية التاريخ الإسلامي ، ولا أي من فروع الدراسات الإسلامية ، تأليفاً أو دروساً أو تحاضراً أو مجالساً أو تقديماً أو شرحاً أو تناظراً منها .

فلا بُدَّ بعد النصيحة \_ إن لم يستفيقوا ، أو يستقيموا \_ أن يُنبذوا ، وتُعرف أقدارهم ، بعدما خابوا أو فشلوا ، في مواقف كانت تُنتظر ، ممن حمل علمهم . ولا يغير من الأمر ندبُهم وبكاؤهم ، إلا أن يُعلنوا توبتهم عن مقالهم وإدانتهم لذلك الماضي الثقيل الذليل ؛ الذي يرفضه الإسلام ، وأن تظهرَ لهم مواقف كريمة مخلصة خالصة .

# \* جمال أمثلة صياغة الحياة وتفرّد وعمق صبغتها:

وإن الذين صاغوا الحياة الإسلامية ، وحموا الإسلام ، وحملوا دعوته ، هم الذين دوّنوا هذه العلوم ، واعتنوا ببناء الحياة على الإسلام ، قرآناً وسُنَّة \_ حديثاً وسيرة وشمائل \_ وفقهاً وشريعة . وكان في هذا \_ كل منهم \_ على ثُغرة في العلم والعمل . وهما في ضمير المسلم وحياته متلازمان ، وما عَرفوا العلم إلا كذلك ولكليهما . بل هم الذين رفعوا راية الجهاد والاستشهاد ، كانوا أمثلة في الحياة والممات . والاطلاع على السيرة النبوية الشريفة يُقدم الأمثلة الفرائد والشواهد الشواهق في كل الميادين ، سِلْماً وحرباً ، نساءً ورجالاً وأطفالاً ، وعجائز وشيوخاً .

والحياة الإسلامية مليئة بأولئك الذين خدموا السُّنَة والسيرة النبوية كلهم بالاقتداء ، وَبثُوها بالتدريس ، ودوَّنوها بالتأليف . وهناك العديدُ من علماء السيرة المشهورين الذين عُرفوا بذلك ، سواء أفردوها بالتأليف ، أو ضمن مؤلف عام ، أو خصوا الحديث عنها في جانب من جوانبها ، تفصيلاً أو اختصاراً ، أو مبثوثة هنا وهناك من مؤلفاتهم . وإن كثرة منهم من علماء الحديث ورواته والفقهاء والعلماء ، في مشرق العالم الإسلامي ومغربه سواء . والأمثلة على ذلك كثيرة .

فمنهم ابن حزم الأندلسي (٤٥٦هـ) وأبو عمر يوسف بن عبد البرّ (٤٦٣هـ) و أبو علي الصَّدَفي \_ الذي استُشهد سنة (٤١٥هـ) \_ وأبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي \_ الـذي استشهد سنة (٤٦٣هـ) \_ وكل هؤلاء أندلسيون . والشيخ ولي الله الدهلوي الهندي ( ١١٧٦هـ ) والإمام المجاهد الشهيد أحمد بن عرفان الهندي ( ١٢٤٦هـ ) .

فهؤلاء وأمثالهم ، من قوافل كثيرة ، طوال العصور والأجيال ، هم بُناة الحياة الكريمة الفاضلة . فكم لهم من وقفة للحق ناهضة ، وللخير هارعة ؛ بذلا للمال وإقداماً بالنفس في كل حال . وكم في ذلك من بطولات وفروسيات حقة . وآخرون كثيرون قُطِّعت أجسامهم فما بَدَّلُوا ، وانفصلت أعضاء من أبدانهم فما تركوا ميدانهم ، وأُثخنت جوانبُهم جراحات غائرة ، وهم مقبلون ﴿ \* وَكَانِّن مِن نَّيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِيِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ

تلك بعضُ نوادر الذين تربّوا على الإسلام في جوِّ السيرة النبوية الشريفة ، واغتَذَوْا من ينابيعها الصافية الزُّلال ، ونَمَوْا في أحضانها الحنون ، وجلسوا إلى مائدتها الطيبة الزاهية العَبِقة ، في عصرها وما تلاها من عصور ، وحتى يومنا هذا وما يتلوه ويتلوه .

والأخيارُ هم في كل مكان ، وهم الأمناءُ على كل شيء ، مما يخصُّ هذه الأمة ، وهم حماةُ شريعتها يفتدونها ، ويتولون شؤونها ، ويرعون أمورها .

# \* علماء الموائد:

أما علماء الموائد والموالد والمصائد أو المناكب أو المصاعب أو المصاغب أو المصائب ؛ الذين حازوا علماً اتّجروا به ، بل ونادوا عليه بيعاً وشراء ، مبخوساً ومنقوصاً ، وتقرّبوا به إلى حاكم أو سلطان ، أو تاجروا به بين الناس ؛ الذين يُصْدِرون الفَتاوَى ويبيعونها ، فليسوا بالعلماء المعدودين المؤتّمنين الموثوق بهم .

ألا ما أرخصهم ، وأرخص الثمن الذي باعوا به علمهم ، وادَّعَوْا على الله ما لم يُنَزِّل به سلطاناً ، في كلامهم ومواقفهم ، وفشلوا في سلوكهم الذي أخزاهم في الدنيا مثل الآخرة ، ليسوا هم بعلماء ، بل هم حلفاء السوء ،

وأُجَراء الطواغيت ، وخَدَمة الباطل ، ومطايا المنافع . هم أبعدُ الناس عن استحقاق لقب العلم والعلماء ، فلا بُدَّ أن يُنْبَذوا .

فإن فشلوا هم في تمكين هذه الدعوة من نفوسهم ، وإظهار صُورها في حياتهم ، فالله تعالى لا يباركُ لهم عملاً ولا قولاً ، مهما ادعوا ، وتباكوا ، وعلت أصواتهم ، وبُحَّت حناجرهم لتعويض ما فاتهم ، إلّا أن يتوبوا توبة نصوحاً ، تجدد لهم مواقفهم المأمولة من علمهم . وما عدا ذلك فلا ينفعهم ، مهما اتسعت دروسهم ، وزادت مؤلفاتهم . وهؤلاء غير أمناء على الشريعة وحقائقها ، ولا يَصْلُحون لكتابة أي شيء إسلامي أو تاريخه ، والسيرة النبوية الشريفة ـ على صاحبها الصلاة والسلام ـ وكل أمور الإسلام ، أكرم من أن يكتب فيها هؤلاء وأمثالهم .

# \* السُّنَّة وكتابة السِّيرة :

وفي أضواء قواعد تدوين الحديث الشريف ، وأحضان مناهجه العلمية ، كانت كتابة السيرة الشريفة ونشأتها وامتدادها وتدريسها ومؤلفاتها ، وكذلك عموم التاريخ الإسلامي .

ومن هنا تأتي الدعوةُ إلى كتابة السيرة على قواعد علوم السُنَّة والحديث . وكم من المحدِّثين أنفسهم هم الذين تولوا ذلك ! ومن السيرة الشريفة نشأت كتابة التاريخ الإسلامي ، وفي حضنها نبتت ، وفي ظلال السُّنَّة المطهرة قامت ، وابتدأت ، وسارت كريمة عزيزة قوية أبية متقدمة .

وإن الذين خدموا هذه الأمور ـ ومنها التأليف في السيرة النبوية الشريفة ـ كانوا أوفى الناس وأبرّهم ، وكانوا في المجتمع أعلاماً وأذكياء وأبطالًا ومربين ، طَبَعوا بكلِّ ذلك حياتهم .

لقد عوّدنا هؤلاء أنهم كانوا يموتون في الجهاد، ويُقْدمون على الاستشهاد، ويَدْعون الله تعالى أن يموتوا شهداء، أو في مدينة رسول الله

عَلِيْهِ : ( اللهم موتة في سبيلك ، أو في مدينة رسولك )(١) .

أو إن بعضهم كان يُجلب له شيء منها ، أو ثوب يأخذه بنفسه ، أو يوصيه ويغسله بماء زمزم يدَّخره ، أو يجمع فيه تراب غبار الجهاد ؛ ليكون كفناً يتبرك فيه .

وقيادة العلماء للحياة والمجتمعات ، ورفع راية الجهاد والبذل والفداء ، قضية معروفة في كل العصور ، وكم في عصرنا الحاضر على ذلك من شاهد وشهيد!

#### \* مَن يكتب السيرة ؟

وكل هؤلاء العلماء الأفاضل ، والفقهاء الأماثل ، والمجاهدين البواسل ؛ الذين كتبوا في السيرة كتباً مستقلة ، أو فصولاً فيها ، أو تناولوا أي جانب منها ، استقلالاً أو اشتمالاً ، هم المرجوة والمندوبة نتاجاتهم لهذا العمل وأمثاله من الأعمال ؛ التي تليق بهم ، ويليقون بها ، بجدارة واستحقاق .

هؤلاء وأمثالهم ، هم أقدرُ على كتابة السيرة ، وأولى بها ، وأحفظ لها ، وأعمق فقهاً ، وأروع تصوُّراً . وهم الذين يُجيدونها ويَفهمونها ويُحسنون روايتها ودرايتها ، وهم مؤتمنون عليها ، مُوَثَّقونَ فيها ، مُتعمِّقون في أغوارها ، متفهمون ومتمثلون مراميها ، يمكنهم أن يرسموها بكل سبيل ، بعدما نجحوا في رسمها سلوكاً وبأكبر دليل .

ورسم السيرة النبوية بالسلوك هو المبتغى والهدف مما يتعلق بهذا الأمر وغيره من أمثاله ، ولذلك فحين سُئلت عائشة (رضي الله عنها) عن رسول الله ﷺ وأخلاقه قالت : (كان خُلُقُه القرآن ) .

<sup>(</sup>۱) الأمثلة كثيرة جداً ووفيرة حول هذا الموضوع . انظر مثلاً : تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ابن الجوزي (۲۳٦) . كذلك : التاريخ الأندلسي (۱۲۸) .

أما الذين يعادون الإسلام ، أو يوالونه اسماً ومهنة ، أو تخصُّصاً ، أو تاريخاً ، أو جغرافية ، وينحرفون عنه ، تأويلاً أو تبريراً ، فهؤلاء يُرمى نِتاجُهم ؛ لأنه سموم ، أو شموم تُثقِل ، لا يُعتمد عليها ، ولا يُؤخذ منها ، أو يغدو غير ذي جدوى ولا جدير بالاعتبار .

ولا مانع من الاطلاع عليها ومتابعة تراكماتها ؛ لمعرفة ما يقولون ، لكف أذاهم ، ورد شبهاتهم ، مثل كتابات المستشرقين ، أساتذة هؤلاء ؛ الذين كانوا تلاميذا أشد منهم على السيرة الشريفة والتاريخ الإسلامي والقضايا الإسلامية . وأحياناً بجهل ، ووقاحة ، وادعاء أشد وأنكى ؛ لذلك آن الأوان \_ وقبل الآن \_ لإحلال غيره من كل نتاج ، نقي اليد والوجهة والسلوك .

بل حتى المخلصين الحريصين ، وربما متفقهين ، إن لم يكونوا كما وصفّت المسألة وتبينت وثبتت ، فليس لهم ولا بهم حاجة أن يكلّفوا أنفسهم هذا العناء ؛ لأنهم لا يُجيدون ذلك ، ولا يمكن تقديم الصورة الكريمة اللازمة ، وليس جديراً ، إذ قد فاتتهم شروط أخرى لازمة ومهمة ، لا تقلّ أهمية عن المعرفة والفقه فيها ، بل قد تزيد عليها مرات .

حين يكون السلوكُ الإسلاميُّ سطحياً ، والاهتمام بالظواهر لا يتعداه ، فسيجلب ذلك انحطاط الحقائق عمداً أو سهواً أو ضَعْفاً أو عجزاً وهزيمة . وإغماض أو إغماط الوقائع مهما كانت جهيرة منيرة ـ ويكون بدون جهل فهذا نفاق وخداع ودغدغة ، رغم الصيحات يكون عند أهله وعند أصحابه أسلوباً عاماً في تناول الأشياء . وهذا يخصُّ ـ من السلف ـ الحكَّام والمسؤولين ، وممن حملوا العلم ، وملؤوا مراكزه بغير حقٌ ، وهم جهلةٌ مهما شَغلوا من المناصب حتى العلمية وذات الأهمية ، توجيهاً وتنفذاً .

والخلقية الإيمانية مسألة كلّية ، كما أنَّ الإنسان وإن تخصصت أجهزته البدنية فهي لا تنقطعُ ، ومثله كذلك هذه الأمور : « ألا وإن في الجسد مضغة

إذا صَلُحت صَلُح الجسد كلُّه ، وإذا فسَدت فسَد الجسدُ كلَّه ، ألا وهي القلب »(١) .

فهؤلاء الذين حملوا العلم ولم يُقَدِّروه قدرَه ، وابتغوا به الدنيا ، وخافوا لومة اللائمين من عباد الله ، لا يصلحون للتوجيه والكتابة ، والله تعالى محاسبهم ومجازيهم ، وعلمهم وحذلقتهم وفيهقتهم لا تنفعهم شيئاً ، بل هي حُجَّة عليهم ، ومَجلبة لغضب الله تعالى وسَخَطه وعذابه الذي يستحقونه لهم ، ولا تنفعهم أحبولات صيحات المدافعين بالانتفاع بعلمهم دون فِعْلهم ، فعِلْمُهم مثل فِعْلهم غير مقبول وحُجَّة عليهم ، والله تعالى مُعذِّبهم به ، كما ورد في القرآن الكريم ، والحديث الشريف .

فَالله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ ، صَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ \* ﴾ [الصف: ٢-٤].

ولقد اعتبر الرسول الكريم على المسلم مفلساً إذا لم يلتزم بالخُلُق الإسلامي ، وإن صام وصلى ، وجعلهم أبعد الناس عنه على يوم القيامة . بينما جعل الملتزمين أحبَّهم إليه ، وأقربهم منه على في يوم القيامة (٢) . وفي ذلك أيضاً يقول الشاعر الفقيه :

وعالِمٌ بعلمه لم يعملن معذَّبٌ مِن قبلِ عُبَّاد الوَثَنُ

إنَّ الذين يمكن أن يكتبوا السيرة النبوية الشريفة ، والتاريخ الإسلامي ، ويؤلفوا في العلوم الإسلامية عامة \_ والتاريخ الإسلامي واحد منها \_ لا بدَّ أن يكونوا ممن وصف اللهُ بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان ، باب : فضل من استبرأ لدينه (رقم : ۵۲) . ومسلم : كتاب المساقاة ، باب : أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم (۲/۱۵۹۹) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي : كتاب البر والصلة ، باب : ما جاء في معالي الأخلاق ، رقم (٢) . (٢٠١٨) .

وكان أحدُهم يدعو الله \_ بتواضع \_ أن يُوفِّقه لخدمة هذا الدين ، ويعتبر ما يكتبه يُدَّخَر له به الأجر عند الله تعالى مدخراً ، وأن يكون عَمَلُه لله خالصاً ، وأن مِداد العلم الذي يكتب به بالقلم مثل نزيف جرح طاهر في ميدان الجهاد يجري منه الدم .

وهكذا كان العلماءُ في كلِّ عصر، تتساوى عندهم الحياة والممات، ويُقدِّمون ما هو أنفع لدين الله ، ويُفَضِّلون الحياة أو الموت ، أيهما أفضل لخدمة هذا الدين سواء بسواء . وإذا كان الموت كذلك ، فهم يُقبلون عليه ، ويطلبونه، ويعتبرونه الفوز والطريق إلى الجنة (احرصْ على الموت تُوهَبْ لك الحياة)(٢).

وهذا لا يمكن أن يكونَ إلا بتربية ومجاهدَة وعيش مع القرآن الكريم وسيرة رسول الله ﷺ وسُنَّته المطهرة ، بإيمان ، وحب يملؤه ، وينعشه ، ويحييه ، ويحيّكه ، ويطير به في الآفاق العليا ، سامية كالسماء .

وهؤلاء العلماء عوَّدونا أنهم كانوا يتبركون بالكتابة في الإسلام ، ودراسة القرآن الكريم ، والكتابة في سيرة الرسول ﷺ ، وسنَّته المطهرة .

ولذلك كان الإمام البخاري ( ٢٥٦هـ = ٧٨٠م) رحمه الله ، بعدما يُدَوِّن كل حديث ، يصلي ركعتين لله تعالى شكراً (٣) ، على أنه أنهى واجباً تعبدياً ، وأنجز مهمة إسلامية ، يتقرَّبُ بها إلى الله سبحانه وتعالى في خدمة حديث رسول الله على .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي : كتاب الإيمان ، باب : ما جاء في حرمة الصلاة ، رقم (٢٦١٦) .

<sup>(</sup>٢) حكمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه . أبو بكر الصديق ، علي الطنطاوي (٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ، ابن خلكان (٤/ ١٩٠) . وعبارة البخاري : ( ما وضعتُ في كتابي
 الصحيح حديثاً إلا اغتسلتُ قبل ذلك ، وصليتُ ركعتين ) .

ولا فرقَ كبير \_ إن وجد ذلك \_ بينه وبين السيرة الشريفة ؛ التي كانت جُزءًا من السنَّة المطهَّرة ، وهي متداخلة معها ، أو مستوعبة لها باعتبار .

إن كتابة السيرة الشريفة لا بد أن يتولاها الذين تمثّلوها ؛ ليقدِّموها للجيل ، نقية حية مُتَمَثَّلَة ، يتعلَّمونها ، وينقلونها صوراً مسطرة وقائمة في الحياة ، ابتداءً من نفوسهم .

والذين فشلوا في تمثيلها ، وتصويرها في حياتهم ، بجانب عدم أمانتهم فيها ، ولا شجاعتهم في التحدث بمواقفها ، ويُؤوِّلون أحداثها ، ويُفسِّرونها لتبرير مواقفهم ؛ فإنهم سيلوون أعناق الأحداث والنصوص بعدما لووا أعناقهم ، وليلووا أعناق الآخرين . وهم بعد ذلك أو قبله لا يستطيعون الغور في معانيها ، وفهم مضامينها ، وتصوُّر مراميها ، والوصول إلى أعماق مدلولاتها القريبة ، فضلاً عن البعيدة .

ولا بُدَّ لكتابتها من استيعاب ذلك قولًا وعملاً ، ثم كتابةً وتدريساً وتحديثاً تأليفاً ومتابعة ، أو تقديماً وتعميقاً . وحصول هذا اللون من الفهم الجدير أو الجديد \_ أحياناً \_ المنير من بركات الالتزام ، وامتداد طبيعته ، وقوة مرتكزاته ، ومُؤهِّلات صِدْق الإقبال عليه .

وإنَّ الله تعالى يُقيِّضُ في كلِّ عصر من يتولى هذا الأمر بحقه ، بل قد كَتَب في ذلك غيرُ المسلمين ، من أمثال أحد المؤلفين الأمريكيين الذي ألف كتاباً عن مئة من الأعلام في التاريخ أثَروا في الحياة ، وما زال أثره في البشرية أكثر وأكبر ، فاختار أولهم رسول الله عليه .

وكذا فإنَّ من غير المسلمين مَن يُعِينون أحياناً على بيان حقائق الإسلام وسيرة رسول الله ﷺ ويُعجبون بها ، مما يُعتبر ذلك للإسلام نصرة وعوناً في نشر الإسلام ، وإن لم يُسلموا لأي سبب \_ أو هم أضمروا إسلامهم \_ ولعل ذلك باب لإسلامهم ، فيما بعد .

#### \* إرهاصات:

ألا يمكن اعتبار مثل هذه الأمور - رَغْم وضع المسلمين وحالهم - علامات تشير إلى مستقبل هذا الدِّين ؟! وإن هذه المواقف ، ممن ليسوا مسلمين من بلدان التقدم العلمي والعُمران المدني ، وهم من علية القوم فيهم ، إنها إرهاصات لمستقبل الإسلام ، تذيب جدران الشرك والوثنية - وبعضها بأيدي أهلها وبلادها - لتفتح الباب أمام الدعوة الإسلامية إلى بيانه ، والاقتناع به ، واعتناقه ؟!

وكم كان هذا طريقاً لاعتناق الإسلام فيهم ، مثلما جرى مع العديد من الأدباء والكتاب الأوربيين والغربيين والشرقيين ؛ الذين ألّف كلّ منهم كتاباً بلغته عن الرسول ﷺ فاعتنق الإسلام .

إن الدعوة الإسلامية اليوم هي دعوة العصر ، رَغْم كل القيود والسدود والاضطهاد والمطاردة ، في الداخل والخارج ، ومهما تكاثروا عليها ، وما ذلك إلا لشعورهم بأنها كذلك . والعمالات المتنوعة التي تملَّكت القوى والوسائل لترى ازدهارها واندحارها هي ، أمام هذه الدعوة الكريمة بِقوة الإيمان القوي المتدفق المتجدِّد الوضيء .

قارنْ بين وضع دعوة الإسلام اليوم وقبل نصف قرن أو يزيد ، حتى ليصبح أمر الإسلام هو الوحيد ، تطارِد دعوتُه فـلـولَ الظلام ، وهي في عنفوانها وهو مجرد مأسور أعزل ، لينتصر بعون الله سبحانه تعالى ، والأدلة حولنا تكثر وتزيد .

وانظرْ إلى ما يجري في العالم شرقه وغربه من عجز أنظمته عن حلِّ مشاكل الحياة الإنسانية ، والارتقاء بها إلى الآفاق الكريمة .

# \* أدلة إيضاح وإفصاح:

وقلْ مثل ذلك في الغرب بما ادعاه ، وإن كانت هنالك فروق . . .

الغرب وحضارته مُهدَّدة اليوم بالانهيار ؛ الذي بدت نُذُرُه واضحة لكثير من زعمائه وعلمائه وعقلائه ، سواء السياسيين والاجتماعيين والعلميين ؛ الذين ما فتئوا يُحذِّرونه من ذلك ، مثلما حدث لحضارات أسلافها وامبراطوريات أمثالها ، مما عُدَّ أكبر إمبراطوريات التاريخ العتيدة وحضاراتها ، كاليونانية ( الإغريقية ) ووريئتها الإمبراطورية الرومانية ( شرقاً وغرباً ) ثم الفارسية .

والحضارةُ الحالية تجري مجراها ، ومهما امتلكت من إيجابيات \_ قد تؤجّل انهيارها \_ لكنها في النهاية لا تستطيع الإفلات من مصيرها المحتوم . فهي تحملُ في طياتها عوامل الانهيار والاندثار ، ويوم تذهب \_ بإرادة الله تعالى \_ لا تُخَلِّف وراءها غير سجلات التاريخ التي دَوَّنَت أخبارها ، كما جرى لمن مضى ﴿ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ [ الرعد : ٢ ](١) .

إن للحياة سنناً ونواميس وقوانين ، خلقها ويجريها الله سبحانه بإرادته ، بلا تبديل ولا تحويل ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكم من أُمم في التاريخ سادتْ بقوتها ، وتغلبت بأجنادها ، وتحكّمت بسطوتها وتسلّطها ، لقرونِ عدة ، ثم لم يبقَ منها غير أخبارها وآثارها ، بل وربما أساطيرها ، وحَسْبُها ذلك وزيادة .

﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا \* ﴾ [ فاطر : ٤٤] .

وظنّي أنَّ أحدَ أسباب غلبة هذه الحضارات الجاهلية المعاصرة ، وتوليها

<sup>(</sup>١) « المثلات » : ( جمع : مَثْلَة ) : العقوبات المُثَكِّلات ، وهي العقوبة الفاضحة التي تجعل مَن تقع عليه مثالًا يرتدعُ به غيرُه .

الزِّمام اليوم، وتحكُّمها في الرقاب - إن لم يكن كلها - هو الغيابُ الإسلامي، يواجهها، ويُظهر عُوارَها وعَوَرَها، وينهيها؛ لذلك فهي تحارب الإسلام بكل قواها، وبكافة الأساليب الخفية والجلية، وتتعاون في ذلك متحالفة، واقفة في وجهه، وهو ما نشاهده من هذا التقارب والتآلف - بل والامتزاج، هو كالزواج بعقد سِفاح - بين الصهيونية العالمية والصَّليبية العالمية.

وذلك كله تراه رغم تناقضاتها وعداواتها وتناحرها ، فالكفرُ مِلَّة واحدة ؛ لأن ظهور الإسلام ، وقيام مجتمعه وحضارته يعجل بها ـ كما جرى لأمثالها ـ بل ويعمل لتواريها ـ لعجزها وضعفها أمامه ـ فلا تثبت له فُواقَ زمن ، وبـذلك تغدو كأمس الدابر ، أو تصبح أثراً بعد عين .

وغير بعيدٍ عنا أخبار ما جرى لأكبر إمبراطوريتين في العالم يومها ( الرومانية \_ الرومية \_ والفارسية الساسانية ) ، وكيف واجههما الإسلام في عين الوقت ، في العقد الثاني من الهجرة النبوية الشريفة ، بحفنة من جند الله الأخيار ، فزالتا مِن على وجه الأرض وإلى الأبد . وتلك سُنَّة الله في مصارع الضالين ، ونصره المؤمنين بدعوته ﴿ \* أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُكُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللهُ مَعَقِّبَ لِحُكِمِةً وَهُو سَرِيعُ الجِسَابِ \* \* (١) [ الرعد : ١٤] .

وقد أخبر الرسولُ الكريم ﷺ قبل حدوث ذلك كله وببضع سنين ، بما عَلَمه الله سبحانه ، وأوحاه إليه ، يوم لم يكن في الأفق ما يدعو له أو يشير إليه ، حتى لقد تعجَّب فَرِحاً متأكداً موقِناً مَن سمعه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ، حين قال ﷺ : « إذا هلكَ كِسْرَى فلا كِسْرِى بعده ، وإذا هلكَ قَيْصرُ فلا قَيْصرَ بعده ، والذي نفسي بيده ! لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما

<sup>(</sup>۱) التفسير ، ٣/ ٢٠٦٥ .

( لَتُنفِقُنَّ كَنُوزَهُما ) في سبيل الله »(١) .

وتُفهم من هذا الحديث الشريف أمور كثيرة ، منها : أنه بمجيء الإسلام أو قيامه تزول وتذهب وتندثر كلُّ جاهلية مهما كانت ، ومنها أنهُ حين يقوم الإسلام لا يبقى أمامهُ عند المواجهة لا كِسرى ولا قيصر ـ وقد ذهبا نهائياً \_ كِناية عن زوال الظلم والظالمين والقائمين به وعليه ، وكل العتاة والبغاة والطواغيت . وذلك آتٍ بعون الله ، وكائنٌ بإذنه سبحانه ، وتلك من مهمات هذا الدين الإسلامي الذي لا بد أن يتحقق به ذلك ، وهذه بعض ما أراده الله سبحانه وتعالى .

وكان الذي جرى لتلك الإمبراطوريتين بما لم يكن ليخطرَ على بال أحدٍ في العالم ـ يومها ولا اليوم أو غداً ـ لهم ولا مَن حولهم ، لولا أنه قد حدث فعلاً بشكل لا مجال لإغفاله أو إهماله أو تجاهله ، سواء في إمكانية وقوف هؤلاء الأخيار من جند الله الأبرار ، أو زوال أولئك الضالين المضلين ، وبهذه السرعة المذهلة ، مما يُعتبر واحدةً من معجزات هذا الدين ـ أو عليها مسحة منه ـ بانت في تلك الفتوحات وفي ذلك الزمان على يد أولئك الذين تربوا على مائدة القرآن الكريم في ظلِّ السيرة النبوية الشريفة ، ومُقتدين بصاحبها

وهـؤلاء الأعداء يعرفون جيداً صِدقَ هذا الدين وحقيقته وأحقيته ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئْنَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُنْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* ﴾ [البقرة: ١٤٦] لذلك هم يستميتون في حربه ، فهم ما فتئوا كلما استطاعوا لذلك سبيلاً \_ مهما تبدلت الأساليب \_ يقفون حائلاً دون قيام أهله وأبنائه به ، ويقعدون لهم كل مرصد ؛ لمنعهم من صراط الله المستقيم ، يرتجفون أن يجتمع عليه وبه الأفاضل العماليق أو العمالقة ، كما يسمُّونهم ؛ لذلك فهم يعملون \_ حسب تعبيرهم \_ على عدم إيقاظ العملاق وإبقائه نائماً ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : كتاب الخمس ، باب : قوله ﷺ : ( أُحلت لكم الغنائم ) ، رقم (۲۹۵۳). ومسلم: رقم (۲۹۱۸ ، ۲۹۱۹). انظر كذلك : سير أعلام النبلاء (۳/ ١٦٤).

ويا ليتَ المسلمين يعلمون ما جاء \_ مثلاً \_ في تقرير اللورد «كامبل » عضو مجلس اللوردات البريطاني ، سنة ( ١٩٠٧م ) مما يعتبر في وقت جدّ مبكر ، لم يدركه جمهرة وكثرة كاثرة من المسلمين ، حتى بعد هذا التاريخ ببضعة عقود ، إن كانوا أدركوه الآن .

فالإسلام هو الدين الوحيد ، والمنهج الفريد ، والشرع القديم الجديد ، الذي يمكن أن يرتقي بالإنسان ـ كل إنسان ، أراد ذلك ، وعمل له بشرطه \_ ويُنقذه من شَقْوته النَّكِدة ، وبؤسه الخانق المقيم ، وضَياعه المتواصل .

لذلك أراده الله سبحانه وأبقاه وحَفِظَه ـ بروعته ـ متولّياً بقوته العمل والقيادة مع جميع الأحوال ، ولكلّ الأقوام والشعوب والأمم ـ بكل أجناسها وانتماءاتها وعقائدها ـ في كل زمان ومكان ، ومع كافة مراقي تحصيلهم ، ودرجة علمهم ، ومستوى معايشهم ، فهو ـ بما أودع الله فيه ، وجعله آخر الأديان ، وخاتمة الشرائع ، وسيد المناهج ـ قويّ بذاته وطبيعته ، يتقدّم بنفسه بلا سيفٍ أو مدفع لما فيه من التوافق المعشق والترافق المتدفق والتنادي أو التداعي المتألّق ، ولاستقامته المتيسّرة مع الفطرة الإنسانية وتساوقه معها ـ بل واشتياقها له ـ ومع حقائق الحياة ، ونواميس الوجود .

فهو يُلبِّي ببساطة وعمق وسهولة كل حاجات الجسم والعقل والروح ، والعُمران المادي والمعنوي والروحي ، والتقدم لكافة البيئات المتنوعة ، وحاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة واستعلاء ، مِن شعوب رُعاة الكلأ ، وساكني الخيام إلى سكنة ناطحات السحاب ، وما يَجدُّ لأي أحدِ من جديد الأسباب . وهذا للأسف الشديد ما لا يدركه \_ كله أو بعضه \_ إلا القليل من أهله وأبنائه ، وأدركه بوضوح كل أو جُلِّ أعدائه ؛ لذلك هم يخافونه ، ويخشون تقدُّمه ، وسيادته ، وإقبال الناس عليه .

ولذلك فإنَّ هذا محسوب لديهم \_ في مجمل الأحوال ، وعلى الدوام ، وفي كل اتجاه \_ في غاية الدقة والعناية والاهتمام ، مهما تظاهروا بغيره أو برروا من سيره أو عظموا \_ مداراةً \_ من أمره ، لا يَنْفَكُّونَ من ذلك بحال .

فإنَّ ذكرى تلك الفتوحات وتَذَكُّرَها \_ وهم لم يَنْسَوْها \_ مُؤلمة مُفْهِمة مرعبة ، يعملون ويجنّدون ويضحّون كيلا تتكرر ، وليس ذلك فحسب ، بل وعلى طمس حقائقها ، وتشويه أخبارها ، وحجب وقائعها الناطقة ، وللمسلمين بالذات ، لتُحذف من مذكراتهم وذاكرتهم .

فهم يَجْهَدُون في تصغير شأن أولئك الأبرار ؛ الذين اقتدوا بصاحب السيرة الشريفة (۱) على لله يتأثر بها من يتأثر ، فيكون الذي ممكن أن يكون به . كما عُرِفَ في أوائل الدعوة الإسلامية وما بعدها في أكثر من بلد ومع أكثر من قوم ، مما هو مدوَّن في محفوظات التاريخ الإسلامي ومؤلفاته ، معروفاً وماثلاً للعِيان ، ومحفوظاً في الخواطر والنفوس والأفكار والأذهان وفي كل مكان ؛ ولهذا فهم يعملون أيضاً على تشويه التاريخ الإسلامي بكل سبيل قديم وجديد ، مما تبتكره عبقرياتهم الشريرة ، والأخيرة ، أو الأجرة .

#### \* جيلنا والاهتمام بالسيرة:

ولقد كان الاهتمام بالسيرة النبوية الشريفة ، وكذلك عموم السنة المطهّرة في العصور المديدة ، والأجيال المتتابعة ، والمواقع المتنوعة ـ مهما تفاوت

<sup>(</sup>۱) الأمثلة كثيرة ، تلك التي تبين نوعية أولئك الأبرار وفهمهم وقوتهم التي بناها هذا الدين ، فكانوا تلك الصناعة العجيبة الفريدة الجديدة ، فأتوا هم بالعجائب . وأحد هذه الأمثلة ، والذي سبق ذكره : أنه حين ذهب وفد المسلمين قبل القادسية سنة (١٥هـ) لمواجهة رُسْتُم قائد الفرس ، فخرجوا وذهب ربعي بن عامر ليكلمه ، وجرت بينهما محادثة طويلة منها : قال رستم : ما جاء بكم ؟ قال ربعي : (الله ابتعثنا ، والله جاء بنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضِيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا . ومن أبي قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله ) . قال رستم : وما موعود الله ؟ قال : ( الجنة لمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بقي ) . الكامل في التاريخ ، ابن الأثير (٢/ ٢٠٣) .

الوضع ـ ركناً مهماً في معرفة المسلم بدينه ، ومحثاً كريماً مصوراً لتعاليمه ، ومتمثّلاً لشريعته ، مثلما هو تحرك دعوي ، ونهضة إسلامية تحثُّ على التمسك والالتزام والتجديد .

كان الاهتمامُ بالسيرة موطناً للكتابة فيها ، والتفنُّن في الاستنباط من معانيها ، وبثاً لمعاني الإسلام من خلالها ، وغرساً لمضامين الشريعة في نفوس الناس .

ومن هنا فلا بُدَّ لأهل هذا الجيل \_ مثلما لسلفه الصالح من الأجيال السابقة ومن أجياله اللاحقة ، إلى أن يرثَ الله الأرض ومَنْ عليها ـ من اعتبار السيرة الشريفة ، فهماً عميقاً ، واهتداءً وثيقاً ، واقتداءً شاملًا دقيقاً ، مُرتكَزاً أساسياً أصيلًا في بناء حياته الإسلامية ، بها يحيا ، وعليها يبني ، ولها يقوم . ينطلق في الحياة على هداها ، آخذاً بمضامينها ، متعلقاً بحقائقها ، بتحرِّ ومحبة وعِشق ، تَظهر آثارُه في بنائهم الإيماني الراسخ على عقيدة لا إله إلا الله ، توحيداً لله خالصاً وعبادة له بشرعه ـ قرآناً وسُنَّة وسيرة ـ أداءً صافياً حيًّا متوجهاً لله سبحانه ، في كل الشعائر التعبدية وفي كل أحواله ، في مسالكهم وتعاملهم وأخلاقياتهم كافة . وهي أخلاق لا إله إلا الله ، التي جاهد لها الرسول الكريم ﷺ أكبر الجهاد ، وصَبَرَ أشد الصبر ، واحتمل جميع ألوان العذاب وأشكال العَناء ، حتى أقام ذلك المجتمع المثال بالجيل الفريد على القرآن الكريم والسنَّة المطهرة . والأمثلة والشواهد ما أكثرَها وأوفرَها وأشهرَها ، من ذلك ما يعبّر عنها ﷺ بقوله : « لقد أُوذيتُ في الله عز وجل وما يُؤْذَى أَحَدٌ ، وأَخِفتُ في الله وما يُخاف أحدٌ ، ولقد أتَتْ عليَّ ثالثةٌ من بين يوم وليلة ومالي ولعيالي طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلا ما يواري إبْط بلال »<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) الترمذي (۲/۲۵). مسند الإمام أحمد (۳/ ۱۲۰، ۲۸۲). ابن ماجه (۱/۵۶)
 (رقم: ۱۵۱). سيرة ابن كثير (۱/ ۲۷۲). حياة الصحابة (۱/ ۲٦٤).

والأمة المسلمة في أيامنا بأشد الحاجة أن تقف في ظلال هذه السيرة الشريفة ، تستلهم معانيها ، وتتفهم مضامينها ، وتستروح نسمات الخير في جوِّها ، كما تتنسَّم عبيرَها الفَيَّاح .

### \* واجب العناية بالسيرة:

والعناية بالسيرة الشريفة ودراستها ومعرفتها مهمة جميع المسلمين ، لا سيما مَن لهم إمكانية العناية بها بأي شكل ، تأليفاً وإخراجاً . ولا بدَّ أن تكون هذه العناية \_ وعلى هذا المنوال \_ أساسية ، لكل أنواع الدارسين .

ومن المهم إنشاء مركز أو مؤسسة لهذا الأمر ، وحبذا لو استنبتت بعض الجامعات \_ جادة مهتمة مخلصة \_ رغبة وهمّة ، في إقامة مثل هذا المركز للسيرة النبوية الشريفة ، بل وإفراد كرسي فيها يتولّى شؤونها ، ويقوم على خدمتها . ومن الغريب ألا تفعل ولا واحدة أي شيء منه ، وقد تهيأت كل الأسباب ، وبأنواعها كافة .

ولا بُدَّ أن يواكبَ هذا الأمر ضرورةً ، نشر وطبع ودراسة المصادر الأمهات ، لتكون أساس النهضة الإسلامية قائمة على العلم والمعرفة الحقة ، وتصبح ركنها الركين ، وموئلها الهانيء الأمين .

أما تفاهات المستشرقين وربائبهم ، فموطنها المهملات المحروقة الممزوقة ، وليس بالضروري القصد رميها بأوراقها التي كتبت عليها ، ولكن رميها ورفضها بزحف الحق المقام على الدراية والرواية ، وإظهار بطلانها أمام انبلاج الحق الواضح ( الحق أبلج والباطل لَجْلَجٌ ) .

ولقد آن لهؤلاء وأسيادهم أن يقرؤوا ما أنتجته وتكتبه الأقلام الخيِّرة ، لعلهم يفيقون ويؤمنون . وإن تفاهات المنهجية الغربية والشرقية في هذا المجال ، وكلها \_ شرقية وغربية \_ شرقية ، من الصِّراعات والحتميات والمجال والمجاهل ، يفرضونَ ظلمة الجهل والجهالة على نور الإيمان ،

ستنهزم أمام الخير والمنهجية الحقّة ، والحقائق العلمية ، والدراسات الأمينة ، إن شاء الله .

# \* المسلم ودراسة السيرة:

ودراسة سيرة الرسول الكريم ﷺ بالنسبة للمسلم - من مصادرها الأولية ومراجعها - ضرورة شرعية ، يترسمها في كل أحواله ، عقيدة وعبادة ، بلا مغالاة ولا مداناة ، ليكون إنساناً ربانيّاً في كافة أوقاته ، وقضاياه ، وأموره كلها . وأول مصادرها تماماً : القرآن الكريم والسنة الصحيحة .

وبالنسبة لغير المسلمين لا بد من تقديمها بشكل حقيقي واضح مشرق منير \_ وهي بوقائعها وحقائقها كذلك \_ فهو المثلُ الإنساني الأعلى على والسيرة النبوية الشريفة متداخلة مع كل ما ومَن صحبَ وعايشَ الرسول الكريم على . وواجب المسلمين اليوم تقديمها بأسلوب شيِّق وصادق وجميل وجذَّاب ، للمسلمين وغير المسلمين \_ بالعربية وغيرها \_ تقرُّباً إلى الله تعالى ، ودعوة لدينه ، وتنفيذاً لأمره ، وإحقاقاً لشرعه .

اللهم تولّنا بعونك ، وكن أنتَ مولانا ، وتقبّل أعمالنا ، واجعلنا مترسّمين لقرآنك العظيم وسُنَّة نبيك ورسولك الكريم على . واجعل ذلك كله لنا شرعة وحبّاً وعِشقاً وقوة وقدوة ومنهجاً ، وفي سبيلك مباركة ومقبولة وخالصة لوجهك الكريم ، واجعل القرآن الذي أنزلته عليه ربيعاً لقلوبنا ، وسيرة الرسول على قدوتنا ، إنك سميعٌ ومجيب ، آمين .

Lynn of the Street of the Line was built to the street of the

# المبحث الثالث

# السيرة النبوية الشريفة جمال نماذجها وشمول فضائلها

- \* موقع السيرة النبوية من التاريخ \* الإيمان وتكاليف تربيته
  - \* الصحابة والاقتداء بالسيرة
    - \* الخبرية والجيل المثال
      - \* السيرة موئل ومنهل
      - \* السيرة بناء وارتقاء
    - \* مدلولات فريدة جديدة
      - \* ثمار أغنت ميادينها
    - \* عصر النبوة وامتلاء ميادينه بالأعلام العالية
  - الحضارة و الأصالة الإسلامية
    - في الدعوة الربانية
    - \* الصحابة والولاء للإسلام
      - أسلموا وأهلهم أعداء

- - \* رهافة الثمرة الإيمانية
- \* إضاءات كريمة ومدلو لات فاضلة لقصة رسعة
  - \* دقة الرهافة وأصالتها جعلتهم ىشعرون بالتقصير
- \* مدى عناية الرسول عَلَيْتُهُ بالصحابة
- \* العناية النبوية الحنون في رعاية الواقع الميمون
- \* تفقد الرسول عَلَيْ أصحابه وحبهم له
  - \* النساء وفرض الحجاب
- \* جيل الصحابة والإقبال على أمر الله

\* السيرة مدد وحياة \* الثمار الطيبة الطُّعوم \* قصة تحريم الخمر \* الترقى الإيماني والإقبال على \* الإضافة وحديث القرآن دخول الإسلام \* حضور مشاهد الغابرين \* الإسلام منهج أهل الأرض ومستقبلهم المشرف المشرق المؤمنون والمعاندون وغيرهم \* الصحابة فخر الميادين ازدحمت بهم الساحات \* لله سنة جارية ثابتة بملازمة \* السيرة والتابعون وتابعوهم العاقبة للمتقين \* الصحابة أئمة ومثل وهم بالرسول \* معانى الأحداث السالفة عَلَيْهُ مقتدون \* حب متوارث طَهور \* القرآن الكريم والعبر العامة المستفادة من قصصه \* عناية الأجيال بالسيرة \* أجواء السيرة العبقة \* وضوح أحداث السيرة \* الصحابة وسبل الارتقاء \* القرآن والسيرة \* البشارات بالرسالة الخاتمة \* عالمية الدعوة الإسلامية \* بين الدرجة والنوع \* تذوق الصحابة نعمة الوحي \* السيرة ونسج المثال وافتقادها لدى انقطاعها

\* السيرة ونفس المسلم

\* تفسير السيرة ومكانتها

\* شواهد وفرائد صحابية

\* الرخص أم العزائم

# السيرة النبوية الشريفة جمال نماذجها وشمول فضائلها

# \* موقع السيرة النبوية من التاريخ:

تعتبر السيرة النبوية الشريفة ، هامَةُ التاريخ الإسلامي وتاجُه وضياؤه وقلادتُه . وإذا كان التاريخ الإسلامي ـ ولا سيما بإضاءاته المتفردة وصفحاته الجميلة الملتزمة ـ زهرة الحياة الإنسانية ووجهها المشرق وتاريخها المنير ، فإن السيرة النبوية الشريفة تاج الحياة الإنسانية وزبدة تاريخها الرفيع في العصور طراً ، ولدى الأمم كافة . ومن الواجب أن تُعْطَى من الأهمية ـ ومن قبَل المسلمين أولًا ـ القدر الذي يتناسب وتلك المكانة اللائقة بها ، رعاية واهتماماً وتأليفاً وتوقيراً وإقبالًا مثلما اقتداءً واهتماء . وكان من الجودة اعتبار فهم القصد من إطلاق مصطلح السيرة مجرداً ومطلقاً ، بأنه السيرة النبوية الشريفة . إشارة إلى أن سيرة الرسول الكريم على المثال المُقْتدى في المثال المُقْتدى في السير الإنسانية بل ولِسير الأنبياء جميعاً ، عليهم الصلاة والسلام .

#### \* الصحابة والاقتداء بالسيرة:

وإذا كان الصحابة الكرام قد عايشوا رسول الله على وصاحبوه وتابعوه واتبعوه ، وحرصوا أشد الحرص على لقائه ، أخذاً عنه وتحرياً لسيرته ، وكل ما يصدر عنه ، اقتداءً به ، وإن ذلك عبادة يتقربون بها إلى الله تعالىٰ ، فإنهم قد حافظوا على كل ذلك وبذلوا غاية الجهد في حفظه ونقله ، وفي نفوسهم وسلوكهم ، قبل نقله إلى الآخرين رواية ودراية . وكان السلوك \_ عملاً ،

قرين العلم ، لا يفترقان \_ من أو أكبر وسائل النقل والتوريث علماً ، مما يورثونه ، أداءً لوظيفتهم ، في الإرث والتوريث ، تلقياً وتلقيناً « وإن العلماء وَرَثَةُ الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يُورِّثوا ديناراً ولا درهماً وإنما وَرَّثوا العِلمَ ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافرٍ . ( ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سَهَّلَ اللهُ له طريقاً إلى الجنة ) »(١) .

لقد هيأ الله تعالى الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ ليحفظوا دين الله تعالى ، حفظ نصوصه وفهم مضمونه وتطبيق مفهومه والعمل لتنفيذه وتمثيله والجهاد لإقامته والحرص على نقله وبثه والدعوة إليه بالقول والعمل . وتوفرت فيهم كل المواصفات ، فاستحقوا وصف الله تعالى لهم ﴿ للهُ تُمُّمُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَ وَمَن ماثلهم من الأجيال التالية ، ونقلوه [آل عمران : ١١٠] الذي شَمِلَهم ومَن ماثلهم من الأجيال التالية ، ونقلوه إليها . وتوفر فيهم مَن يَمُد أروقته وينقلها ويوصلها لمن تلاهم جيلاً بعد جيل ، في العصور المتتالية المتتابعة والبلدان المتنوعة حتى يوم الدين . وهكذا وَرثت الأمة عن الصحابة دينهم وسُنةً وسيرة نبيهم عليه .

#### \* الخيرية والجيل المثال:

<sup>(</sup>۱) رياض الصالحين (٥٢٦) رقم (١٣٨٨) . والزيادة من البخاري : كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل . وأخرجه أبو داود ، رقم (٣٦٤١ ـ ٣٦٤٣) . والترمذي ، رقم (٢٦٨٢) (وفيهما مثال في فضل الرحلة لخدمة الحديث الشريف ، وحديث واحد) . وانظر : مسلم : كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، رقم (٢٦٩٩) .

وهم الذين حملوا الإسلام وأبلغوه، ونقلوا الأمم إلى الإسلام (١) ونشروه وعلموه وحَمَوه ، وحملوه في سلوكهم ونفوسهم وصدورهم ﴿ هُوَ الَّذِيتَ وَسَلَىٰ رَسُولَهُ بِاللّٰهُ مَا لَهُ مَكُهُ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِمَّ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِدِيداً اللّهِ تُحَمَّدُ اللّهِ مَا لَكُمَّا لِهُمْ وَلَكُمْ الدّينِ كُلِمَّ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِديدا الله تُحَمَّدُ وَيَنِ اللّهِ مَعْدَا اللّهُ مَن الله وَمُوهِم وَيْنَ اللّهِ اللّهُ مَن الله وَرَضُونا أَلْهُمْ فِي التّورياة ومَمْلُهُمْ فِي النّهِ عِلْ اللّهُ عَن الله وَرَضُونا أَلْمُ اللّهُ الله عَلَيْ اللّهُ اللهُ الل

فلقد رُوي عن عبد الله بن عمر ( ٤٧هـ \_ ٢٩٣م) قولُه في الصحابة الكرام \_ وهو منهم \_ يبين نوعيتهم ومكانتهم من الإسلام وحرصهم على اتباع النبي على . فلتقتد الأمة بهم ، خلف نبينا الكريم ورسولنا العظيم كلى . وهو يحث على الأخذ بما كانوا عليه من ذلك الاتباع والالتزام ، الذي شمِلَهم بذلك وصف الخيرية ، ومن سلك مسلكهم وعمل عملهم والتزم بهدي الرسول الكريم له فوقاها حَقّها وأدى مطلوبها وحمل رسالتها . فيقول رضي الله عنه : « من كان مُستنا فليستن بمن قد مات ، أولئك أصحاب محمد والترهم كانوا خير هذه الأمة ، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه في ونقل دينه ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ، فهم أصحاب محمد على كانوا على الهُدى المستقيم والله ربّ الكعبة » (٣) .

وحين سُئل ابن عمر إن كان أصحابُ النبي ﷺ يضحكون ، قال : ( نعم

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الأندلسي (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) وانظر : حياة الصحابة (١/ ٣٥ ، ٤٥ ، ٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره ، ص١٨ . انظر : حلية الأولياء (١/ ٣٥) . حياة الصحابة (١/ ٤٦) . أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، (٤٥٠) .

والإيمانُ في قلوبهم أعظم من الجبال )(١) . كان إيمانهم غامراً وعملهم باهراً وجهادهم مَوّاراً ، لا يقف ولا يهدأ ولا يعبأ .

ويشاركهم في ذلك علماء الأمة وأجيالها ، التي تلقت ذلك كله بالقبول التام والحب والجد والعمل والصدق والإخلاص ، أمانة صانتها وافتدتها ، وأفنت ما عندها وأنفقته طائعة راغبة لحفظه وبئه ، لا تألو في ذلك جهداً ولا توفر طاقة ولا تَذَخِر مُكْنة . إلا أنه يبقى للصحابة الكرام شرف لا يُنال ولا يُطال بحال ، هو شرف الصحبة والسبق والمستوى ، لا سيما مَن كان في يُطال بحال ، هو شرف الصحبة والسبق والمستوى ، لا سيما مَن كان في وهو النبها منهم ، مثل المهاجرين والأنصار ، فغدا ذلك هو الشرف وهو النسب وهو الميزان . والصحابة هم الذين بَلغوا - بهذا الدين - قمة إنسانية سامقة ، فكانوا الجيل الفريد السعيد . كيف لا والرسول على فيهم يدعوهم ويربيهم على كتاب الله ، الذي كان له مثالًا ، قُدُوة عالية وأسوة حسنة . والله تعالى على كتاب الله ، الذي كان له مثالًا ، قُدُوة عالية وأسوة حسنة . والله تعالى يقول : ﴿ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا فَرْمَوْنَ بِاللّهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلْوَيْمِنُولُ وَلَدُ اللّه مِينُكُ وَقَدْ أَخَذَ مِينُقَكُمْ إِن اللّه بِكُمْ لَرَهُوفُ رَحِمُ اللّه مِينَ أَلْفُلُمْنَ إِلَى النّهِ وَلِلْه وَلِيْ مِينِكُ ٱللّهُ مِينَ أَلْفُلُمْنَ وَاللّه مِينَالًا أَلْقَالُ أَنْ لَيْقُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلِلْه مِينُكُ ٱللّهُ مِنَا أَلْفَقُ مِن قَبْلِ ٱلْفَتَحِ وَقَائلًا أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وقَدَاتُوا وَكُذَالَةُ وَكُلًا وَلَتِكَ أَعْمُونَ خَيِيرٌ اللّه وَلَدَى مَنكُم مِن ٱللّهِ وَلَكُ وَقَدَ اللّهُ ٱلْمُشْتَى وَاللّه بِمَانَعُمُلُونَ خَيِيرٌ ﴿ الحديد : ٨ - ١٠ ] .

وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: ﴿ لَقَدْرَضِ اللّهُ عَنِ الْمُقْمِنِينَ إِذَّ يُبَاعِهُمْ اللّهُ عَنِ الْمُقْمِنِينَ إِذَّ يُبَاعِهُمْ اللّهَ عَنَهُمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ أيأيعُونك تَحْتَ الشّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ السّكِمَ نَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]. وكان هذا في أولئك الذين بيايعوا الرسول على في صلح الحُدَيْبية في ذي قَعْدة السنة السادسة للهجرة ، وكان عددهم ألفاً وخمسمئة (خمس عشرة مئة) ، جاؤوا للعُمْرة وغير مستعدين \_ من كل ناحية \_ للمواجهة والقتال . ومع ذلك بايعوه على جميعاً ، على الموت وعلى أن لا يَفِرُوا . حقاً إنه الجيل الفريد ؛ الذين استحقوا هذه المكانة من الله تعالىٰ ،

<sup>(</sup>١) انظر : حلية الأولياء (١/ ٣١١) . حياة الصحابة (١/ ٤٨) .

وكانوا \_ أهل الحديبية \_ جديرين بها وبوصف الرسول على لهم : « أنتم اليوم خير أهل الأرض »(١) .

ولعل وصفهم هذا غير قاصر على زمانهم بل كذلك شامل لكل زمان ومكان وإنسان ، بعد منزلة الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام . فهنيئاً لهم تلك الصحبة والمكانة . والرسول على بَيَّنَ ذلك في أحاديث كثيرة ، جملة وتفصيلاً . ودعا إلى محبتهم والاقتداء بهم والأخذ عنهم . فهم الحَفَظة والأمنة ، على كتاب الله وسنة رسول الله على .

وانظر ما ورد في كتب الحديث الشريف في مناقب وفضائل الصحابة الكرام ، من ذلك يقول الرسول ﷺ « لا تَسُبّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مِثْلَ أُحُدٍ ذهباً ما بَلَغَ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه »(٢) .

فإذا كان هذا موجَّها للصحابة أنفسهم ، فكيف بمن بعدهم ؟

فلينظر كل هؤلاء الذين يتقوَّلون على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو ينالون منهم أو يتهجمون عليهم . فماذا يكونون هم إذا ، الذين يفعلون ذلك؟ والله تعالىٰ قد رضي عنهم وأثنى عليهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم ، ووقرهم رسول الله عليه في أحاديث كثيرة . إذا فما الذي يتبعونه في إسلامهم ، وهم من أي نوع من المؤمنين المسلمين ؟ أم أنهم في أية قافلة يلتحقون ويسيرون وينتمون ؟ ".

وإن كان لمن بعدهم أيضاً ، شرف الاتباع والاقتداء والأُخُوَّة ، التي بينها

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره أعلاه ، ص ٦٤ . أخرجه البخاري : كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، رقم (٣٩٢٣) انظر كذلك : سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » ، رقم (٣٤٧) . وأخرجه مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ، رقم (٢٥٤٠) . ويرد ذكره أدناه .

<sup>(</sup>٣) انظر كذلك على سبيل المثال الواضح : سورة التوبة (١٠٠) ، سورة الفتح (١٨) ، سورة الحشر (٨\_١٠) .

الرسول على ويا له من شرف ، حين قال يوماً لأصحابه : «أي المؤمنين أعجب إليكم ؟ ». قالوا : الملائكة . قال : «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ » . قالوا : فالأنبياء . قال : «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدكم يجدون صُحُفاً يؤمنون بما فيها »(١) . ونحن إن شاء الله من هؤلاء ، والحمد لله رب العالمين على نعمة هذا الدين . ولقد اعتبر على الأجيال المؤمنة التالية للصحابة بأنهم إخوانه ، فنعمت هذه الأخوة وكَرُمَتْ ونَفُسَت .

فلقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه أتى البقيع فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، وَدِدتُ أنّا قد رأينا إخواننا » قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : « أرأيتَ لو أن رجلًا له خيلٌ غُرٌّ مُحَجّلة بين ظَهْريْ خيل دُهْمٌ بُهْمٌ ، ألا يَعرف حَيلَه ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « فإنهم يأتون غُرّاً مُحَجّلين من الوضوء ، وأنا فَرَطُهم على الحوض »(٢) .

فالصحابة الكرام كانوا مُثُلاً يُهْتدى بهم ويُقْتدى ، بعد رسول الله عَلَيْهُ ، تربوا على كتاب الله فهو نور وهدى لهم ولأهل الأرض أجمعين ، وهو الحق الذي تتبين آياته في كل حين . بلَّغه رسولُ الله عَلَيْ أفضل بلاغ وأدّاه خير أداء وجاهد له أعظم جهاد ﴿ \* نَنزيلُ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التفسير (٦/ ٣٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرّة ، رقم (٢٤٩) . انظر: رياض الصالحين (٤٢٩ ـ ٤٣٠) ، رقم (١٠٢٩) . وَدّ رسول الله ﷺ رؤية إخوانه ـ ونحن منهم ، إن شاء الله تعالىٰ ـ في الدنيا . ولئن فاتنا هذا في الدنيا ، فنرجو رؤيته واللقاء به والاجتماع تحت رايته في الآخرة ، إن شاء الله .

الغُرَّة : بياض في وجه الفرس . والتحجيل : بياض في قوائمه . الدُّهْم : السود . البهم : لا يخالط لونهم لوناً آخر غير السواد .

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَلذَّكِرُةُ ۗ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَتَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ تُكَدِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسَّرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّحْ بِالشِمْ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ \* ﴾ [ الحاقة: ٤٣ ـ ٥٢ ] .

والله تعالىٰ هيأ الرسول الكريم ﷺ - القُدوة والأُسوة النبوية - وأعده من كل ناحية ، للاحتمال والاكتمال والتلقي للوحي الأمين . وهو أمر صعب يعرف عنه مَن اطلع كيف كان حاله ﷺ حين يتلقى الوحي .

ثم وَجَّههُ \_ سبحانه وتعالىٰ \_ بكل الأحوال ، يوحي إليه ويسدده ويثبته ﴿ \* وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا عَبَرُهُ وَإِذَا لَآتَخَنَدُوكَ غَلِيكَ ﴿ \* وَإِن كَادُواْ لَيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي َ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنَاكُ لَقَد كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ وَإِذَا لَآذَفَناكَ خِلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنَاكُ لَقَد كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ وَإِلَا اللَّهُ إِذَا لَا كَانَاكُ فَلَيْنَانَصِيلًا \* ﴾ [الإسراء: ٧٠-٧٥].

وهكذا يُثَبِّتُهُ اللهُ جل جلاله ويؤهله ، فيرتقي بالاحتمال يمده به ـ سبحانه وتعالىٰ ـ والاصطبار والكشف ، مما لا يفعله إلا نبي ولا يستطيعه غيرُه ، بتأييد الله له ومدده . كل ذلك وهو يَقْوى ويزداد ويثبت باستمرار .

وعلى هذا المنهاج رَبَّى ﷺ صحابتَه الكرام ، بالوحي الإلهي وبما أنعم الله عليه بالمعرفة والإعداد والعلم النوراني والوحي الرباني . وكان يُعَلِّم الصحابة الكرام بالتمرين والممارسة المتلاحمة الدائمة والمباشرة والتدريب ، وفي ميدان الحياة ومعتركها ، ممارسة واحتمالًا وتفاعلًا .

#### \* السيرة موئل ومنهل:

ومثلما نجد في سيرة الرسول الكريم والله القُدوة والأُسوة ، فلقد كانت من الرحابة غدت بها مُتَّسَعاً لكل ما نريد من أمور الإسلام في الحياة ، على مدى العصور والأجيال ، في كافة الأحوال . وهكذا أحس الصحابة وفَهِموا ، وكانوا يلجؤون إليه ويجدون عنده الراحة والأمان والأمل والحل والفضل والقوة والقُدوة ، ينهلون منها وبها يرتقون ، وكأنهم يَحْيَون معه في عالم آخر رفيع يستمدون منه ، لينطلقوا في الحياة بها عاملين ، تكون

لهم السيرةُ مدداً في جنبات الحياة ودروبها ، وشعلة منيرة ، يستضيئون بها ويفيئون إليها ويستريحون . ويوماً قال الصحابة لرسول الله على ، مما يدل على الرهافة والتعلق والحساسية : يا رسول الله إنا نكون عندك على حال ، فإذا فارقناك كنا على غيره . قال : «كيف أنتم وربكم؟ » قالوا : الله رأتنا في السر والعلن . قال : «ليس ذلك النفاق »(١) .

وكان هؤلاء الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ القُدوة ، يورثونها لمن بعدهم ، ينشرون عِطْرها ويُفيضون شذاها ، وربُّ العزة يقول في وصفهم : ﴿ \* وَالسَّيِقُوبَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعْدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ذَلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعْدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَبِداً ذَلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاعْدَ لَهُمُ جَنَّتِ تَجْدِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ وَاللّهِ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَاللّهُ وَرَسُوالُهُ وَاللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَاللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَاللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَاللّهُ وَرَسُوالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَونَ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلُولُونَ وَلَكُولُ وَلَكُولُونَ اللّهُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَيْكُ هُمُ الْمُقُولُونَ وَلَهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَوْلُونَ اللّهُ عَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُ وفضله ـ وكل مَن يأتي يستمد مِن هذا النبع الكريم .

وهكذا كان الرسول على يتعهدهم ويرعاهم ويرتفع بهم . فلقد ورد عن حنظلة الكاتب (٢) ، أحد الصحابة الكرام ، ومِن كُتَّاب النبي على أنه قال : كنا عند النبي على فَذَكَرنا الجنة والنار حتى كأنا رأي العين ، فقمت إلى أهلي وولدي فضحِكْتُ ولَعِبتُ ، فذكرت الذي كنا فيه ، فخرجت فلقيت أبا بكر

<sup>(</sup>۱) مسئد أبي بكر البزار .

 <sup>(</sup>۲) عن حنظلة هذا (حنظلة بن الربيع الأسيدي) انظر : الاستيعاب ، (۱/۳۷۹) ، رقم (۱۸۵۹) ويرد هذا بتفصيل أكثر .

رضيَ اللهُ عنهُ فقلت : نافقتُ يا أبا بكر ! قال : وما ذاك ؟ قلت : نكون عند النبي على ينذكّرنا الجنة والنار كأن رأي العين ، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضيعاتِ فنسينا ، فقال أبو بكر : إنّا لنفعل ذلك . فأتيتُ النبي على فذكرت له ذلك فقال : « يا حنظلة ، لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي الطريق . يا حنظلة ، ساعة وساعة . . . ولو كنتم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها »(١) .

ومثل هذا كان مع أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنّا إذا كنا عندك رَقّت قلوبنا وزَهِدنا في الدنيا ورَغِبنا في الآخرة ، فقال الله الله تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لزارتكم الملائكة ولصافحتكم في الطريق ، ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون حتى تبلغ خطاياهم عَنان السماء ، فيستغفرون الله فيغفر لهم على ما كان منهم ولا يبالي "(١) . وهذا يشير إلى الآفاق التي يحيا بها الصحابة الكرام وتساميها ، يرتقون فيها ، بيد الرسول يك يرفعهم إليها بهذا الدين ، ليستمروا عليها في حياتهم ما داموا يستمدون منها . وهم دوماً يقتدون بهذا النبي الكريم والرسول العظيم على . وهذا وحده لا يكون إلا بنبوة ورسالة من الله تعالى إلى خلقه ، يحملها مَن يَختاره بحكمته ، فاختار محمداً على واصطفاه ليكون الأسوة الحسنة والقُدُوة الكريمة لأهل الأرض أجمعين . إنه سيد الأنبياء والمرسلين وقائد البشرية إلى طريق الله المنير .

#### \* السيرة بناء وارتقاء :

وكان الصحابة الكرام يَتَرَقُّونَ ويَوْتَقُونَ في سُلّم الهداية ويرفلُون في نعمة

<sup>(</sup>۱) حياة الصحابة ، (۳/ ۵۰) ، (۳۲۰) رواه مسلم وآخرون .

<sup>(</sup>۲) حياة الصحابة ، (7/ 27) . وتجد تمام الحديث في مسند الإمام أحمد ، 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/270 - 1/2700 - 1/2700 - 1/2700 - 1/2700 - 1/2700 - 1/2700 - 1/2700

منهج الله تعالىٰ ، بعد أن أنقذهم الله سبحانه وتعالىٰ بالإسلام من شفا جُرُف هار ، ورفعهم من سفح الجاهلية ومستنقعها ليسمو بهم إلى القمم العالية التي أرادها الله للإنسان بهذا الدين على يد المصطفىٰ ﷺ . واقرأ معي - إن شئت ـ قول الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه : ﴿ ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِذْكُنتُمْ أَعْدَاء فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عَالَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَفَ بَيْنَ اللهُ لَكُمْ مَايَتِهِ وَلَوْنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِن النّادِ فَانَقَدُكُم مِنهًا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ وَلَمُكُونَ فَلَكُمْ وَلَوْلَتِهِكَ هُمُ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّة يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَوْفِ وَيَنقَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ اللهِ عَمِان : ١٠٤ - ١٠٤ ] .

ودوماً كان الصحابة يذكرون الله تعالى ويشكرونه أن أنقذهم من الجاهلية التي عاشوها (١) ، ليضعهم في أعلى قمة عرفها الإنسان . وهذا لا يتم إلا بالإسلام وحده الذي أنعم الله به عليهم ورعاهم به وأكرمهم وكرَّمهم .

ولقد ورد عن ربيعة بن كعب الأسلمي (٢) أنه قال : كنت أبيتُ عند رسول الله ، الله عَلَيْ ، فأتيته بوضو ثه وحاجته فقال لي : « سَلْ » . فقلت : يا رسول الله ، أسألك مرافقتَك في الجنة . فقال : « أوَ غيرَ ذلك ؟ » . قلت : هو ذاك . قال : « فأعِنِي على نفسك بكثرة السجود »(٣) .

انظر ماذا سأل ربيعةُ رسولَ الله ﷺ ، سأله لآخرته ، والرسول الكريم ﷺ ، عرف أن هذا السؤال بحاجة إلى استعداد ، لا بد من توفره لمن يسأله ، لا مجرد التمني ؛ لأن المسلم يَحُس بمسؤوليته ويقدم لها مستلزماتها ويرتقي

<sup>(</sup>١) انظر كذلك في وصف تلك الجاهلية : سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>۲) ربيعة بن كعب بن مالك (٦٣هـ) صحابي جليل من أصحاب الصُّفَّة (عنهم انظر ، أعلاه) ومن أهل المدينة . كان يلزم النبي ﷺ في السفر والحضر ، وصحبه قديماً . انظر : الاستيعاب ، (٢/ ٤٩٤) ، رقم (٧٢٥) . أسد الغابة ، (٢/ ٢١٦) ، رقم (١٦٦٠) . والإصابة ، (١/ ٥١١) رقم (٣٦٢٧) . تخريج الدلالات السمعية ، (٣٩-٧٠) . حياة الصحابة ، (٢/ ٢٠٥) ، (٣٦- ٢٧١) . زاد المعاد ، (١/ ٢٣٦) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه ، رقم (٤٨٩) .
 وانظر : زاد المعاد ، (١/ ٢٣٦) . التفسير ، (٢/ ٧٠٠) . حياة الصحابة (٢/ ٢٠٥) .

بنفسه لاستعداداتها ، حتى يكون أهلاً لاستحقاقاتها . والرسول على يعرف أصحابه وعنهم ، أكثر مما يعرفون هم عن أنفسهم (۱) . وكان يَدُلُهم على الطريق ، وأن التقرب إلى الله لا بد من العمل له ، احتمالاً وإقبالاً وبذلاً ، يقوم على صدق النية والإخلاص الأكيد الكامل لله رب العالمين . وخلوص المسلم ، بكل ما لديه همة ومُكنة ووجهة ، له سبحانه وتعالى متجرداً وفرحاً ، بما يؤديه ويقدمه . وعند ذاك يعينه الله ويقويه ويستجيب له ، وفي الحديث الشريف أن يدعو المسلم الله ربه وهو موقن بالإجابة (۲) .

وعلى ذلك ، ولأن هذا الرجاء من ربيعة مطلب أساس يتمناه ، فهو لا يستبدله ولا يُريد غيره ، بل أكده لرسول الله على وأنه مستعد لتكاليفه التي تهون ، ليتحقق له رجاؤه . فلم يكن حرصه على صحبة رسول الله على خدود ، محبة عظيمة لا مثيل لها ، في صدقها وعمقها وقوتها . وكذلك يُحبهم رسولُ اللهِ على كان يؤثرهم على نفسه ويقدم أمورهم ويرعاهم ويفتقدهم ويتفقدهم ويحملهم ، معيناً على ذلك الارتقاء في سلم الإيمان ، ليصلوا باستعداداتهم الإيمانية التي بناها لهم بالإسلام وحده إلى قممه العالية ما استطاعوا .

ولذلك بَيَّن عَلَيْهِ لربيعة ، كيف يمكنه أن تستمر الصحبة من الدنيا إلى الأخرة ، وهو أمر كان يَشْغَلُهم بعد ما عَرفوه وقدروه وذاقوا طعمه في الدنيا ، فحرصوا عليه وغدا لهم شغلهم الشاغل (٣) ، فقال له عليه : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » . إذا حتى يدعو الله له ويستجيب لسؤاله ، عليه أن يُعين هو نفسُهُ رسولَ الله على تحقيق هذا المطلب بكثرة السجود لله رب العالمين .

والرسول ﷺ \_ رغم كثرة عبادة الصحابة \_ كان ﷺ أكثرهم عبادة

<sup>(</sup>۱) التفسير ، (۲/ ۱۹۸) .

<sup>(</sup>٢) بمعناه ، ولعله أثر .

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير (٢/ ٧٠٠).

وسجوداً ، فهو أعرفهم بالله سبحانه وتعالىٰ . وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في كل الأمور عالي الآفاق ، بعيد الأغوار ، وفير الأذكار .

#### \* مدلولات فريدة جديدة:

في قصة ربيعة مدلولات متعددة ، كلها ذات معانِ رفيعة ، ولكني أُبرز هنا اثنين منها ، هما :

ا ـ شمول وعمق ودقة معرفة الرسول الكريم على بنفوس أصحابه ، واستعداداتها ومداخلها ودواخلها وإمكانياتها ونوافذها ومقدار إقبالها ، مثلما تشمل رعايتها وتربيتها ومعاونتها لتحقيق مستويات متراقية في تسلق وارتقاء واعتلاء قمم التقدم المتعالية في سلم الإسلام . والأمر كذلك في أخذ هؤلاء الأصحاب الكرام بخير وأكرم وأفعل الأساليب للوصول إلى ذلك ، بأبرك سبيل وأروع ثمرة وأزهى غرس ، في تعميق الرغبة للاستمرار في هذا الاتجاه ، وذلك اعتماداً على بنائهم الإيماني الرباني الذي شاده الإسلام وبوحي الله تعالىٰ في قرآنه المنزل ثم بجهاد وجهد رسول الله على فكانت الإشارة والتلميح والنظرة كافية لتفعل ما لا يفعله المجهود الضخم والقوة الأمرة والقوانين الساهرة (۱) .

<sup>(</sup>۱) وهذا واضح في الأفراد والجماعات والتجمعات . والأمثلة لكل هذا كثيرة جداً ، فالسيرة أحداث ومواقف وأخلاق وتعامل وبذل والتزام بالإسلام كله وفي كل الأحوال والدوائر . ولقد ورد ويرد بعض هذه الشواهد . خذ مثلاً تعيير أبي ذر بلالاً الحبشي رضي الله عنه بأمه السوداء ، وماذا قال له رسول الله عليه : « يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امروً فيك جاهلية . . . » .

رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية، رقم (٣٠). كذلك: أرقام (٢٤٠٧)، (٥٧٠٣). ومسلم: رقم (١٦٦١). وأبو داود، رقم (٥١٥٧). والترمذي، رقم (١٩٤٥). ومسند الإمام أحمد، (١٦١/٥). وهو حديث حسن صحيح.

وبالمناسبة فقد كان لعبد الله بن عمر بن الخطاب \_ رضيَ اللهُ عنهُما \_ ابن اسمه بلال ، =

وهذا هو البناء العميق القوي المؤمن بالله ورسوله ودعوته ، الذي أقامه الإسلام ، يحافظ عليه صاحبه ويستمر في إعلائه ذاتياً ، فتأتي ثماره في الحياة بكل أحواله ، صوراً جاهرة بارَّة ناطقة ، فتراه سلوكاً ظاهراً وضيئاً متلألئاً . وهكذا يستمر ويقوى ويشتد عوده ثم يعلو وبشكل متواصل ، بحرص من ذات النفس ، ويُقدَّم بقوة عطاء واضحاً في مسالك الحياة ودروبها ، وفي كل مجال ، ليُصبح لهم سِمة خُلُقية ، حتى غَدَوْا يأخذون بالعزائم مع وجود الرُّخص . فكانت حياتهم بناء وإعلاء وعطاء ، تتناسب والمهمة التي أرادها الله سبحانه وتعالىٰ لهذا الإنسان ، وبه يحققونه . وهي الخلافة في الأرض ، لبنائها وعمارتها وإنارتها كلها ، بشرع الله الذي أنزله على رسوله الكريم محمد بن عبد الله على مقتدين به آخذين بسنته الكريمة . وكل يوم يزداد ذلك ويتضح ويتقدم ، وكان يتم جميعاً في هذا الجو الكريم وفي المعترك والمواجهة ومُضْطَرَب الأحداث .

٢ \_ بهذا البناء الإيماني الرباني الوحيد ، أصبحت نفوسهم كلما وصلت

فمدحه أحد الشعراء بقوله : وبلال عبد الله خير بلال . فقال عبد الله بن عمر للشاعر : كذبت ، بل : وبلال رسول الله على خير بلال . سير أعلام النبلاء (١/ ٣٤٩) .

ولهذه مدلولات كثيرة . وانظر عبد الله بن عمر حين علم ما قاله على فيه عن طريق أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهُم حيث قال على الرجل عبد الله ، لو كان يصلي بالليل » . فما ترك صلاة الليل (التهجد) حتى وفاته (فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً) . البخاري ، (٣٥٣٠) .

هذه الشواهد للأفراد ، أما الجماعات فما أكثرها ، لأنها تتكون من هؤلاء الأفراد . وانظر مثلاً في الهجرة والمهاجرين والنصرة والأنصار واستجابة المسلمين ومواجهاتهم ، بل وإقدامهم وبذلهم وتضحياتهم \_ أفراداً وجماعات \_ في المعارك والفتوحات وهروعهم للمعاونات . يتعاونون في كل الأحوال والتجمعات على الخير والطاعة والاستجابة ، للنساء والرجال والأطفال . خذ مثلاً استجابتهم في فعل الأمر بالمعروف والانتهاء عن النواهي . من ذلك ما فعلت النساء المسلمات حين نزلت آية الحجاب (سورة النور ، ٣١) وما فعل الرجال حين نزلت آية تحريم الخمر (سورة المائدة ، ٩٠ \_ ٩١) . وسيأتي شرح ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى .

إلى قمة ، نظرت وتطلعت إلى التي تليها لتعتليها . وتلك طبيعة الإسلام وصياغته التي اصطبغت بها كل تصرفاتهم ، شأن كل مَن يُقْبِل على هذا الدين ، الذي لا يَقْبَل الله سبحانه وتعالىٰ من أحد ديناً غيره ، متوكلاً على الله جل جلاله ، ملتزماً بشرعه العظيم مقتدياً بنبيه الكريم على . ولكن بالاتجاه الرباني الذي يريده الإسلام والذي كلما تَقَدَّمْتَ فيه تَقُوى أكثر ، آخذاً بأسباب الترقي فيه ، باتساعه الذي لا حدود له .

وكان هذا الترقي - في سلم الإيمان - النبع الذي جرى عَذْباً زلالاً نقياً إلى التابعين ومَن بعدهم ، وسيبقى - إن شاء الله - إلى يوم الدين . والكل كان مهتماً بدراسة ومعرفة السيرة الشريفة ويستقون منها . وتجد آثارها وثمارها ماثلة في حياتهم ، ابتغاء رضوان الله تعالىٰ وثوابه وجنته ﴿ \* يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ مَاثُلَة في حياتهم ، ابتغاء رضوان الله تعالىٰ وثوابه وجنته ﴿ \* يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ مَاثُلَة فِي حَياتهم ، ابتغاء رضوان الله تعالىٰ وثوابه وجنته ﴿ \* القصص : ٨٣ ] .

فهم لذلك يعملون ويجتهدون ويجدُّون في هذا الاتجاه ، وهو كل همهم ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ \* ﴾ [ الحشر : ٨] . فكان هو بناؤهم ورَّثُوه لمن بعدهم من الأجيال التالية .

وهذه التربية والبناء جعلت سِمَتَهم الذاتية بهذه المعاني عالية جداً ، إلى حد أن الخليفة عمر بن الخطاب ـ مثلاً ـ رضي الله عنه يقول : ( لو عثرت بغلة بالعراق لرأيْتُني مسؤولاً عنها أمام الله تعالىٰ لِمَ لَمْ أُسَوِّ لها الطريق ) . ومع ذلك فحين طُعِن قال لابنه عبد الله : خذ رأسي عن الوسادة فضعه في التراب ، لعل الله يرحمني وويل لأمي إن لم يرحمني الله عز وجل ، وأنشد :

ظَلُومٌ لنفسي غيرَ أني مسلم أُصلي الصلاة كلُّها وأصومُ (١)

إذا كان عمر بن الخطاب رضيَ اللهُ عنهُ يقول هذا ويعتبر نفسه مقصراً ، فما الذي نقوله نحن إذاً ، وما موقفنا ؟ وقُلْ معي :

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ، (٣/ ١١٥٧) . أسد الغابة ، (٤/ ١٧٧) .

أما أنا ماذا أقول كيف أنا ماذا أقول نفسي فداك عزيزة للفسي فداك عزيزة ولي ولي ملكت مئاتها هذي بضاعتي وضراعتي حبني لكم متواصل الله يعلم كنهم وخطى الشريعة سِرْتُها إنه العشق الأصيل

وكل أعمالي ذَبولُ ومحمدٌ نعم الرسول ومحمدٌ نعم الرسول وقليلة أبا البتول فهي للدين تؤول وبالشفاعة للقبول وجذوره فيه الشُّمول عِشْقُ عنذراءَ دَلول قدميً للحمل ذَلول وذاك يكفي أن أقول

# \* ثمار أغنت ميادينها :

وظني أن الذي كان يتولى من الصحابة الكرام أمراً من أمور المسلمين - أو مهمة أو تكليفاً - سلمية كانت أو حربية أو إدارية ، يقوم به وهو يحيا بهذا البناء ويتعامل معه ويخوض ميدانه ، في كل مرة جديدة . ويذهب إليه ويتعامل مع قضاياه ويسلك فيه مسالكه الواقعية التطبيقية ، فتظهر فيه الآثار والثمار الطيبة لتلك التربية الفريدة والبناء المتنور والغرس الضارب الجذور إلى أبعد الأعماق . فيظهر كل ذلك بثماره في الميدان الجديد والمعترك الموكول ، فتتمثل في تصرفاته ، صيغاً رائعة جديدة وصوراً باهرة فريدة . عُرفت من خلال التكليف بتلك المهمة التي بها ظهرت نوعية بنائه سلوكاً ، وأكسبته دراية وتعلية وتربية ليرتقى إلى قمة أخرى .

وأرى أن الميدان نفسه ليس هو الذي أكسبه ذلك ، ولكن كان هو المناسبة التي ظهر فيها هذا النوع الفريد ، بهذا الموقف النادر . وهكذا كانت المهمة الجديدة \_ التي قد تكون جديدة وأكثر صعوبة مما ألِفَه \_ مُظهرة مواصفاتِ تلك التربية وصيغتها الكريمة . وهذا يعني أيضاً أن الشعور بالمسؤولية والقيام بالتكاليف تستدعي ما يناسبها علواً وقوة وهمة . استجابة

مع نوعية تلك المضامين والمضامير والمفاهيم الكامنة في ذلك البناء . متناسباً مع تقديم تلك التكاليف والقيام بالواجبات الموكّلة إليه ، بأحسن نوعية من المستوى في التربية التي بها يستشعر المسؤولية ويستجيش المشاعر ويستدعي الطاقة بتمامها ، حضوراً أمام الله تعالىٰ ، مستمر التمرس والتمرن والتدرب على ارتقائها لِقمّة أخرى . وهذا يُشير إلى أن ذلك البناء كان من القوة بحيث يحتمل أية مهمة جديدة وتكليف قادم وعمل مرغوب لخدمة هذه الوجهة ، مهما يتطلب من الهمة والقوة والمواصفات . ويجعله يُحافظ ويلتزم بمستوى يُبقي ذلك الواجب يُؤدىٰ بنفس تلك الصيغة والنموذج والمعدن .

وهذا يعني أن الذين يتولون المهمات العامة \_ في هذا البناء والأجواء والمجتمع \_ تَظهر فيهم تلك المواصفات ، بصيغ تُحافظ على النوعية ، في مستواها الجديد مهما كانت مغرياتها وأثقالها وصعوباتها . وتظهر \_ رغم ذلك كله \_ أكثر قوة وازدهاراً وإبهاراً ، كلما كانت أكبر وأشد وأقوى . وانظر إلى كل مَن تولى من الصحابة الكرام \_ ومَن بعدَهم لقرون ، وحتى الوقت الحاضر ، ودوماً هي كذلك \_ مهمةً في الحياة الإسلامية . وهي جميعاً لها صيغها الإسلامية وتعليماتها وآدابها ، فيأخذ بها .

وكلما علت ، تكثر فيها المواقف الأقوى والأعلى والأسمى ، وتُظْهِر وتُبدي دقتها وترقيها ، وتَحَرُّج صاحِبها ومحاسبته نفسه ومراقبة ذلك كله . ومن هنا ورد عن بعض الصحابة إنهم كانوا يتركون الكثير من الحلال خَشية الوقوع في الحرام .

# \* عصر النبوة وامتلاء ميادينه بالأعلام العالية :

وانظر عصر النبوة الشريفة كيف امتلأ بالأعلام ، وليس كأي أعلام . فهم أعلام في المجتمع المسلم ، فكيف في غيره ، في كافة الميادين ، مما يعتبر إلى هذا اليوم \_ ويبقى بعده كذلك \_ وسيبقون مثالًا يُحتذى حتى عند غير

المسلمين . وكانوا قبل الإسلام مغمورين خائفين ضالين ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَى ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُواْ اللّهَ حَقَى ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُواْ أَوَاذَكُمُ وَا نِعْمَتِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوكِمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَاللّهَ بَيْنَ قُلُوكِمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاهُ فَاللّهُ بَهُ فَاصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاهُ فَاللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَمْ تُهْتَدُونَ \* \* وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لِعَلّمُ مُعْتَدُونَ \* \* وَلَا عَدولانَ عَلَا اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَمُ مُعَلّمُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَمْ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَمْ مُعَلّمُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَا مُعَلّمُ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَتُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُونَ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ لِلللّهُ فَلَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فهذا هو الجيل القرآني الفريد . ما كان أحدٌ يُحِسُّ بهم أو يحسبُ لهم حساباً ، أي حساب ، أو يسمع لهم صوتاً . لكنهم بهذا الدين وحده خَدَوْا القادة ، لهم المحبة والتقدير والإعجاب حتى من عدوهم ، فملؤوا سمع الدنيا وبصرها .

فحازوا أعلى مكانة وارتقوا أشرف قمة ، بعد أن كانوا لا يحيون إلا في تيه المنحدرات المظلمة . تم كل ذلك بهذا الدين وحده ولا يتم بغيره . والله تعالىٰ يقول : ﴿ \* لَقَدُّ أَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكُمُ حَكِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمُ ۚ أَقَلَا تَعْقِلُونَ \* \* لَا النباء : ١٠ ] (١٠ .

وحين قدم عمر الشام واستقبله القادة المسلمون ( وهم من الصحابة ، العرب ) وقد « عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع خُفيه فأمسكهما بيده ، وخاض الماء ومعه بعيره . فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنعاً عظيماً عند أهل الأرض . فصك في صدره وقال : أوّه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله »(٢) .

وإذا كان الإنسان المسلم من هذه النوعية ، تظهر مكنوناته في المواقف والمواقع والمسؤولية، بما يتناسب ويتواكب معها مِن المراتب بعلوه وبفنونها ويعطوها السِّمة الجديدة والصيغة الحميدة والصبغة الفريدة ، بل ويفوقها .

<sup>(</sup>١) الذكر هنا: الشرف. وانظر أدناه، ص١٩٨.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ، ابن كثير ، (۷/ ۲۰) . أخبار عمر ، (۳۱۳ـ۳۱۲) . تاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، (۱۷٤) . مختصر منهاج القاصدين ، (۲٤٩ـ ۲۵۹) .

فإن العكس كذلك ، إذا تولى وتولاها تظهره على حقيقتها في التدلي والتدني والتخلي ، مهما ادعى وسعى وحمل لافتات العلم ، فأين الثرى من الثريا ؟

# \* الحضارة والأصالة الإسلامية في الدعوة الربانية :

استعرض ما تعرف من الصور المتردية قديماً وحديثاً . أما قديماً فترد في هذا الفصل بالذات نماذج منها ، حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم . وحديثاً أمامك هذه الحضارة أو المدنية المعاصرة . وانظر إلى حياتهم ومجتمعاتهم وتعاملهم ، لا سيما من الداخل ، كما يفعل أهل النظر الثاقب . ولو عرفت حالهم لجانبتهم وحَذِرْتَهم وتجنبتهم ﴿ لَوِ الطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا \* ﴾ [ الكهف : ١٨ ] .

فهذه المدنية التي ادعت التحضر والإنسانية والديمقراطية ، لا تملك من ذلك مصداقية ، حتى لـو وُجدت بعض الظواهر والمظاهر العابرة ؛ لأن ما تدعيه ليس أصلاً فيها ، بل هو سطحي ، طالما تلوثه وتحتال عليه وتمرغه ، ولا يسعها غير ذلك ولا تتوقعه ، فتلك طبيعتها الحقيقية ﴿ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ \* ﴾ [ إبراهيم : ٢٦] . وهذا بظهور ومنظور المجتمع المسلم ، المسلم حقاً ، كما يُريده الله تعالىٰ .

علماً أننا لا ننكر \_ بل نعرف ونُقَدِّر تماماً \_ الجهد العلمي الكبير الذي بذلته هذه الحضارة والنتائج التي وصلت إليها والثمار التي جنتها . وإن كان كل ذلك تم لها بعد اتصالها بالعالم الإسلامي ، يوم استقام له الأمر بهذا الدين ، رغم النكبات والنكسات والانحسارات التي ألمت به .

وإن هذه الحصيلة التي وصلت إليها هذه الحضارة الحديثة كانت بدوافع نفعية بعيدة عن دين الله . ولذلك كان اقتباسها من العالم الإسلامي بعيداً عن مضامينه ومعانيه وأصوله من العقيدة الإسلامية والشريعة الربانية ؛ لذلك كانت بلا جذور ولا قيم منظورة أو غير منظورة ، لأنها بلا رقابة مِن قَبُلها ومِن قِبَلها لله سبحانه وتعالىٰ ، مما جعلها تستبد وتُغَر وتتجبر بهذه النتائج

التي مكنتها في ميدان ، خلا من منافس لوقتٍ ما .

وترانا للأسف الشديد \_ مع كل ذلك \_ نستعين بأهلها ونطمئن إليهم ونترجاهم لمعاونتنا ونتوادد أو نتودد إليهم ونخنع لهم ، على ادعاء أننا نعمل باستقلالية تكافئية لا خوف منها على مصالحنا . ونُجري معهم الصداقات آمنين ، رغم ما يُكنونه للإسلام وأهله من حقد دفين وعداء غائر ورغبة في الانتقام الذي لا يُبقي ولا يذر . يجري ذلك مع كل التحذيرات التي وعاها السلف الصالح وجهلها أو تجاهلها أو أهملها الخَلف . ورغم الأمثلة والشواهد والأحداث التي ما فَتئت تشرح ذلك دون توقف ، من أقدم الأوقات وأول المواجهات على مدار التاريخ وحتى الوقت الحاضر ، هي دائرة في مدارها مهما تبرقع ذلك كله وأمثاله .

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة ساقها الله سبحانه وتعالىٰ لنعيها ونتفهمها ونعمل بها . فيقول الله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ \* يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا وَنعمل بها . فيقول الله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ \* يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيْمٌ قَدْ بَدَتِ البَّغْضَاةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ فَدَ بَيّنَا لَكُمُ الْآئِينَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ فِي هَتَأَنتُم أُولَا وَيُجَبُّونَهُمْ وَلا يُجِبُونَكُمْ وَلا يُجِبُونَكُمْ وَلا يُجِبُونَكُمْ وَلا يُعِبُونَكُمْ وَلَا يَعْبُونَكُمْ وَلا يَعْبُونَكُمْ وَلا يَعْبُونَكُمْ مَا لَوَا عَالَوا عَالَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُونُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ \* ﴾ [آل عمران : ١١٨ - ١١٩] .

وحين نقارن أي وضع في أي من الحضارات \_ قديمها وحديثها ، لاسيما المعاصرة منها \_ فإن هذه المقارنة لا تتم مقابل أوضاعنا الحالية بأي مقدار أو اعتبار أو منظار ، لكنها تتم مع الحياة الإسلامية ماضياً ومستقبلاً ، إن شاء الله تعالىٰ .

إلا أن هذه الحضارة أو المدنية المعاصرة \_ من الناحية الأخرى \_ كثيراً جداً ما استثارت في الإنسان حيوانيته ، من كافة النواحي البشرية ، وأخذت به إلى دَرْكِ بعيد جداً عن إنسانيته ، التي أرادها الله له أن تتحقق بهذا الدين . واستقرار واستمرار حالها المتردي تماماً ، لابد أن يكون لها مثل هذه الثمار

المرة الشؤوم ، ما دامت بعيدة عن دين الله وشرعه . وسيبقى الأمر كذلك ما بقي هذا حالها ، وهي تنتظر مصيرها الذي تحتمه سنن الله تعالى في مصائر الضالين ، والتي بَيَّنها الله تعالىٰ في القرآن العظيم ووضحها الرسول الكريم على المنته المطهرة وسيرته الشريفة . تلك سنة الله التي لا تحيد . وهذه السنن هي التي لها الحتمية والوحيدة في نواميس هذا الكون والخليقة .

إن كل التقنيات التي أبدعتها هذه الحضارة المعاصرة وأنجزتها تعتبر مهمة جداً ونافعة ومفيدة ، لكن وجهها الآخر أنها ربما تكون أحد أسباب تحطيم البشرية ولهذه الحضارة نفسها والإجهاز على مستقبلها والإتيان على سعادتها ؛ بما لديها من أساليب التدمير التي لا ترعى ولا ترعوي ولا تهتدي . وهذه هي طبيعة الجاهليات ، القديمة والحديثة والمعاصرة وكل الجاهليات ، ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ وكل تاريخ ، لأي قوم انتسبت وعلى أي أرض قامت وأي عصر تواجدت . وهي أيضاً سلاح للتسلط والتحكم والعبث بالإنسان والمجتمع والعيث بالحياة وأهلها .

وانظر ماذا يفعلون بنا وبغيرنا من البلاد الإسلامية ، وقد فعلوا . حتى لقد أصبحت وكأن هذه الأفاعيل والأضاليل والمجاهيل سِمة من سِماتها ونتاج من نِتاجاتها وأصل فيها لا تنفك عنها . ذلك لأنها لا تستمد تواجدها من أي قيم فاضلة تقوم على رضا الله تعالى وطاعته بشرعه المنير ، بل من المصلحية والنفعية والأنانية ، بحقدها الدفين وعدائها الشديد والاستصغار للآخرين وتسخيرهم لها . ومن لا يخضع لذلك فله الهلاك والتدمير . أمور عبر عنها الآخرون الذين ارتضوها وتابعوها وساروا في ركابها . وما يجري لنا مما ترتكبه فينا وفيما حولنا ، لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة .

انظر إليها كيف تجمعت بكل شقاواتها وشقائها وضغائنها على المسلمين وكل عالمهم هذا وذاك وهنا وهناك واليوم وغداً . وهذا يؤكد تماماً أن الضلال عن طريق الله تعالى وهديه المنير لا يقود إلا إلى الهلاك في الدنيا والآخرة سواء ، ولا بديل . وهو واضح مؤكد في القرآن الكريم . رأيناه

ونراه في تاريخ الأمم والشعوب ، قديماً وحديثاً ودواماً ، خلال الأحداث وعلى تتابع الأجيال .

ولا يغير من الواقع شيئاً ، أنْ تفعل كل ذلك وتستثيره باسم العناوين التي تبنتها والشعارات والأسماء التي تزيَّت بها وقبعت وراءها لتسوق كل أنواع الأنانيات إلينا ولغيرنا \_ وكان ذلك شأنها \_ بمراكبها التي صنعتها أو التي استأجرتها ومولتها ، أطلقتها علينا حُمَماً حارقة وألسنة نَزِقة وسهاماً خارقة ، مهما ادعت وتظاهرت وتباكت ، فذلك ستار لابد لها ، نفاقاً وإغراقاً وإغداقاً .

فإلى متى نبقى نسير معهم \_ أو خلفهم \_ ونستدلهم على أمورنا ، بل نتعرف طريقنا بهم ؟ وهم الذين يُريدون لنا الضَّياع . فهل نبقى نستنصحهم حتى يوصلونا إلى الهاوية ؟ عندها نجلس نولول ونندب وننتحب نادمين ، ولاتَ ساعة مندم .

فما ينفعنا حتى لو عضضنا حتى العظم أو القضم أصابعنا ، حسرة وألماً وندماً ، كما جرى لنا في الحربين العالميتين ، مِن خُدَعهم ، أفراداً أو جماعات أو من دولهم . ولقد جربنا وُعودَهم المخادعة التي صدقناهم بها وغَدَراتهم البارعة . وكم رَكَنا إلى رباياهم (جمع : ربيئة = طليعة) ، أمثال : لورنس العرب<sup>(1)</sup> والحاج عبد الله فيلبي<sup>(2)</sup> الذي كان مثل آخرين

<sup>(</sup>۱) هو (LAWRENCE (THOMAS EDWARD) الشهير: لورنس العرب (۱۸۸۸ ـ ۱۹۳۵) . ضابط وكاتب بريطاني ، قاتل في صفوف العرب (المسلمين) في الحرب العالمية الأولى ، مشاركاً في قيادة الثورة العربية الكبرى (۱۹۱٦ ـ ۱۹۱۸م) ضد الدولة العثمانية المسلمة (الأتراك) في الحجاز وفلسطين .

<sup>(</sup>٢) هو: هـ. سنت جون فيلبي (PHILBY (H.ST. JOHN) (١٩٦٠-١٩٦٥) الشهير: الحاج عبد الله فيلبي !!؟ الذي ادعى الإسلام وعاش يخدم بريطانيا منذ أيام الحرب العالمية الأولى في العراق والبلاد العربية لاسيما الجزيرة العربية . وقد توزع هو ولورنس وغيرهم الأدوار لخدمة بريطانيا ، وكل بأسلوب . قارن : المستشرقون ،

تظاهروا بالإسلام ، ابتداءً من ابن السوداء حَبْر يهود عبد الله بن سبأ إلى كثير من المعاصرين من الغربيين . وقل مثل ذلك في تجمعاتهم ودول حلفائهم . وهذه معاهدة سايكس ـ بيكو (١) السرية شاهدة .

ولقد بلغت سياسة الغفلة أو التغرير ليس فقط أننا صادقناهم وتابعناهم ، بل رضينا أن نقف معهم أو بل دونهم ـ وهم الأعداء ـ ضد إخوتنا المسلمين ( العثمانيين ) ، كي يعطونا حقوقنا !! كيف ذلك ؟ و ﴿ هُمُ ٱلْقَدُونُ فَأَخَذَرُهُمُ وَلَنْكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُوْفِكُونَ \* ﴾ [ المنافقون : ٤ ](٢) . واليوم منا من يقوم لهم بما يريدون ويتمنون وزيادة ، بل وأكثر مما يرغبون !!؟

وكل مرة نجرب ونعود نجرب . وهكذا وهكذا ، حتى يظهر المستور وينكشف المخبوء وينجلي المضمور . ومع ذلك ترانا حولهم ندور! فما يمكن أن نسمي ذلك ؟ أهو . . . أم هو . . . أم ماذا ؟

\* \* \*

إن مقتضى الأخذ بالإسلام أن يكون الولاء له صافياً وكاملاً وخالصاً ، وينبذ كل صلة أخرى ، ونعرف هؤلاء . ولا يعني ذلك أننا نعلن الحرب عليهم ، دون سبب بين ، بل الواجب ألا نثق بنواياهم ، ولا نواليهم أو نعتمد عليهم في أمورنا ، وإن تعامَلْنا معهم ، فهذه المعرفة لا تفارقنا . والسيرة

ولقد ذكر لي والدي \_ رحمة الله عليه \_ أنه رأى \_ وهو يافع \_ قبيل أو خلال (أثناء) الحرب العالمية الأولى ، أكثر من واحد من الإنجليز قدموا إلى مدينتنا \_ المقدادية (شَهربان) ، ديالى \_ على أنهم مسلمون . وأحدُهم أقام في مسجد المدينة وأقبل الناس عليه فرحين بإسلامه ، وكان يعرف العربية . ولما وصل الإنجليز \_ وكان لهم ربيئة (مقدمة لقومه للهجوم) \_ ترك المكان فجأة ، فما عرفوا عنه شيئاً واختفى سريعاً . والظاهر أنه كان ضابطاً ، مقدمة لقومه .

<sup>(</sup>۱) وهي المعاهدة السرية التي عقدت بين بريطانيا وفرنسا عام (١٩١٦م) على توزيع البلاد العربية وجعلها مناطق نفوذ لهم ، مكافأة (أو معاقبة) على وقوف العرب (المسلمين) مع الحلفاء (الأعداء المشركين) ضد الدولة العثمانية المسلمة .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ أَنَّى يُؤْفِّكُونَ ﴾ : كيف يُصرفونَ عن الحق إلى الباطل .

النبوية الشريفة مليئة بالعِظات الموجِّهة الغنية في كل هذه الأمور وغيرها . فانظر وقارن واقتدِ بحنكة وحكمة تليق بالمسلم .

#### \* الصحابة والولاء للإسلام:

كان الولاء للإسلام واضحاً في سلوك الصحابة الكرام ، لا يعرفون غيره ، وعلى أساسه توزن الأمور وتتخذ المواقف وتتجه النصرة مهما كانت . به يقيسون كل الأمور ، يهرعون إلى كل ما يُرضي الله تعالى وحسب شرعه ، يتحرونه ويُقبلون عليه . وكان بناء كل فرد في المجتمع على هذه الأسس الرصينة الصُّلبة البالغة ، وفي النهاية المجتمع كله كذلك ، وفي أشد الأمور وأصعبها وأكثرها تضحية وبذلا .

فانظر كيف قاتل المسلمون ( العرب ) المشركين ( العرب ) ، وكان فيهم إخوانهم بل وآباؤهم وأهلوهم ، ومع ذلك كانت المواجهة واضحة والمفاصلة مكشوفة والمقاتلة شديدة . والمسلمون لا يفعلون ذلك جهلاً بأي معنى كريم ـ وهم أهله وأولى به من كل أحد ـ بل على العكس ، المسلم من أحفظ أناس للرَّحِم وكل صلة كريمة وكافة الروابط الخيرة البَرَّة . لكن تلك كلها مرتبطة بميزان الإسلام وحدَه وشرعه ومفاهيمه ، وإن كان أحدهم ليتمنى أن يهتدي هؤلاء جميعاً ، كما رجا أبو حذيفة متألماً عند مقتل أبيه كافراً في بدر : عتبة بن ربيعة . إذ كان يأمل بإسلامه ( ولكنني كنتُ أعرف من أبي رأياً وحِلْماً وفضلاً ، فكنت أرجو أن يَهْديَه ذلك إلى الإسلام . . . كنت أرجوه له ) (۱) . وأبو حذيفة هذا هو زوج سهلة (۲) بنت سهيل بن عمرو

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ، (۱/ ٦٤٠ ـ ٦٤١) . أسد الغابة ، (٦/ ٧١ ـ ٧٢) . قارن : سير أعلام النبلاء ، (١/ ١٦٥) .

 <sup>(</sup>۲) أسد الغابة ، (٧/ ١٥٤ \_ ١٥٥) . وأبو هاشم ( أخ لأبي حذيفة ) بن عتبة أخو مصعب
 لأمه : سير أعلام النبلاء ، (١٦٦/١) .

( المستحاضة ) . أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة وولدت فيها ابنهما محمداً .

ودعوة الآخرين إلى الإسلام وهدايتهم هو هدفهم، بعدما هداهم الله تعالىٰ له ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَننَا اللهُ ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ] . لكنهم حين أصروا على مقاتلتهم واجهوهم .

\* \* \*

فإذا ما أخذنا الصور الفردية ، فمع كل فرد من الصحابة الكرام صورة في هذا وموقف وشاهد ، مثلما في كل الأمور الأخرى ، تجدهم دائماً عندها . لأنها جميعاً تصدر من هذا البناء ، البناء الذي هو الأساس في قيام هذا المجتمع المثال بهذا المنهج الرباني الكريم . وهو لا يأتي إلا بالخير في أي حال ووضع وموقف ﴿ \* أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كِلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُها فِي السَّمَاء ﴿ أَنَهُ تُوتِ الْمِنْ اللهُ مُثَلًا كُلِّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ ال

ونأتي الآن لتقديم بعض الأمثلة المعبرة عن هذا المعنى ، واجعلها للجميع أفراداً وجماعات ومجتمعات ودولة ، سلماً وحرباً وفي كل حال ، ومهما كانت تُفَوِّت من منافع أو تُقَدِّم لهم من مغريات أو إغراءات الآخرين لهم أو تغريرهم بهم .

# \* أسلموا وأهلهم أعداء:

فكم من المسلمين ـ نساء ورجالاً ـ أسلموا ، ولهم من أسرتهم ـ ربما آباؤهم وإخوانهم ـ من أكبر أعداء الإسلام ومحاربيه ، ويقودون ذلك ضد كل من أسلم . ونال هؤلاء الذين أسلموا منهم أشد أنواع النكال والتعذيب والحرمان . وكان هؤلاء المسلمون ـ فوق ذلك كله ـ يدعون أهليهم إلى دين الله تعالىٰ . من أمثال : حنظلة الغسيل ( غسيل الملائكة وشهيد أُحُد ) بن أبي

عامر الفاسق . فكان أبوه هذا الفاسق يوم أُحد مع المشركين (١) وابنه حنظلة يقاتل المشركين \_ ومعهم والده \_ ناصراً دعوة الله تعالى ، حتى استُشهد فيها ، ومن أوائلهم .

وعبد الله ( الابن ) بن عبد الله بن أُبَيّ بن سَلول الخزرجي ، كان أبوه رأس النفاق في المدينة المنورة ، وبه عُرِفَ . أما ابنه ( عبد الله الابن ) فكان من سادة الصحابة وأخيارهم ، وكان اسمه الحُباب ، وبه كان أبوه يكنى ، فعَيْرَهُ النبي عَلَيْ وسماه عبد الله . واستمر هذا يُجاهد مع الرسول الكريم على واستشهد يوم اليمامة (٢) ، في قتال مُسيلمة الكذاب . ومن مواقفه ( الابن ) أنه وقف ضد أبيه حين عاد المسلمون من غزوة بني المُصْطَلِق ، وهي غزوة المُمرَيْسِيع ، التي حدثت في شبعان من السنة الخامسة للهجرة (٣) .

كذلك أخته رملة بنت عبد الله بن أُبَي بن سلول الأنصارية وأبوها رأس المنافقين ، أسلمت وبايعت الرسول الكريم (٤) ﷺ . وكذلك أختُها جميلة بنت أُبي بن سَلول ، وكانت زوج حنظلة الغسيل (٥) .

<sup>(</sup>۱) كان هذا الفاسق يسمى في الجاهلية الراهب ، وقد حسد مع ابن سلول رسول الله ﷺ على ما مَنَّ الله به عليه . وأما حنظلة فهو من سادات المسلمين وفضلائهم . وسار للجهاد إلى أُحُد صباح ليلة عرسه فاستُشهد فيها فغسلته الملائكة ، فأصبح هذا اسماً عُرفَ به ويدل عليه . أسد الغابة ، (٢/ ٢٦ - ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٢١) . ولعبد الله الابن مواقف كثيرة رائعة رائقة . انظر : أسد الغابة ، (٣/ ٢٩٦\_ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٣) هناك نقاش في تحديد تاريخ هذه الغزوة ، والذي يبدو أن التاريخ المذكور يكون هو الصحيح الذي اعتمده العديد ، وأن معركة الخندق كانت بعدها ، حيث جرت في شوال السنة الخامسة للهجرة . سبل الهدى ، (٤/ ٥٠٢ ـ ٥٠٣) . زاد المعاد ، (٣/ ٢٥٦ ـ ٢٦٩) .

قارن : سيرة ابن هشام ، (٣/ ٢١٤ ، ٢٨٩) . الذي جعل المريسيع في شعبان السنة السادسة للهجرة واتفق على تاريخ الخندق شوال السنة الخامسة للهجرة .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ، (٧/ ١١٧) . والأمثَّلة في هذا كثيرة ووفيرة جداً ، من الرجال والنساء .

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ، (٧/ ١٥) .

وأبو جَنْدُل من المسلمين الأوائل . وأبوه سهيل بن عمرو ، الذي كان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم ، أسلم فيما بعد ، يوم فتح مكة (  $\Lambda = )^{(1)}$  ، واستُشهد يوم اليرموك (  $\Lambda = )^{(7)}$  . وكان رئيس وفد مفاوضي قريش في صلح الحُدَيْبية ، في ذي قَعْدة السنة السادسة للهجرة ( $\Lambda = 0$  ) وسهلة كما سبق ذكره – أخت أبي جندل بنت سهيل بن عمرو كذلك ، وهي زوجة أبي حذيفة بن عُتبة بن ربيعة ( $\Lambda = 0$  ) وأخوها عبد الله بن سهيل بن عمرو ، من فضلاء الصحابة ، أسلم قديماً في مكة وهاجر إلى الحبشة واضطر أن يَكْتُم إسلامه ، وخرج إلى بدر مع المشركين ، فانحاز إلى رسول الله عليه ( $\Lambda = 0$ ) .

وهذه الظاهرة \_ إسلام أفراد من أُسرة عُرِفت بعداوتها للإسلام \_ تشمل النساء كذلك ، رغم صعوبة ذلك على المرأة . فأم كُلثوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَيْط التي أسلمت بمكة قديماً ، وقد صَلَّت القبلتين وبايعت رسول الله على رسول الله على على المُحديبية ، وسارت من مكة إلى المدينة ماشية ( نحو ٥٠٠كم ) ، فسار أخواها الوليد وعُمارة ابنا عُقبة خلفها ليَرُدَّاها ، فمنعها الله تعالىٰ منهما . وكانت كل أسرتها تُحارب الإسلام أقسى الحرب ، ولا سيما أبوها كان من أكبر أعداء الإسلام طوال العهد المكي ، فآذى رسول الله على أشد الإيذاء ، وخرج في بدر مع المشركين يُحارب الله ويُحارب رسوله وقُتِل فيها في (١٧) رمضان السنة الثانية للهجرة الشريفة (٧) .

وهذه أم حبيبة ، رَمْلَة بنت أبي سُفيان ، أم المؤمنين ، المهاجرة إلى الحبشة ، زوج رسول الله ﷺ ، ورضي الله عنها ، أسلمت قديماً بمكة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ، (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ، (١٩٤/١) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ، (٣/ ٢٨٦ ـ ٣١٥) . سيرة ابن هشام ، (٣/ ٣٠٨) وبعدها .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى ، (٥/ ٥٧) وبعدها ، (١٤٨) .

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ، (١/ ٢٧١) . سير أعلام النبلاء ، (٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ، (٧/ ٣٨٦) . سير أعلام النبلاء ، (٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>V) سيرة ابن هشام ، (٧٠٨/١) .

وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها ، الذي توفي هناك ، فتزوجها رسول الله على عقد على عليها سنة ست بعد الحُديبية وهي بالحبشة . أسلمت وكانت أسرتُها تُحارب الإسلام ، حتى أبوها ، وإلى أن أسلم في فتح مكة ، في شهر رمضان السنة الثامنة للهجرة النبوية الشريفة .

وفي معركة أحد (منتصف شوال السنة الثالثة للهجرة الشريفة) كان الذي يحمل لواء رسول الله على مصعب بن عُمير ، وهو من بني عبد الدار (٢٠) . والمشركون يحمل رايتهم بنو عبد الدار (٤٠) ، وفيهم من إخوة مصعب واستشهد مصعب في أحد (٥٠) .

كان مصعب أترف (أرق) وأنعم وأعطر غلام في مكة يُضرب به المثل في لبسه ودلاله ، حتى في الذي كان يستعمله (٦) ، فكان فتى مكة جمالًا

سيرة ابن هشام ، (٢/ ٣٩٥) .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ، (۲/ ۲۲۲ \_ ۲۲۳) . سيرة ابن هشام ، (۲/ ۳۹٦) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ، (١٨٢/٥) . سيرة ابن هشام ، (٣/٧٧) . جمهرة أنساب العرب ، (١٢٦) . الاستيعاب ، (١٤٧٥/٤) . وكان مع مصعب أخوه أبو الروم ، قديم الإسلام ومن مهاجرة الحبشة واستُشْهِد في اليرموك (١٥هـ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ، (٩٨/٣) . مغازي الواقدي ، (١/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ، (٩٨/٣) . مغازي الواقدي ، (١/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب، (٤/ ١٤٧٤). أسد الغابة ، (٥/ ١٨٢). سير أعلام النبلاء ، (٦/ ١٤٧).

دقق في حياته ، أسلم بعد ذلك الترف كله ، الذي كان يتمناه الآخرون ، إعجاباً بجماله ومكانته وغناه ، حُرِمَ وسُجِنَ ثم هاجر إلى الحبشة الهجرتين وعاد إلى مكة متابعاً جهاده . «كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ، ومن السابقين إلى الإسلام . أسلم ورسول الله على في دار الأرقم ، وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه ، وكان يختلف إلى رسول الله على سراً ، فبصر به عثمان بن طلحة العَبْدري يُصَلي ، فأعلم أهله وأمه ، فأخذوه وحبسوه ، فلم يزل محبوساً إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة ، وعاد من الحبشة إلى مكة ، ثم

<sup>(</sup>١) نفسه .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ، (٥/ ١٨٣ ـ ١٨٤) . طبقات ابن سعد ، (٣/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (رقم ١٢١٧ ، ورقم ٣٨٥٤) عن خباب بن الأرت ، قال : (هاجرنا مع النبي على ونحن نبتغي وجه الله ، فوجب (فوقع) أجرنا على الله ، فمنا من مضى أو ذهب ، لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم مصعب بن عمير ، قُتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة (بردة ـ ثوباً) ، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غُطيّ بها رجلاه خرج رأسه . فقال النبي على : «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر » . أو قال : « ألقوا على رجليه الإذخر » . ومنا من أينعت له ثمرتُهُ فهو يَهْدِبُها) .

البُرْدَة : كساء صغير مربع ، وقد يكون مخطط ، يلتحف به . جمعها : بُرُد وبُرُد ( أما البريد ، فجمعها : بُرُد ) . النمرة : كساء فيه خطوط بيض وسود ، جمعها : نِمار . يهدبها : يجتنيها ويقطفها . انظر : الاستيعاب ، (٤/ ١٤٧٥) . مغازي الواقدي ، يهدبها : يمتنيها الغابة ، (٥/ ١٨٣) . سير أعلام النبلاء ، (١٤٦/١ ـ ١٤٨) . سيرة ابن هشام ، (٣/ ١٤٦) . مم ، (٣/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ، (١/ ٣١١) . قارن : طبقات ابن سعد ، (٣/ ١١٧) .

هاجر إلى المدينة بعد العقبة الأولى ليُعَلِّمَ الناسَ القرآن ، ويُصلي بهم »(١) . وكان مصعب خلال ذلك كله مثالًا في الصبر والاحتمال والتضحية والإقدام والإقبال والأخلاق وقلة الخلاف(٢) .

كان أول المهاجرين إلى المدينة ، بعد بيعة العَقَبة الأولى ( الصغرى ) وعودة الأنصار الاثني عشر المبايعين إلى المدينة في ذي الحجة السنة الحادية عشرة للبعثة الشريفة . وقد أرسله النبي على إليهم ( أو معهم ) وإلى المدينة ، حيث « بعث رسول الله على مصعب بن عمير مع النفر الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى ، يُفقّه أهلها ويُقرئهم القرآن ( ويُعلِّمهم الإسلام ) ، ويفقههم في الدين » (٣) . فكان منزله على أسعد بن زُرارة (٤) . وكان مصعب إنما يسمى بالمدينة المقرىء . يقال : « إنه أولُ مَن جمع الجمعة بالمدينة . وأسلم على يده العديد ، منهم ثلاثة من أئمة الأنصار وسادتهم وأعلامهم ، كلهم من بني عبد الأشهل الأوسيين (٥) ، وهم عَبَّاد بن بِشر (٢) ، وأسيد بن عُضيْر (٧) ، وسعد بن مُعاذ (٨) . وكفى بذلك فخراً وأثراً في الإسلام » (٩) .

وعاد مصعب إلى مكة مع السبعين الذين وافوا يومها رسولَ الله ﷺ في بيعة العقبة الثانية ( الكبرى ) في ذي حجة السنة الثانية عشرة للبعثة الشريفة . وكان مصعب أول من زار رسولَ الله ﷺ قبل أهله ، فما كان ليبدأ بأحد قبل

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ، (٥/ ١٨١) . الاستيعاب (٤/ ١٤٧٤) . طبقات ابن سعد ، (٣/ ١١٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : طبقات ابن سعد ، (١١٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ، (١/ ٤٣٤) .

<sup>(</sup>٤) عن أسعد بن زرارة ، انظر : سير أعلام النبلاء ، (١/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٦) نفسه .

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>A) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٢٧٩) . انظر : أدناه ، ص ٢٢١ وبعدها .

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ، (٥/ ١٨١) . سيرة ابن هشام ، (١/ ٤٣٤) .

رسول الله على . فسُرَّ به وبما حمل إليه من الأخبار في إسلام الأنصار (۱) . ثم عاد إلى المدينة لهلال ربيع النبوي ( الأول ) ، وذلك قبل مَقْدَم رسول الله على باثنتي عشرة ليلة (۲) . واستمر في المدينة يعمل لخدمة الإسلام ، لم يدع فرصة لذلك . وشهد كل المشاهد مع رسول الله على . وفي بدر ، كان لواء رسول الله على الأعظمُ يومئذ \_ لواء المهاجرين \_ مع مصعب بن عمير (۳) . وكذلك الأمر كان في أحد (٤) ، يقاتل بها حتى سقط . ولما أخذها أخوه أبو الروم « فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون »(٥) . وكانت أم شيبة بنت عمير بن هاشم (١) ( أخت مصعب ) زوج الحجاج بن على هذا الدين العظيم دين الله تعالىٰ .

### \* الإيمان وتكاليف تربيته:

المسلم \_ ولا سيما جيل الصحابة الكرام \_ يظهر جوهره ناصعاً متلألئاً فريداً ، كلما كلفته وأسندت إليه تبعة وعركته المراتب . فكأن هذه التكاليف

طبقات ابن سعد ، (۳/ ۱۱۸ \_ ۱۱۹) .

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ، (٢/ ١٤) . مغازي الواقدي ، (٥٦/ ٥٦) . سيرة ابن هشام ، (١٤ / ٢٥) . ويذكر ابن هشام هنا : أن أبا عزيز ( أخو مصعب ، لأبيه وأمه ) كان صاحب لواء المشركين ، وقع أسيراً بيد المسلمين . ولما رآه مصعب قال لآسره : تمسّك بفديته فإن أمه ذات متاع . فقال له : يا أخي أهذه وَصاتُك بي ؟ فقال مصعب : إنه أخي دونك . سيرة ابن هشام ، (١/ ٦٤٥) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ، (٣/ ٧٣) . مغازي الواقدي ، (١/ ٢٢١ ، ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي ، (١/ ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي ، (٢/ ٢٠٧) . والحجاج هذا أسلم والرسول في غيبر ، سيرة ابن هشام ، (٣/ ٣٤٥ ـ ٣٤٧) . كنت قد اطلعت في أحد المصادر التي تذكر أن أم شيبة أخت مصعب ، ثم وجدت في سيرة ابن هشام (٣/ ٣٤٥) أن ابن إسحاق يجعل أم شيبة زوجة للحجاج هذا ، لكنها ليست أخت مصعب . ولا يمكنني التأكد من ذلك ؛ لبعد المصادر عن متناول يدي الآن .

تتيح له مجال المران على القوة وتدربه على التعامل بتربيته وتثبت فاعليته ما أخذ به نفسه ، حتى لكأنه كان ينتظره ويريده ويبحث عنه ويترقبه ، بشوق يجد فيه ضالته . واستعدادُه في ذاته لا حدود له . وهو أكثر إقداماً كلما كان أعلى وأقوى وأخطر ، ومهما أحاطت به الأخطار من كل نوع ، والمغريات وحتى الشهوات ، شهوات النفس الفطرية . حيث إن هذه تربت بهذا الدين واستقامت واعتلت مقاعد وقواعد الإيمان النقي التقي الأصيل والأبي السّني القوى بالله تعالى ودعوته وبنبيه الكريم عليه .

ولقد كان الرسول الكريم على يكلف الصحابة الكرام ويَحْمِلُهم جميعاً ، وبشكل طبيعي وبإنسانيته وانسيابه المتساوق . فتراهم يقبلون متلهفين ويُقبلون . فكان ذلك أحد أساليب التربية الجادة العميقة والتعليمية المُتريثة المترتبة والتقوية المتثبتة .

فكان يكلف المسلمين ، بشكل قوي ومُكْلِف ومُجْهد . ولولا تلك التربية بهذا الدين ، لما كان ممكن أن يستجيب أحد منهم ولا فرد واحد ، بينما الذي يحدث أنه لا يتخلف أحد منهم ، ومع التخيير ، كما حدث في غزوة عبد الله بن جحش ( رجب \_ شعبان سنة ٢هـ ) .

بل ويستجيبون وهم في حالة لا ينتظر معها الاستجابة من أي أحد ، لكنهم جميعاً سارعوا بفرح وعزم وحرص ، كما حدث في غزوة حمراء الأسد (١٦ شوال السنة الثالثة للهجرة ) ، في اليوم التالي ليوم أحد وجراحهم ما زالت بدمائها تسيل . ولم يخرج فيها إلا من كان في أحد . ولم يسمح للأحد غيرهم بالخروج ، وقد أرادوا فرُدُّوا . وكان لله في مقدمتهم ، رغم ما حدث له يوم أُحُد .

بل كانوا إذا نُدِبوا لشيء يُقَدِّمون أكثر مما يُطلب منهم ، مثلما جرى في الهجرة والنصرة والمؤاخاة . بل يتقدمون إلى قمة نافلة ، بل لم يُطلب منهم فيها شيء . كما حدث في بيعة العقبة الكبرى في السنة الثانية عشرة للبعثة النبوية الشريفة \_ بجانب فرحهم بأعبائها التي تقتضي أن يُقَدِّموا أموالهم فداءً

وأشرافهم أشلاءً ـ حيث بعد هذه البيعة في مكة ( مِنَى ) أرادوا مقاتلة قريش فمنعهم الرسول الكريم ﷺ إذ لم يكن قد أُذِنَ بالقتال .

فالإيمان بالله تعالى ودعوتِه بطبيعته ، يستجيش كل الطاقات الإنسانية بأعلى صياغة وأنقاها وأجودها ، يغذيها ويقويها ويعليها لتقوم ، وينشطها على شرعه بمنهجه الفريد الجديد ويوفرها ويولدها .

فإن الله تعالىٰ لا يأخذ أهل الغواية والضلال والشرك إلا بعد أن يَظْهَر الحق أوضح ما يكون لكل أحد ، وتَظْهَر حجته كاملة قوية لهم ولا يبقى إلا العناد . فإذا ما أعرضوا أخذهم وخذلهم وهزمهم .

وكان هذا الجيل وأمثالهم إذا استَعدُّوا لشيء وقالوه أعلنوه ، لا ينكصون عنه أبداً بل يزيدون . وهذه إحدى صور الوفاء عند المسلم ، الذي لا ننتظر غيره ، مثلما لا ننتظر من غيرهم إلا الغدر والنكث والخُلف إن لم يكن الاعتداء . ولا يعرفون غيره ، وإن وَقَوا فلمصلحة . وإنَّ بعض مظاهر الوفاء التي تبدو على غير المسلمين ليس لها أصالة أو حقيقة أو جذور ، ولذلك توقع الغدر ، فهم حسب أهوائهم وعداوتهم وولاءاتهم ومصالحهم . وهذا التاريخ الإسلامي منذ أيام الرسول الكريم على ولاء ألى ذهاب خلافة الإسلام واحدة لدى أمم الحضارة ، فيها وفاء حقيقي أصيل ملتزم .

أما التاريخ الحديث الذي نذكره ، فكل يوم ترى على مسارحهم جديداً من هذه الصور الكالحة الفاضحة الموبوءة . ولكنهم يسيرون بكبرهم وتجاوزاتهم ، التي غاب من أمامه أهل الإيمان والجهاد والفداء ، بل وحكموا بالزيف والخديعة والادعاء . كما وجدوا أمامهم غفلة وأهواء ومظاهر خادعة . وسلوك الإنسان دليل على نوعيته وحقيقته ومعتقده . ومن هنا قال الرسول الكريم على الدين المعاملة »(۱) ، أي : من ثماره حسن

<sup>(</sup>١) مشهور ، رواه العديد .

المعاملة للجميع . وقال ﷺ : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن »(١) .

فابتداءً من معاهدة سايكس ـ بيكو وما تلاها وحتى اليوم ، سيبقى الأمر كذلك حتى يأتي أمر الله تعالىٰ ، يوم تأتي أجناد الخير الأطهار ورايات الحق المنير ومواكب الدعوة المباركة إن شاء الله تعالىٰ ، غير بعيد في الآفاق .

وكان من أساليب تربية الرسول الكريم على للصحابة ، ارتقاءً بهم لتأدية المهمات الإيمانية \_ ودوماً كلها كذلك \_ والتزاماتها ، باستيعاب واستيفاء واهتمام ، يفرحون بها ويتقدمون لها ويُقبلون عليها ، متنافسين مسارعين متكاثرين لإنجازها، أنه على يبدأ بنفسه الشريفة ، بل وبأشق الأجزاء والمراحل والأعباء منها، يحثهم ويندبهم ويشجعهم لها، وهو في مقدمتهم جميعاً. وربما يكلفهم بأمر أو يسأل القيام به بشكل عام ، ويتولى ذلك من يستعد . وقد تكون شروط ، كما جرى في أُحُد وإعطاء السيف لأبي دُجانة . وقد يؤجِّل مَن يتقدم ، كما جرى للزبير بن العوام في الخندق ، وقد يختار مَن يريد ، كما جرى لحذيفة بن اليمان في الخندق وكذلك لعلي بن أبي طالب في خيبر .

وفي دراستنا لهذه السيرة الشريفة نحاول أن نستشف ونكتشف ونتفهم ونتعلم ذلك ، فيما نراه ونشهده ونلحظه ، ونحاول أن نكتشف ما هو مثل المجاهل المتنوعة .

وهذا الالتزام الإسلامي والترقي في سلم منهجه وتربيته كانت وهي غير مرتبطة بأي اعتبار إلا طاعة الله تعالىٰ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  $^{(7)}$ . و « اسمعوا وأطيعوا ولو إلى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله  $^{(7)}$ .

رواه أحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) ورد بصيغ متنوعة عند البخاري ومسلم وغيرهما .

وهذا أبو بكر حين تولى الخلافة واستعد لقتال المرتدين ، أبى عليه بعض الصحابة ، فقال كلمته المشهورة : ( والله لأقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي ، أَوَ يُنْقَصُ هذا الدين وأناحي )(١) .

وكنتَ في أشد المواقف وأصعبها ، التي ممكن أن تغلب النفس على ما فيها واعتادته أيام الراحة والسلم والهدوء ، أيام الحروب والشدائد وكذلك الإغراء ، تراهم يلتزمون بدون أية رقابة ، بلا رقابة . إنها رقابة الله تعالىٰ التي تقود النفس ( جميعها ) إلى رقابة الذات .

فكان ذلك الجيل القرآني عجباً من أعاجيب هذا الدين ، في قوته والتزامه وفي وفائه لله تعالىٰ . وكأنه كلما تقدم ويتقدمون في الحياة يزدادون التزاما وحفاظاً وتمكيناً لما تعلموه وتربوا عليه وعيَّشوه في نفوسهم ، حتى بعد وفاة الرسول عليه وعيَّشوه أمن الصحابة الكرام قد تهاون ـ حتى بعد وفاة الرسول عليه وغيَّة ـ فضلاً عن أن يكون قصر أو انحرف . وهذا مَعْلَم من معالم السيرة النبوية الشريفة وعجيبة أخرى من عجائبها وعجائب هذا الجيل القرآني الفريد .

والسيرة أمامنا نستقي منها مطلوبنا وقياسنا ، آثار الإسلام في ذلك الجيل القرآني الفريد ، ونقتفيه ونأخذ منه ونجعله المثال في الحياة وحمله هذه الأمانة وأدائها ، وكذلك في دراسته السيرة الشريفة وآثاره . نرى ذلك في شرائحها المتنوعة ، ومنها نستنبط رسم الصورة نتطلع إليهم ، مقياساً وميزاناً ومثالاً ، فيما يمكن أن يعود إليه المسلم من الترقي والإقدام والالتزام بهذا الدين ومنهجه الحكيم .

\* \* \*

والآن ـ بعد هذا التجوال في مرابع السيرة الشريفة ورياضها ـ نعود لنبني عليه . إنه كلما تقدم أحد في الحياة وتقدم لأمور المسؤولية تظهر قوته

<sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق ، علي الطنطاوي (١٦٣) .

ونوعيته وتربيته السنية السوية القوية . وعليه فإن العلماء والقادة والخلفاء تظهر نوعيتهم وهم في الموقع والموقف أكثر ، مثلما تظهر ببهائها كلما كبرت هذه المسؤولية ، مهما كانت إغراءاتها وانبهاراتها ومثقلاتها . ولا يفلح في ذلك أبداً إلا الفالحون المفلحون الذين تولوا كتاب الله تعالىٰ ، وجعلوه منهجاً وحيداً لهم في حياتهم ، إيماناً واحتساباً ، واستقبلوا السنة الصحيحة منبعاً وسيرته على موئلاً وقدوة .

وانظر إذاً إلى كل من تولى مسؤولية لترى كيف عمل العجائب التي لا تتم إلا بهذا الدين ، أفراداً كانوا أو جماعة أو مجتمعاً ، جنوداً وقادة حكاماً ومحكومين ، نساء ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً صغاراً وكباراً ، حيثما أتيتهم ، مُكلَّفين من أحد أو متطوعين ، مهمات علمية أو سلمية أو حربية . وقد تجدهم بحال لم يمكن أن تعرف أو حتى تتوقعه منهم قبل توليهم . انظر أبا عبيدة والهدية التي أتته من الروم - خلال فتح الشام - فرفضها ، إلا أن يُعطى أفراد الجيش مثلها !!! وانظر القادة والعلماء والخلفاء كانوا وقافين في كل أحوالهم عند كتاب الله تعالىٰ .

وهؤلاء الخلفاء الراشدون مثلاً ظهرت قوتهم في الأخذ بهذا الدين أكثر والارتقاء إلى قمم جديدة بعد توليهم الخلافة . وإذا كان ما يزال الحديث مستتبعاً عن عمر ، فانظر صنائعه في رعايته الناس وتواضعه وإحساسه بالمسؤولية عنهم \_ أمام الله تعالىٰ \_ إلى حدّ أن علي بن أبي طالب \_ الذي كان أحد مستشاريه \_ قال له يوماً : يا أمير المؤمنين لقد أتعبت الخلفاء من بعدك .

انظره (عمر) كيف يرفض إلا أن يحمل هو نفسه الطحين للمرأة وأولادها الجائعين ، قائلاً لعامله : أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة ؟ ثم لا يتركهم إلا بعد أن يراهم قد أكلوا وشبعوا . بل إنه منع ابنه عبد الله بن عمر أن يرعى إبله \_ مثل غيره من عموم الناس \_ في مراعي الدولة ، فقد يكون يحوز أكثر مما له من ذلك لأنه ابن الخليفة .

وكانت خشية الله تعالىٰ وعقابه وطلب رضاه ماثلًا أمامهم حياً في

نفوسهم ، ندياً في وجدانهم ، وقدوتهم في ذلك كله رسول الله ﷺ ، الذين كانوا ملازمين له ﷺ ، باذلين غاية الجهد في كل شيء لتحري سيرته ﷺ في كل الأمور ، ويأتون منها ما استطاعوا .

وكان على في كل أمر يبدأ بنفسه ، ولا يميزها في الواجبات ، بل ويُحَمِّلها أكثر ، في العبادة والقيادة بالأعمال والأعباء . والقصص كثيرة جداً إلى حد أنه توفي على ولم يشبع آله من لحم وخبز ، وكان يمر الشهر والشهران وما يشعل في بيت رسول الله على نار . وحين لحق على بالرفيق الأعلى كانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير ( أقل من مئة كيلو غرام )(١) طعاماً لأهله يأكلونه .

فإنه بكل حرية طلب هذا الرهان \_ ولا أدري تماماً لأي سبب فعله \_ وممن ؟ من رسول الله على ، وأُغطيَه ، كما أراده .

وهذا كله يشير إلى نوعية الحياة التي كان يحياها هو وأمثاله وكل غير المسلمين في المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة ، رغم مواقف اليهود العدائية من الإسلام وأهله ورسوله على فين الذين يولولون متخوفين ومحذرين من حكم الإسلام على غير المسلمين فيه . لكنهم لا يفعلون ذلك اهتماماً ولا حتى حمية بغير المسلمين (وما كان لهم) وما عهدناه منهم ، بل عداوة للإسلام نفسه من خلال إثارة هذه الشبهات ، أحبولة من أحابيلهم وهم معادنها حرباً لكل أمل إسلامي ولمسيراته وانتصاراته من أن تحوز الحياة وتوجهها وتقيم مجتمعه الفاضل الإنساني النبيل .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، عن أنس بن مالك . انظر : السيرة النبوية ، الذهبي ، والسيرة النبوية، أبو شهبة ، (۲/ ۲٥٢) . وتكمن في هذه الحادثة لفتة بارعة وناصعة وفذلكة رائعة ومعنى إضافي كريم . ذلك أن يهودياً يقرض رسول الله على كيساً من شعير ويرتهن مقابل ذلك درعه على لديه ، ولا بد أن اليهودي هو الذي طالب به من الرسول الكريم الذي يعرف صدقه وأمانته ونبوته ، وهو يفعل ذلك رغم ثقته المؤكدة بالإسلام ورسوله الكريم والمسلمين . فاقرأ قول الله تعالى : ﴿ \* الّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ اللهُ عَلَيْ وَالْمَاتَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ اللهُ الله الله ورسوله الله تعالى : ﴿ \* الّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ الله الله ورسوله الله يعرفون الله عن عنه الله والله ورسوله الله والله والله والله ورسوله الكتاب عنوفون ذلك عن كثب ومن كتبهم وبالتجربة الواضحة واليهود جميعاً وأهل الكتاب عيعرفون ذلك عن كثب ومن كتبهم وبالتجربة الواضحة المتكررة البديهية ، الذي منه أن اليهود لم يكونوا مضطهدين في المجتمع الإسلامي المدني ، بل لهم الأمن والحرية ، وهو أمر ممتد على مدار التاريخ الإسلامي .

يا لله على هذا الدين العظيم ومنهجه الكريم وهذا النبي الذي أعده الله وهيأه ورباه ليكون قدوة القدوات ، الذي ربّى بمنهج الله تعالى وكتابه الكريم ذلك الجيل القرآني الفريد . وكان على قدوة متميزة وأسوة حسنة وقمة في كل شيء ، واقفاً على القمم كلها يرنو إليه الجميع ليسيروا خلفه مقتدين به وسيبقى قدوة لكل الأجيال ، والتي به فقط تفلح وليس بغيره مهما ادعت ، إلا بالاقتداء به ، ليكونوا قدوة للآخرين . وهذا ما يحتاجه كل جيل وجيلنا الحاضر هو أحوج ما يكون إليه .

وهكذا كان جيل الصحابة الذي يبقى هو الآخر مثالًا للأتباع الأبرار والجنود الأخيار والأمة الأطهار ، بحسن اقتدائهم بالرسول على الذي تمثل بأحسن صيغة وأرقى صبغة وأبهر مثال ، لكتاب الله وأمره والأخذ بمنهجه . فكانوا خير القرون ونعم مَن أخذ بمنهج الله تعالى ، وأجود مَن تابع خطوات هذا النبي على . جزاه الله خير ما يجزي نبياً عن أمته ، وجعلنا من خيرة الأتباع في هذا الجيل ، إن شاء الله تعالى .

# \* رهافة الثمرة الإيمانية :

وهذه الرهافة المؤمنة الربانية بلغت من الدقة والرقة والعمق إلى أنهم كانوا يتهمون أنفسهم لأدنى تقصير أو بدون تقصير ، والشواهد كثيرة جداً . خذ مثلاً ما رواه الصحابي الجليل عن نفسه حنظلة بن الربيع الأسيدي (٥٥هـ) المعروف بحنظلة الكاتب \_ وكان من كتاب الرسول على التي أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : قلت : نافق حنظلة ، قال : سبحان الله ! ما تقول ؟ قال : قلت : نكون عند رسول الله يه يُذَكِّرُنا بالنار والجنة ، حتى كأنا رأي عين . فإذا خرجنا من عند رسول الله يه عافسنا الأزواج والأولاد والضَّيعات ، فنسينا كثيراً . قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ، (١/١١) . ولقد سبقت الإشارة إليه قريباً باختصار . أعلاه ، ص٩٨ .

مثل هذا . فانطلقتُ أنا وأبو بكر ، حتى دَخلنا على رسول الله على ، قلتُ : نافق حنظلةُ يا رسول الله ! فقال رسول الله على : « وما ذاك ؟ » قلتُ : يا رسول الله ، نكونُ عندكَ تُذكّرُنا بالنار والجنة حتى كأنّا رأيُ عين ، فإذا خرجنا من عندكَ ، عَافسنا الأزواج والأولادَ والضيعات فنسينا كثيراً . فقال رسول الله على : « والذي نفسي بيده إنْ لو تدومونَ على ما تكونونَ عندي ، وفي الذكر ، لصافحتكمُ الملائكةُ على فُرُشكُم وفي طُرُقكِم ، ولكن يا حنظلةُ ساعةً وساعةً وساعة »(١) .

وحين أنزل الله تعالىٰ: ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَٱلْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* ﴾ [ الحجرات: ٢]، تحرَّج بعض الصحابة في حالهم، خوفاً من أن يكونوا مشمولين بذلك. كان منهم أبو بكر وعمر (٢).

وكان حنظلة معتزلًا الفتنة حتى مات سنة (٥٠هـ) ولما توفي حنظلة جزعت عليه امرأته فنهاها جاراتها وقلن لها: إن هذا يحبط أجرك ، فقالت :

تعجبتْ دعـــدٌ لمحــزونــةِ تبكي على ذي شيبةِ شاحب إن تسأليني اليومَ ما شفني أخبرك قولًا ليس بالكاذب إنَّ ســواد العيــن أودى بــه حُزنٌ على حنظلة الكاتب

وهذا يعبر عن مدى حب هذه المرأة المسلمة لزوجها وحسن العلاقة بينهما وعمق المحبة التي قامت في بيت بُني على تقوى الله تعالى ومنهجه وطاعته .

(٢) البخاري : كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الحجرات ، رقم (٤٥٦٤) .

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره أعلاه ، ص۹۷ ـ ۹۹ . أخرجه مسلم : كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر ، رقم (۲۷٥٠) . والترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب (٥٩) ، رقم (٢٥١٤) . وانظر كذلك : أسد الغابة ، (٢/ ٦٥) ، رقم (١٢٨٠) . الاستيعاب ، (٣٧٩/١) ، رقم (٥٤٨) . حياة الصحابة ، (٣/ ٥٠) ، (٣٢٠) . الوافي بالوفيات ، (٣٧٩/١) ، ومثله ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه . حياة الصحابة ، (٣/ ٣٢٠) . حتى كأنا رأي عين (بالرفع) : كأنا بحال مَن يراها بعينه ، (وبالنصب) : نراها رأي عين . عافسنا : عالجنا أمورنا واشتغلنا بمعاشنا وتابعنا أعمالنا . والضيعات : جمع ضيعة ، وهي المعاش من مال أو حرفة أو صناعة .

أما ثابت بن قيس بن شمَّاس ، خطيب الأنصار (١) ، فقد اتهم نفسه واعتبر أنه من أهل النار وقعد في بيته حزيناً ، ولكن الرسول الكريم ﷺ افتقده ، فسأل عنه وعَرَف أمره ، فطمأنه وأخبره أنه من أهل الجنة .

هؤلاء الصحابة الكرام - وهم خير القرون - رباهم الإسلام هذه التربية الفذة ، نقلهم وأدخل الإيمان عليهم من جميع المنافذ ، سكب معانيه في نفوسهم ، فظهرت شاهدة شاهرة شاخصة ، سلوكاً رفيعاً يعبر عن المعاني الإسلامية . وهذا واضح في الأسلوب القرآني وطريقة تعبيره ومنهجه التربوي الفريد ، الذي به ربى الرسول الكريم على هؤلاء الأصحاب ، نساء ورجالاً وأطفالاً .

وكثيراً ما نجد القرآن الكريم يقارن ويقابل ويواجه حالات هذا المستوى أمام ما تؤدي إليه مباعدة منهجه ومصير الضلال الذي ينتظر أهله من الخسران في الدنيا والآخرة ، مُجَلَّلًا بالخزي والعذاب في نار جهنم ، بشكل يكون التقابل متزاحماً . فكلما ارتفع المؤمنون إلى مستوى التربية العجيب يظهر في الجانب الآخر المستوى المتدني التعيس البئيس ، لمن جافى شرع الله تعالى وجانب الأخذ به والبعد عنه مهما كانوا وبلغوا . ويجعل ذلك طبيعياً وتلك سنة الله تعالى في الفلاح والخسران \_ مثلما مقابل خسارة الدارين للكفر والعياذ بالله \_ طبيعته الدنسة المركسة المفلسة ، بعيدة عن الله تعالى ، وهو غاية التردي والشقوة والمرارة . فإن الإيمان بالله تعالى ودينه يأخذ أصحابه إلى قمة فريدة من الرقة والرقي والقرب من الله تعالى والأنس بشرعه في الدنيا

<sup>(</sup>۱) البخاري ، نفسه ، رقم (٤٥٦٥) . مسند الإمام أحمد ، (١٣٧/٣) . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٠٩) .

كان ثابت بن قيس من نجباء الصحابة ، شهد أحداً وبيعة الرضوان ، وكان جهير الصوت خطيباً بليغاً . وهو الذي خطب مقدم رسول الله على المدينة ، فقال : نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ، فما لنا ؟ قال : الجنة ، قالوا : رضينا . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٠٩) . وكانت له مواقف في الرهافة ، ذكرتها مصادر ترجمته .

والآخرة ، والتنعم بجواره يوم القيامة . وبه ربحوا الدنيا والآخرة ، مقابل خسارة الدارين للكافرين . وإننا دوماً لنحمد الله تعالىٰ على نعمة هذا الدين .

تلمس هذا واضحاً في مواقع متعددة من القرآن الكريم ، فالكافرون لا يكادون يحسون بذلك بما جنوه ، فهم لا يريدونه ، وغرتهم دنياهم بطراً وكبراً ووهماً ، مهما بلغ فعلهم وعنادهم واستكبارهم ، ظنوا السراب ماة . أما المؤمنون فقد ارتقوا بهذا الدين وحده في سلم الإنسانية ، حين ارتقوا في سلم الإيمان بالله تعالى والعمل بشرعه ، إيماناً واحتساباً ، وأحسوا ببرد هذا الإيمان الذي ملأ نفوسهم وحياتهم ، وملك تصرفاتهم ، فلا عيش لهم بدونه . وهذا يعني أن تفوق هذه المعاني الإيمانية وظهورها \_ لمن فاته أن يدركها في نصوصها \_ أن يراها ماثلة في حياة أهلها ، وهو من واجباتهم ، لا يتكلفونها أو يفتعلونها أو يدعونها . والمؤمنون دوماً تظهر عليهم معاني الإيمان بالله تعالى ودعوته ، وهو طبيعتهم وواجبهم ومهمتهم ، فإن حياتهم باستمرار ترجمة قوية لها .

وهؤلاء المؤمنون بالإسلام ودعوته الكريمة ، أصبحت هي كل حياتهم ، وعاشوا بها ولها وفيها ، حتى إنهم رغم طاعتهم المعهودة والتزامهم وإقبالهم يحسون بالتقصير ، ويجدون المتعة الحقة والأنس الحبيب والسعادة الكبرى بالقرب منه ، يرجون رحمة الله تعالى وعفوه ، تقرباً إليه وَحْدَه . ويتطلعون إلى الكمال أو استكمال المؤهلات ليستحقوا تمام العبودية لله تعالى ، ساعين إلى جنة عرضها السموات والأرض متنعمين بثواب من الله على تقواهم وحسن اتباعهم وطاعتهم ﴿ \* إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ شَيَّ فِي مَقَعَدِ صِدَقِ عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِرٍ \* \* [ القمر : ١٥ - ٥٥ ] (١٠) .

لكنهم مع كل هذه الاستجابة والإقبال والأتّباع تراهم ـ لهذا البناء الكريم \_ خائفين ، رغم هذا التوجه ، مقابل الآخرين المعرضين ، لاهين مع ما هم

<sup>(</sup>١) « نَهَر » : السعة والضياء ، والنَّهْر : ( نهر الماء ) .

فيه من غضب الله تعالى ، ببعدهم عن شرعه المبين الذي تراهم فرحين بتقلبهم وتقبلهم الانحدار في هذا التِّيه المنكود المشقي المزري .

وهذا التقابل يرسم مشهداً حياً ماثلاً يبين الفرق الهائل المتقابل بين الذين آثروا رضا الله تعالىٰ والجنة ، وبين الذين عَمَدوا ، فأخذوا طريق عصيان الله تعالىٰ ، فحازوا غضبه والنار .

فبينما أنت تقرأ عن الضالين: ﴿ ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَافَدُوهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَمَا نُودُهُمْ بِهِ مِن مَالِ وَبَينَ ﴿ لَكَيْمِمْ فَرَحُونَ ﴿ وَ المؤمنون: ٣٥ - ٥٦]. إذا بك تقرأ بعدها مباشرة عن المؤمنين السعداء: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَّهِمٌ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَّهِمٌ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عُولَاءَ مَعلَقُونَ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عُورُونَ وَ المَوْمَنُونَ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴾ [ المؤمنون: ٣٠ ] . فهؤ لاء متعلقون أشد التعلق وبشوق عميق ورغبة جامحة جِدُّ شديدة وإقبال عجيب على الله تعالى . وهم - ومع كل ما يقومون به ويؤدونه ويسارعون فيه - تراهم خاتفين ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمُ وَكُولَ فَي اللهُ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِمُ فَولَاء مَعلَقُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيمُ لَا يَعْمَونَ وَعِنْ اللهُ وَلَاء مَعْمِونَ اللهُ وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِمُ وَلَوْلَ وَلَا المؤمنون: ٣٠ ] . وهم - ومع كل ما يقومون به ويؤدونه ويسارعون فيه - تراهم خاتفين ﴿ \* وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ الْعَلَقُونَ اللهُ وَالْمُونَ وَالْمَانُونَ وَلَاءَ المؤمنون ؟ ١٠ ] .

فهؤلاء المؤمنون بالله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً لا شبيه له ولا نظير ولا كُفء ، ويؤمنون بكتبه ، وآخِرها القرآن الكريم ، المكلفون بالعمل بما فيه ، وبرسله وخاتمهم محمد بن عبد الله على الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين ، وهم مأمورون بمحبته واتباعه والاقتداء به . وهم قائمون بكل ذلك ، ومع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مُشْفِقون من عذاب الله تعالى خائفون وَجِلون ، فجمعوا مع الإحسان الشفقة . فعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله ﴿ \* وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُوا الله وَعَلَمُ مُوهِ يخاف الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله ﴿ \* وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُوا عَمْ ويضوم ويضوم عن وجل ؟ قال : « لا يا بنت الصّديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم عز وجل ؟ قال : « لا يا بنت الصّديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم

ويتصدق ، وهو يخاف الله عز وجل ١١٥٠ .

فهذا هو ذلك الجيل القرآني الفريد الذي تربى بهذا الدين ، على يد الرسول الكريم على أ. وهم وأمثالهم أقاموا دين الله تعالى وحَمَوه وحَمَلُوه ونشروه وأقاموا وثبتوا أعلامه في واقع الحياة . فكان يظهر أثره وثمره وجماله فيهم وفي الأجيال التي تلتهم ، يتطلعون إلى الأعلى والأفضل والأرقى لما عند الله تعالى . وانظر ما يقوله عمر بن عبد العزيز ( ١٠١هـ ) \_ مُعَبِّراً عن ذلك \_ بعد أن تولى الخلافة : (إنَّ لي نَفْساً توَّاقة لم تَتُقُ إلىٰ منزلة فنالتها ، إلا تاقت إلى ما هو أرفع منها ، حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة ، وإنها اليوم تاقت إلى الجنة )(٢) . وها هو يخاطب نفسه بهذا البيت من الشعر (٣) :

تَجَهَّزي بجَهازِ تَبْلُغينَ به يا نفسُ قبل الردى لم تُخْلَقي عبثا

#### \* إضاءات كريمة ومدلولات فاضلة لقصة ربيعة:

ولقصة ربيعة الآنفة \_ بمضامينها الشاملة ومدلولاتها الفاضلة ولمساتها المتوثبة المحببة ، نحو القمم المنيرة ، سنُلْمِح لبعضها الآخر \_ أمثلة متعددة متزاحمة تتجه بها نحو هذا الفهم ، وتقود إلى هذا الوضوح ، وتكشف الآفاق السامية ، تلوح نحو معرفة الرسول الكريم على المصحابه إلى هذا الحد ، وفي كل الأوقات والأحوال والمناسبات . وهو يعيش معهم دوماً ليس من ناحية

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن ، باب (۲٤) من سورة المؤمنون ، رقم (۳۱۷۵) .

ورد الكلام بصيغة الجمع : « هم الذين يشربون الخمر ويسرقون . . . » ، (٥/ ٣٠٦\_ ٣٠٧) . التفسير ، (٤/ ٢٤٧٢) .

 <sup>(</sup>۲) سيرة عمر بن عبد العزيز ، (٦٣) . كذلك : شذرات الذهب ، (٧/٢) . الطبقات الكبرى ، (٥/ ١٠٤) . سير أعلام النبلاء ، (٥/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>T) القاموس المحيط ، (٦٥٢) .

الكينونة أو التواجد الزماني والمكاني والإنساني ، بل في نفوسهم وذواتهم ووجدانهم وكيانهم جميعاً ، بكل مشمولاتها ومحتوياتها ومكوناتها ، حتى وهو غائب عنهم . وكذلك بالنسبة له على حتى وهم غائبون عنه . فهو يتولى رعايتهم وتوجيههم وتربيتهم ، حتى وهو يعمل معهم ، وحتى في الحالات التي لا تدع لصاحبها مجالًا لآخرين ، كالمعارك . تجد ذلك مُرَكَّزاً وواضحاً ومقصوداً ، حتى كأنها كانت مناسبات يراد منها ذلك ويعمد له ، يتعامل معهم فيها أفراداً وجماعات كل حسب استعداده ، لكن يرتفع بالجميع ، فيوجهه حسب استعداده وطاقته وحاجته ، لكن الجميع بنفس الاتجاه .

وهم مهما ارتقوا يجدونه على قدوتهم وأسوتهم ، وهو كذلك دوما . فكأني ألمحهم موكباً متقدماً نحو القمم متتابعين متعلقين برسول الله على ، بحب لا نظير له ، وإحساس فريد متوثب ، بأجمل المشاعر ، واقتداء مهيب .

وانظر مثلاً قصة أصحاب يوم الرجيع (صفر السنة الرابعة للهجرة )(1) . العشرة (أو الستة) الذين أُخِذوا غدراً وخديعة ولؤماً من قبيلتين عربيتين ، هما : عَضَل والقارة ، قَتلوا أكثرَهم وباعوا الآخَرَيْن لأهل مكة ، فَقُتِلا في يوم واحد شهيدين ، انتقاماً لمعركة بدر . هما : خُبيب بن عَدِي وزيد بن الدّثِنَة . فلما قَدَّموا زيداً (أو خبيباً)(٢) ليقتلوه صبراً ، صلباً ورمياً مشدوداً على الخشب ، سألوه إن يقبل أن يكون عند أهله ويكون محمد على يُقتل مكانه ، فقال : (والله ما أحب أنَّ محمداً على الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي ) . فقالوا : ما رأينا من الناس أحداً يُحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً . أما خبيب فلما هددوه بالقتل إن يرجع عن الإسلام - نعوذ بالله العظيم - قال : (إن قتلي في الله قليل) (٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب المغازي ، باب غزوة الرجيع ، رقم (٣٨٥٨) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ، (٣/ ١٧٢ - ١٨٣) . سبل الهدى : (٦/ ٢٦ - ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى : (١٠/٦) .

إن بناء الرسول الكريم ﷺ - كما أدَّبه الله تعالىٰ ورباه وأعده - أحَدُ الأدلة على نبوته ، وما أكثرها وأوفرها وأظهرها . فهو بذاته في سيرته الشريفة دون أي دليل آخر ، بمستواه ونوعيته ومثاليته ، دليل أي دليل (١٠) .

\* \* \*

وتسير في عين الاتجاه من قصة ربيعة قصة حارث بن مالك الأنصاري الآتي ذكرها (٢). وحب الصحابة هذا لرسول الله على وتمتعهم بحلاوة هذه الصحبة الكريمة جعلهم يفكرون ويرغبون ويطمعون ألا تنقطع ، وأن تبقى موصولة حتى يوم القيامة ، بل وفيها كذلك . والحق إنه أفق عظيم في عمق هذا الحب وصدقه وقوته التي عَبق طيبها فملا آفاق الحياة والنفوس والوجدان ، ويشغلهم المحافظة عليها واستمرارها ، ينعمون بها في الدنيا والآخرة . فيستجيب الله تعالى لهم حاثاً على الأخذ بكل سبب يُديم لهم متعة هذه الصحبة الكريمة ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيِّتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ كَوَ يَقَا اللهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن اللهِ عَلِيمًا \* ﴿ وَالسَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ كَوَيقًا اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم الله عليه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلِيه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ

ورغم معرفة الصحابة الكرام \_ رضي الله عنهم \_ أنه سيفارقهم ، لكونه بشراً ﴿ \* إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ \* ﴾ [الزمر: ٣٠] ، فما كانوا ليحتملوه بل حتى كأنهم لا يريدون وقوعه ، أو كأنهم لا يكادون يريدون تصوره . وقد وجه الله سبحانه وتعالىٰ الأذهان إلى ذلك مبكراً ، لما يعلم \_ جل جلاله وعم نواله \_ من شدته عليهم (٣) . ولعل كل هذا الأمر \_ بأحداثه

(١) انظر ما قاله ابن حزم الأندلسي : أعلاه ، ٦٠ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) التفسير: (٣/ ١٤٧٨). المعجم الكبير، الطبراني، (٣/ ٢٦٦). أسد الغابة، (١/ ١٤٤٤). الإصابة، (١/ ٢٨٩). حياة الصحابة، (٣/ ٢٣). وتجد في حياة الصحابة (٣/ ٢٤). (٢٥ أمثلة أخرى عن معاذ بن جبل وسويد بن الحارث وأصحابه.

 <sup>(</sup>٣) انظر : مثلاً ما فعله سعد بن معاذ (٥هـ) في معركة بدر . وما فعلته تلك المرأة الدينارية
 (من بني دينار ، الأنصارية) ، حين سمعت بما جرى لرسول الله ﷺ في معركة أحد . =

المتعددة المتوالية المتعانقة \_ كان تهيئة لهذا الحدث الجَلَل ، وهو أرحم الراحمين .

جرى ذلك إذا لتوضيحه من خلال ماجريات ( مجريات ) أحداث السيرة النبوية الشريفة وجريانها في نهرها الزلال وموكبها المنير وخطها المرسوم لتحقيق أهدافها التي صرفها الله ؛ لتكون موطن العبرة والتربية والتوجيه الدائم . من ذلك ما جرى في معركة أحد ، وما أنزل الله تعالى فيها(١) . ثم تلميحاته الكثيرة لله لفرد ـ كما لاحظنا في قصة معاذ وهو يودعه لليمن ـ أو لجمع (٢) ، أو أكثر ، أو الجم الغفير في حجة الوداع .

ومع ذلك لم يتحملوا خبر موته على ، كما جرى لعمر بن الخطاب وآخرين . وكلهم كان حزنه غامراً ، حيث قال أنس بن مالك عن النبي على : (شهدتُه يوم دخل المدينة فما رأيتُ يوماً قَطُ كان أحسنَ ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا ، وشهدتُه يومَ ماتَ ، فما رأيتُ يوماً قط كان أقبحَ ولا أظلمَ من يوم مات ) "

رغم علمها أنه قد أُصيب فيها زوجها وأخوها وأبوها ، مع رسول الله ﷺ بأُحُد . فلما نُعُوا لها قالت : فما فعل رسول الله ﷺ ، قالوا : خيراً يا أم فلان بحمد الله كما تحبين ، قالت : أرونيه أنظر إليه ، حتى إذا رأته ، قالت : كل مصيبة بعدك جَلَل (تريد صغيرة = هينة) . سيرة ابن هشام ، (٣/ ٩٩) . سيرة الذهبي ، (المغازي) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٢٠٤) .

وانظر كذلك : موقف سعد بن الربيع في أُحد . سيرة ابن هشام ، (٩٤/٣) . سيرة النهبي ، (المغازي) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/٢١٢) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : (١٤٤) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ، رقم (۳۸۱٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: فضائل أصحاب النبي على ، باب مقدم النبي على وأصحابه. زاد المعاد، (٣/٥٥). سيرة ابن كثير، (٥/٤٤٥). وشبيه بذلك ما قاله أبو سعيد الخدري. وكان إدراك أم أيمن (الحبشية) رائعاً. انظر: التفسير، (٦/٣٩٣٨). سيرة ابن كثير، (٤٦/٤). سير أعلام النبلاء، (٢٢٦/٢).

## \* دقة الرهافة وأصالتها جعلتهم يشعرون بالتقصير:

حتى لقد بلغت رهافة الحس ورقة الشعور وسمو النفس عند الصحابة أنهم مهما ارتقوا يجدون أنفسهم مقصرين وعملَهم زهيداً ، ومهما قدموا يحسبون أنهم مُقِلّون ، ومهما أحسنوا البلاء والفداء والأداء للإسلام وهو كبير ، في نفسه وحتى بالنسبة لمستوياتهم العالية ، يجدونه صغيراً في جنب الله تعالىٰ (رغم) وهم فيه أقوياء أشداء وأصلاء . وتلك طبيعة الإسلام وبناؤه وتربيته التي أقاموا أنفسهم بها وعليها . وقد استمدوا طبيعتهم من طبيعة الإسلام ، يُعبِّرون عنه في أعلى المستويات . لا تغرهم الدنيا ، وقد أنتهم ، لا تغريهم ولا تلهيهم . فهم لديهم الاستعداد أن يفعلوا كل شيء مهما كان صعباً وشاقاً ومكلفاً ، وكأنهم يتنافسون فيه . كل ذلك وهم يُقدِّمونه لله تعالىٰ ، يطلبون رضاه وحسن ثوابه والجزاء الكريم لديه .

وكان على الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم اخذ هذا الاتجاه الست عابئة بغيرها أو ما دونها ، بل بلغت حداً فريداً ومستوى عجيباً وقمة ليست عابئة بغيرها أو ما دونها ، بل بلغت حداً فريداً ومستوى عجيباً وقمة شاهقة . ومهما كانت تكاليفها وشدتها ومشقتها ، تجد لديهم الحضور والسرور والإقبال (۱) ﴿ \* وَلَوَ أَنّا كُنبّنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُوا مِن والسرور والإقبال (۱) ﴿ \* وَلَوَ أَنّا كُنبّنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو الخَرُجُوا مِن ولسرور والإقبال (۱) ﴿ \* وَلَوَ أَنّا كُنبّنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسكُمْ أَو الخَرُجُوا مِن ولين الله عنه أنه لو طُلب منهم ذلك لفعلوه . وحين نزلت هذه الآية الكريمة قال رجل (لم تذكر الرواية اسمه) : (لو أُمِرنا لفعلنا ، والحمد لله الذي عافانا) .

انظر لهذا الاستعداد في العمل والاستجابة وكذلك في الفهم . وحين بلغ ذلك النبي ﷺ قال : « إن من أمتي لرجالًا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال

<sup>(</sup>۱) التفسير ، (۲/۲۹۲) .

<sup>(</sup>۲) انظر : التفسير ، (۲/ ۱۹۷) وبعدها . تفسير الطبرى ، (۸/ ۲۲۵) ، (٥/ ١٦٠) .

الرواسي ». وأشار الرسول الكريم على بمناسبة نزول هذه الآية إلى عدد من الصحابة أنهم سيفعلون ذلك ، ذكر منهم ابن أم عبد ( عبد الله بن مسعود ) .

وهذا يشير إلى معرفة الرسول الكريم ﷺ العميقة الدقيقة الوثيقة بالصحابة الكرام ، معرفة نفوسهم بكل أبعادها وأمجادها واستعداداتها . وهو موضوع مهم (١) .

وعبد الله بن رواحة الذي بلغ من طاعته أنه كان قادماً إلى المسجد والرسول على يخطب، فسمعه يقول: «اجلسوا» فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ على من خطبته. فبلغ ذلك النبي على فواعية الله ورسوله »(٢).

وهذا الاستعداد لتحمل الأمر الشاق كهذا ، كان متوفراً لدى صحابة رسول الله على الله على عافاهم وعافانا من مثل هذه التكاليف . وثمارها واضحة في السيرة الشريفة بكل وضوح ، سلماً وحرباً وبذلاً وإقداماً والتزاماً وتضحية بالنفس .

ومعلوم ما جرى للمسلمين يوم أُحد ، الذي كان يوم السبت للنصف من شوال السنة الثالثة للهجرة ، حيث رجع الرسول الكريم على مساءه إلى المدينة ، وقد أصيب المسلمون فيها بما لم يُصابوه في أية معركة أخرى في حياة الرسول الكريم على ، بما ناله من الأذى الشديد (٣) ، وسالت الدماء ثم ما وقع من القتل في المسلمين . وفيها قُتل عمُّه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء رضي الله عنه . ومُثّل بالعديد منهم ، ولم يُمثّل من المسلمين أحد .

وانظر قصة المرأة الدينارية ، استُشهد أعزُّ الناس إليها : أبوها وأخوها

<sup>(</sup>١) التفسير ، (٢/ ١٩٨) وبعدها .

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ، (۱/ ۲۳۲) .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ، (٣/ ٨٥ ـ ١٠١) . (٣/ ٧٩ ـ ٨٦) وبعدها ، (١٢١) وبعدها .

وزوجها ، وهي تقول : كيف رسول الله ﷺ ، فقالوا لها : هو بخير كما تحبين . فقالت : أرونيه ، فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك جَلل ، تريد صغيرة . وآخرون أصيبوا بعشرات الضربات من ضربات الحرب ، وهم يقاتلون مستمرين في القتال ، من مثل سعد بن الربيع (۱) . وأنس بن النضر (عم أنس بن مالك ، خادم النبي ﷺ ، وبه سُمِّي ) (۲) ، قاتل حتى قُتِل ، فوجد به فوق ثمانين ضربة . وبذلك يقول أنس : (لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ (تسعين ) ضربة فما عَرَفَته إلا أُختُهُ ، عرفته ببنانه ) . وانظرما فعلت نسيبة ودعوتَها (٣) .

وحين تقرأ سيرة أي صحابي وصحابية تجد كل قضاياهم مع رسول الله ومقدمة أمامه ، بطاقاتهم . فكانوا يبايعونه على كل شيء ، وفي المعارك على الموت وعلى ألّا يفروا ، حتى وهم على غير استعداد مادي ونفسي ومعنوي ، كما حدث في صلح الحديبية .

ومثلما كان هذا يتم في حياة الرسول الكريم على كان كذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، كما حدث في معركة اليرموك ( ١٥هـ ) وفي غيرها من أمثالها وهي كثيرة وجد وفيرة . وكذلك بعدها خلال التاريخ وعلى مدار الأحداث وكل المواجهات بين المسلمين وأعدائهم من كل جنس .

يتبين لنا من خلال هذه النماذج الفرائد والقصص الكرائم والأحداث المحامد ـ بوفرتها وكثرتها وغزارتها ـ أن الصحابة الكرام كانوا يلجؤون إلى رسول الله على ويُهرَعون (يَهْرَعون) إليه ، ليجدوا عنده بَرْدَ النَّفْس الحَنون وأُنس الرفيق الأثير ونسيم الراحة الظليل في كل ما يَشْغَلُهم ، مهما كان ، وحسب هذا البناء ، كما يجدون بقربه الأمان ، وطلباتهم وحاجاتهم استزادة لها .

سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ، (١/ ١٥٥) . سيرة ابن هشام ، (٣/ ٨٣) ، الإصابة (١/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى ، (٤/ ٢٩٨) .

من هذا قصة ذلك السَّكُوني الذي حضر ضمن وفد قومه الذين قَدِموا من اليمن إلى المدينة المنورة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_ عام الوفود السنة التاسعة للهجرة ، بصدقات أموالهم . فأكرم رسول الله ﷺ وفادتهم وقضى حوائجهم . لكن هذا الغلام الذي خَلُّفه قومُه على رحالهم ـ وهو أحدثُهم سِنًّا ـ كانت له حاجةٌ أخرى . وحينما جاؤوا إلى وداع رسول الله على سألهم ـ كعادته ﷺ \_ إن كانوا خَلَّفوا أحداً ؟ فذكروا الغلام ، فقال ﷺ : « أرسلوه إلينا ». فأقبل الغلام إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله ، إني امرؤ من بني أَبْذَى ، يقول : من الرهط الذين أتوك آنفاً ، فقضيت حوائجهم . فاقض حاجتي يا رسول الله ، قال : « وما حاجتك ؟ » قال : إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي ، وإن كانوا قَدِموا راغبين في الإسلام ، وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم ، وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويَرْحَمني ، وأن يجعل غِنايَ في قلبي ، فقال رسول الله ﷺ وأقبل إلى الغلام : « اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه » . ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم . ثم وافوا رسول الله عَيْدٌ في الموسم بمنى سنة عشر ، فقالوا : نحن بنو أَبْذَى ، فقال رسول الله عَيْلِينَ : « ما فعلَ الغلامُ الذي أتاني معكم ؟ » قالوا : يا رسول الله ما رأينا مثلَهُ قطُّ ، ولا حُدِّثنا بأقنع منه بما رزقه الله ، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نَحوها . ولا التفتَ إليها ، فقال رسول الله ﷺ : « الحمدُ لله ِ إني لأرجو أن يموتَ جميعاً ». فقال رجل منهم: أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ﷺ : « تَشَعَّبُ أهواؤه وهمُومه في أودية الدنيا ، فلعل أجلَه أن يُدركه في بعض تلك الأودية فلا يُبالي اللهُ عز وجل في أيها هلك » . قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال ، وأزهدِه في الدنيا ، وأَقْنَعِه بما رُزِقَ . فلما توفي رسول الله ﷺ ورجع مَن رجعَ من أهل اليمن عن الإسلام ، قام في قومه فَذكرهم الله والإسلام ، فلم يرجع منهم أحد ، وجعل أبو بكر الصديق يَذْكُرُه ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به ،

فكتب إلى زياد بن لبيد الأنصاري البيَّاضي يوصيه به خيراً (١) .

قصة أخرى \_ وهذه وأمثالها كثيرة \_ شبيهة بقصة هذا الغلام السَّكُوني اليماني ، تلك هي قصة بِشْر وأبيه معاوية بن ثور بن عُبَادة البَكَّائي ، من بني عامر بن صعصعة ( عِداده في أهل الحِجاز ) ، في وفد بني البَكَّاء القادمين على رسول الله ﷺ سنة تسع للهجرة . وهم ثلاثة نفر : معاوية هذا وهو سيدهم ، وهو يومئذ ابن مئة سنة ، ومعه ابنه بشر . وكان بَرّاً بأبيه الذي طلب من النبي ﷺ أن يمسح وجهه ، فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمى ، إنى أتبرَّك بمسِّك ، وقد كبرتُ وابنى هذا بَرُّ بي فامسح وجهه (٢) . وكان معهما الفَجَيْع بن عبد الله جُنْدُح بن البكَّاء وعَبد عَمرو بن كعب بن عبادة ، وهو الأصم . فأمر لهم رسول الله عليه بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى قومهم .

وكان معاوية قال لابنه بشر يومَ قَدِمَ وله ذؤابة : إذا جئتَ رسولَ الله ﷺ فقل له ثلاث كلمات لا تُنْقِص منهن ولا تزد عليهن ، قل : السلام عليك يا رسول الله ، أتيتُك يا رسولَ الله لأُسلِّم عليك ، ونُسلِم إليك وتدعو لي بالبركة . قال بشر : ففعلتُهن ، فمسح رسول الله ﷺ على رأسي ودعا لي بالبركة وأعطاني أعنُزاً عُفراً . وبهذا افتخر محمد بن بشر بن معاوية ، فقال :

> يملأنَ رفدَ الحي كُلَّ عشيةٍ بُوركن من منح وبُورك مانحٌ

وأبي الذي مسح النبيُّ برأسهِ ودعا له بالخير والبركاتِ أعطاهُ أحمدُ \_ إذ أتاهُ \_ أعنزاً عُفراً ثواجلَ لسنَ باللَّجباتِ ويعود ذاك الملء بالغدوات وعليهِ مني ما حييتُ صلاتي (٣)

زاد المعاد ، (٣/ ٢٥١) . الطبقات الكبرى ، (١/ ٣٢٣) . (1)

هذه رواية ابن كثير ، سيرة ابن كثير ، (٤/ ١٧٥) . انظر كذلك عنها : سبل الهدى ، **(Y)** (٦/ ٤٢٦) . الطبقات ، (١/ ٣٠٤) . ولعلها مختصرة . ويُذكر أن أهل هذا الوفد كانوا ثلاثين . كما أنَّ هناك تفصيلات أخرى سترد فيما بعد .

أسد الغابة ، (١/ ٢٢٥) ، رقم (٤٤١) . الإصابة ، (٣/ ٤٣١ ـ ٤٣١) ، رقم =

# \* مدى عناية الرسول على الصحابة:

هكذا كانت عناية الرسول الكريم على بهؤلاء الصحابة الكرام ، به يقتدون ، وإليه يُهْرعون وعنده يجدون التوجيه ، فترتاح قلوبهم ، وتسكن نفوسهم ، وتَقَرُّ عيونُهم . يجدون عنده الاستجابة والعناية والحنو الغامر ، فينطلقون إلى الحياة عاملين أقوياء . بل إن العناية النبوية كانت تفوق كل تصور ، حتى العناية بالأسماء - إذا كانت - يُغيِّر الجاهلية منها إلى الصيغ الإسلامية ، كما رأينا آنفاً بالنسبة لعبد عمرو الأصم ، وسبق عند عبد الله ذي البجادين حين كان اسمه عبد العزى فغيره على . وهذه كثيرة جداً . بل إنه كان نفسه يتفقدهم ويسألهم عما يُشْغِلهم ، ويعرض عليهم ما يقربهم ويراه مهماً لهم ، وما عليهم أن يكون لهم .

(١٠٥٩) . كذلك المصادر المذكورة في الحاشية السابقة .

والوفد المذكور ـ وسيدهم معاوية البكائي ـ أقام أياماً في المدينة المنورة في ضيافة رسول الله على ، ثم عادوا موفورين . فكانت بركات مسحة النبي على أن السَّنة (القحط) تُصيب بني البكاء ، ولا تصيب آل معاوية . الإصابة ، (٧٥٣/١) ، رقم (٢١٢) .

أما عبد عمرو الأصم فقد سماه الرسول الكريم على عبد الرحمن «وكتب له بمائه الذي أسلم عليه بذي القَصَّة (موضع قرب المدينة) . وكان عبد الرحمن من أصحاب الظَّلة يعني الصُّفة صفة المسجد» . طبقات ابن سعد ، (١/ ٣٠٥) . سبل الهدى ، (٢/ ٤٧١) . الإصابة ، (٢/ ٣٦٢) ، رقم (٤٩١٤) .

" أعْنُز " : جمع عَنْز ، وهي الأنثى من المَعْز ، والظباء ( ظبي = غزال ) . وذُكر أن عدد هذه الأعنز كان سبعاً . الاستيعاب ، (١٤١٣) ، رقم (٢٤٣٠) . " عُفْر " : جمع عَفراء ، وهي البيضاء . " ثواجل " : عظيمات البطون (من اللبن) . وهي جمع مفردها : ثجلاء ، وليس نواجل ( كما ورد عند بعضهم ) . سبل الهدى ، (٢/٢٦٤) . طبقات ابن سعد ، (١/٤٠٣) . سيرة ابن كثير ، (٤/١٧٥) . فإن نواجل جمع مفردها نجلاء : الواسعة . " اللّجبات " : القليلات اللبن ، وهي جمع مفردها لَجبة ، وهي الشاة قلَّ لبنها .

والمعنى : أن هذه الأعنز لسن قليلات اللبن ، بل هن عظيمات البطون ممتلاّت باللبن ( الحليب ) . « رَفْد » ( = رِقْد ) القدح الضحم . « الغَدَوَات » : جمع مفردها : الغدة ( = الغُدُوّة ) : وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس .

ولربيعة بن كعب الأسلمي الأنصاري نفسه قصة أخرى توضح ذلك ، وهي مثال له وشاهد ، وتحمل معاني جمة كريمة عالية متنوعة . يقول ربيعة : كنت أخدِم رسول الله ﷺ فقال : « يا ربيعةُ ألا تزوَّجُ ؟ » قلت : والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج ، ما عندي ما يُقيم المرأة ، وما أُحبُّ أن يشغلني عنك شيء ، فأعرض عني ، فخدمته ما خدمته ، ثم قال لي الثانية : « يا ربيعةُ ألا تزوَّجُ ؟ » فقلت : ما أريد أن أتزوج ، ما عندي ما يُقيم المرأة ، وما أحب أن يشغلني عنك شيء . فأعرض عني ، ثم رجعتُ إلى نفسي فقلت : والله لَرسُولُ الله ﷺ بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني ، والله لَئن قال : تزوّج لأقولنَّ : نعم ، يا رسول الله ، مُرْني بما شئت . فقال : « يا ربيعةُ ألا تزوَّج ؟ » فقلت : بلى ، مُرني بما شئت ، قال : « انطلق إلى آل فلان \_ حيٌّ من الأنصار ، كان فيهم تراخ عن النبي على الله عن النبي على الله عن الأنصار ، رسول الله ﷺ أرسلني إليكم يأمركم أن تُزوِّجوني فلانة » ، لامرأة منهم . فذهبتُ فقلت لهم : إن رسول الله ﷺ أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة ، فقالوا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله ﷺ ، والله لا يرجع رسولُ رسولِ اللهِ ﷺ إلا بحاجته ، فزوجوني وألطفوني وما سألوني البيُّنة . فرجعت إلى رسول الله ﷺ حزيناً فقال لى : « ما لك يا ربيعة ؟ » . فقلت : يا رسول الله أتيتُ قوماً كراماً فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بيّنة ، وليس عندي صِداق . فقال رسول الله رَيِّكَ : « يا بُرَيْدة الأسلمي ، اجمعوا له وزنَ نواةٍ من ذهب » ، قال : فجمعوا لي وزن نواة من ذهب ، فأخذت ما جمعوا لى فأتيت به النبي ﷺ فقال : « اذهب بهذا إليهم فقل : هذا صِداقَها » ، فأتيتهم فقلت : هذا صَداقها ، فرضوه وقبلوه ، وقالوا : كثيرٌ طيبٌ . قال : ثم رجعت إلى النبي عليه حزيناً ، فقال : « يا ربيعة ما لك حزين ؟ » فقلت : يا رسول الله ما رأيتُ قوماً أكرم منهم ، رَضوا بما أتيتُهم وأحسنوا ، وقالوا : كثير طيب ، وليس عندي ما أولم ، قال : « يا بُريدة اجمعوا له شاة » قال : فجمعوا لي كبشاً عظيماً سميناً ، فقال لي رسول الله

# \* العناية النبوية الحنون في رعاية الواقع الميمون:

قصة ربيعة هذه الأخرى (٢) ، مليئة كذلك بالمعاني القوية ، ذوات الإضاءة الناصعة ، وهي عديدة ، منها :

• التدليل والتأييد والتأكيد لمعرفة الرسول الكريم على بالصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - بدقائق أحوالهم وأغوار نفوسهم وبما هو يصلح لهم دنيا وأخرى ، كما بينه ربيعة نفسه بقوله : ( والله لرسول الله على بما يُصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني ) . بل وتصل هذه المعرفة الكريمة إلى أنه على يعرفهم معرفة تتجاوز كثيراً معرفتهم لأنفسهم (٣) ، وكذلك في مقدار الاهتمام

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ، (۶/۵) . كذلك : المعجم الكبير ، الطبراني ، (٥٩/٥) ، رقم (٤٥٧٨) . حياة الصحابة ، (٢/٦٩-٧٠) .

<sup>«</sup> تراخ » : كانوا يأتونه قليلاً . « ألطفوه » : قدموا له الهدايا . « بُريدة بن الحُصيب الأسلمي » : زعيم قبيلة أسلم . أسد الغابة ، (٢٠٩/١) . سير أعلام النبلاء ، (٢/ ٤٦٩) . طبقات ابن سعد ، (٢٤١/٤) . وفي قصة زواج جُليبيب ما هو شبيه بهذه . انظر حياة الصحابة ، (٢/ ٢٧١) .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر أمور متعددة عن ربيعة بن كعب . انظر : أعلاه ، ص١٠٠ ـ ١٠٢ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) وانظر كذلك : التفسير ، (١٩٩/٢) .

بها وطريقة أخذها لخيري الدنيا والآخرة ، وللارتقاء بكل ذلك بأفضل أسلوب وأجمل رعاية وأجود طريقة ، تأخذ بالنفوس إلى المعاني الكريمة وإدراك المرامي السليمة وبناء واستخراج كوامنها الحرة . وكان هذا عاماً للفرد منهم بكل أحواله ، ولجميعهم بكل تنوعاتهم ، ولكل أمور حياتهم وبكافة أحوالهم . فكان اهتمامه على بكل فرد منهم وبجميعهم في مجمل شؤونهم دون استثناء . حتى لقد كان يشعر أحدهم أنه على يخصه بهذا الاهتمام المركز الأصيل .

أليست هذه وحدها توضيحاً وتوكيداً وتدليلاً على النبوة الكريمة ؟ التي أعدها الله تعالى وأوحى إليها هذا الدين ، نعمة منه على الإنسان ، ساكن هذه الأرض . فكرَّمه وجعله فيها خليفة يحكم بشرعه سبحانه . وهذه علامة ومؤهل وشرط لهذه الخلافة الأرضية . والسيرة كلها على ذلك دليل وأن هذا وأمثاله لا يكون إلا بنبوة اختارها الله وأوحى إليها الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم ، المهيمن على الحياة بكل ما فيها والمتضمن لخير منهاج مليء بالمعجزات في كل اتجاه ، تتبدى في كل يوم منها جديد ، مدخر لكل الأجيال ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها . ولكل جيل قسطه الذي قد كان الذي قد جعله الله تعالىٰ لهم منه ، معجزات لا تنفد تتحرر ولا تتأخر . فهذا القرآن الذي قد جعله الله تعالىٰ « لا تنتهي عجائبه » ، كما وصفه الرسول الكريم على حديث شريف طويل (١) . هو وحده القائم على سعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة .

• صيغة التكافل القوية الكريمة العاملة ، التي أتمت وأنجزت وحلت بسرعة وسهولة ويسر هذه المشكلة التي كان يراها ربيعة \_ وحق له ذلك ، وهي كذلك تماماً \_ غير قابلة التنفيذ .

<sup>(</sup>۱) للأسف حيث مصادري ليست معي ، وأنا أكتب هذه الفقرة \_ وبعض التتمات الأخرى \_ في صنعاء اليمن ( الأحد \_ الإثنين ، ذو الحجة (۱۶۱۸،۱۶۱هـ = ٥-٦/٤/٨٩١ ) .

- اهتمام الرسول الكريم على المتسع بأمور الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والسعي لإدراكها وتذكيرهم بها والعمل على إنجازها ، بهذا الشكل المتعاون ، بقيادته ورعايته على أ بل ومشاركته ، رغم حالة الزهادة وقلة ما عنده من الزاد في بيته ، وكرمه به ، ووضوح حاجته الشديدة وأهله إليه .
- سرعة استجابة أهل البنت لأمر رسول الله على وفرحهم بذلك واعتبارهم له بركة ونعمة وكرم ، ساقه الله إليهم على يد النبي الكريم على الحبيب الأثير ففرحوا به شاكرين ملبين متعجلين ، مما جعلهم ليس فقط لا يسألونه عن شيء ، بل هم يقدمون ـ ما ليس عليهم ـ الهدية على ذلك .
- أضف إلى ذلك: سرعة الاستجابة من الجميع وتعجل التنفيذ، مما يجعل أي مشكلة تحل \_ في هذا المجتمع \_ دون تأخير أو تقصير ولا تبرير، وكل ذلك يجري في الأمور المهمة.
- وهناك حقوق لا تسقط ، ولها موقعها الاجتماعي ، والنّفس الإنساني والجمال الحياتي ، تلك التي يهتم بها الإسلام ويدعو إليها ويثبتها حقوقاً في الحياة ؛ لما تحمله من معانٍ كريمة وأثر في المجتمع والحياة ، وإن كانت خفية أو خفيفة رديفة ، لكنها مؤثرة فوارة دوارة ، أخرجها وأنضجها وأدرجها ، فلا يدعها تُهْمَل تحت أي مبرر أو حجة أو حال ، وعلى قدر الاستطاعة ، تعبيراً عن الاهتمام ودليلاً على الفرح وأداء لحقوق ، وبإمكانياته ومكنتها وحدودها ، ودون مغالاة ، حتى مع توفر مُلبّياتها ومغنياتها ومتطلباتها ، تجري بسمته وتدور مع شرعه وتحيا بصبغته . تلك هي الفرحة بهذه المناسبة أن تكون سعيدة ومجيدة وحميدة : الزواج وتقديم مستلزماته وأداء حق الزوجة والإعلان عن الفرحة ، تعريفاً بها وارتفاعاً بقدرها وتكريماً لمعانيها في تكريم الزوجة ، شريكة ورفيقة درب .
- وقد تكون هناك أمور أخرى في هذه القصة التي جرت في ظل هذا الدين الذي ربى هؤلاء النفر المثال بيد رسول الله الكريم على . فكانت هذه الرعاية التي أظهرت عملياً تعاليم الإسلام والحرص على ممارستها في الواقع

ورسم النماذج الفذة للحياة الكريمة السعيدة ـ دنيا وأُخرى ـ تبقى مثالًا للأجيال .

• وهي تبين كذلك هذا السلوك العملي ـ المشارّك من الجميع ـ في هذه الحادثة وغيرها ، هو مقتضى الأخذ بهذا الدين . وهكذا يتم بناؤه ويكون إعلاؤه وتثبيت شواهده وأعلامه وأفهامه في الحياة لتكون القدوة والمثال والدليل على الطريق ، وليس غيره طريق ، وهي من معالم الطريق ، الطريق الوحيد المنير . ولكن هل يمكن إدراك أي شيء من ذلك إلا بهذا الدين ؟ ذلك هو ما على مُسلِمة اليوم إدراكه والأخذ بأسبابه والعض عليها بالنواجذ . وهذا ما تهدف إليه كتابة هذه السيرة الشريفة .

### \* تفقدُ الرسول ﷺ أصحابَه وحُبُّهم له :

كان على يتفقد أصحابه الكرام دوماً \_ رضي الله عنهم \_ بعد الصلوات وغيرها ولاسيما بعد صلاة الصبح ، « وكان رسول الله على إذا صلى الصبح انصرف ، فيتصفح وجوه أصحابه ينظر إليهم »(١) . كما جرى لعبد الله ذي البجادين المُزَني ، الذي أسلم بعد فتح مكة ، والذي جرَّده عمه \_ وكان في حجره \_ من كل شيء ، حتى جرده من ثوبه ، بسبب إسلامه ، فلم يأبه لذلك . فأتى أمه فقطعت بجاداً لها باثنين ، فاتزر نصفاً وارتدى نصفاً ، ثم أصبح فصلى مع رسول الله على الصبح . فلما صلى رسول الله على تصفح الناس ينظر مَن أتاه \_ كان على يفعله دوماً \_ فرآه رسول الله على فقال : « من أنت؟ » قال : أنا عبد العزى ، فقال : « أنت عبد الله وي جيش بابي » ، فَلَزِمَ بابَ رسول الله على في جيش بابي » ، فَلَزِمَ بابَ رسول الله على في جيش

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ، (۱۰۱۳ ، ۱۰۲۸) . کذلك : ۲۲۸/۳) .

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ، ( $^{7}/^{7}$ ) . « والبجاد » : الكساء الغليظ الجافي . سيرة ابن هشام ، ( $^{7}/^{7}$ ) .

العُسرة . ولعله كان دليلاً في هذه الغزوة ، فتوفي في تبوك (١) ( رجب ـ أو بعده ـ السنة التاسعة للهجرة ) ، بعد إسلامه بقليل !

أما الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فكان حبهم للرسول الكريم على ذلك دليل . يتجاوز كل أنواع الحب ودوافعه وتعبيراته . وكل حياتهم على ذلك دليل . علما أن هذا الوضع الشرعي الذي يستدعيه الانتماء لهذا الدين لا بد أن يتجاوز مقداره ومستواه ونوعيته حب النفس والأهل والولد ، كما مر بيانه . ولكن هذا كان في نفوسهم حاضراً ومتدفقاً وفعالًا في واقع الحياة العملية لا يفتعلونه ولا ينبع من شعور إجباري أو دنيوي أو مشوب ، بل هو حب مشبوب كانت نفوسهم متوازية متلازمة مع هذا ، وهو ثمرة الصدق في الاتباع لهذا الدين الإلهي ومنهجه الفريد الوحيد .

كان أحدهم يتمنى أنْ يفدي نفسه له ﷺ ، ويجد في ذلك حلاوة ومتعة لا تَعْدِلها مُتعة ولا تُقَدَّمَ عليها ، بل إن أحدهم ليستقل نفسه في هذا .

وكل أحداث السيرة الشريفة كذلك ، في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي السلم والحرب تعبر عن ذلك أقوى تعبير . وخذ في ذلك مثلاً ما جرى في غزوة أحد المشهودة .

وهذا الاستعداد المتقابل والتهيؤ المتواصل والتنامي المتماثل يجري في كل الأمور ، وجرى لدى هؤلاء الأصحاب . وأقصد من ذلك أن تربية هؤلاء الأخيار على دين الله تعالىٰ جعل نفوسهم مستعدة للامتثال ، إلى حد أنها تمارس هذا المستوى ربما قبل نزول الأمر به من الله تعالىٰ والكف عن المناهي قبل النهي بذلك فيها . حتى لتكاد نفوس هؤلاء الصحابة الكرام تطلب ذلك وتستشرفه وتتوق إليه قبل نزول الأمر فيه أو النهي عنه من الله تعالىٰ ، ويتولاه الرسول الكريم على . وهذا يمثل أحد معالم وميزات ومتفردات التربية القرآنية التي قد أرادها الله تعالىٰ لأهل هذه الدعوة الربانية الكريمة التي لا تصلح

<sup>(</sup>١) سبل الهدى ، (٥/ ٦٦١) .

الحياة إلا بها . وهي - إن شاء الله تعالى - مآل أهل هذه الأرض .

ومهما حاول الأعداء الذين حاربوا وما زالوا يحاربون هذه الدعوة الكريمة فإن أمرها لابد قادم وقائم وغالب إن شاء الله تعالىٰ ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ الْكَرِيمة فَإِنْ أَصَامُونَ اللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكِنَّ أَكْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَكْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### \* النساء وفرض الحجاب:

ومثال ذلك ما جرى في موضوع الأمر بفرض الحجاب للنساء ، فمما رواه البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : (يرحم الله نساء المهاجرات الأوَلَ لمَّا أنزل الله : ﴿ \* وَلَيْضَرِبْنَ عِنْمُوضَّ عَلَى جُيُومِينَ ﴾ [النور : ٣١] . شققنَ مُروطَهُنَّ فاختمرنَ بها )(١) ، كذلك رُوي عنها في وصف المؤمنات : (كن نساءُ المؤمنات (نساءٌ من المؤمنات) يشهدْنَ مع رسول الله عَيْقُ صلاة الفجر مُتلفًعاتٍ بمُرُوطِهن ثم يَنْقَلِبْنَ حين يَقْضِينَ الصلاة ، لا يَعْرِفْهُنَّ أحدٌ من الغَلَس )(٢) .

كذلك أثنت عائشة \_ رضي الله عنها \_ على نساء الأنصار بمثل ذلك .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ، كتاب التفسير (سورة النور) ، باب : ﴿ وَلْيَضَّرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ كَالَىٰ جُنُومِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ كَاللَّا : رواه أبو داود ، كتاب اللباس ، باب ﴿ وَلْيَضَرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُومِهِنَّ ﴾ (٤/ ٣٥٧) ، رقم (٤١٠١) . جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ ، (٢/ ٢٨٠) ، رقم (٧٣٢) ، (٦٤ عَلَىٰ ٢٠٤٠) ، رقم (٨٢٦٣) .

<sup>&</sup>quot; الخُمُر " : جمع خِمار (بزنة كتاب كتب) . وهو غطاء الرأس . " الجُيُوب " : جمع جيب ، وهو شقى الثوب من ناحية الرأس (ما يظهر منه الصدر ) . " المُروط " : جمع مِرط ، وهو الإزار ، ما يُؤتزر به وتتلفع به المرأة (تغطي به رأسها) . وقد يقال : تلفعت المرأة بمرطها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت الفجر ، رقم (۵۵۳) . كذلك : أرقام (۲۲۵ ، ۸۲۹ ، ۸۲۸) . وأخرجه مسلم ، رقم (۲٤٥) .

<sup>«</sup> الغَلَس » : ظلمة آخر الليل . انظر : تفسير القرطبي ، (١٢/ ٢٣٠) . (تفسير آية الحجاب ، في سورة النور ، ٣١) .

وهذا يعني أن جميع النساء المسلمات هن كذلك ، ولكن لكل وصف مناسبته ، عند ذكر هؤلاء أو هؤلاء .

روى أبو داود عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن ، وقالت لهن معروفاً ، وقالت : لمَّا نَزلت سورة النور عَمِدْنَ إلى حُجُوزٍ فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُراً (١) . وفي نفس المعنى كذلك روت صفية بنت شيبة عن أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : لما نزلت في يُدْنِينَ عَن عَمَرِينِ فِن جَلَنِيبِهِنَّ ﴾ [ الأحزاب : ٥٩ ] . خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغِربان من الأكسية (٢) .

كذلك روت صفية بنت شيبة هذه عن عائشة ، قالت : بينما نحن عند عائشة ، قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، كتاب اللباس ، باب قوله تعالىٰ : ﴿ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ﴾ [الأحراب : ٥٩] . (٢٥٦/٤) ، رقم (٤١٠٠) . انظر : جامع الأصول ، (٢٢٦٠) ، رقم (٨٢٦٣) ، روته عن عائشة رضي الله عنها الصحابية صفية بنت شيبة . انظر في ترجمتها : أسد الغابة ، (٧/١٧) ، رقم (٧٠٥٨) . الإصابة ، (٣٤٨/٤) ، رقم (١١٨) . رقم (١١٨) .

حُجوز وحُجُز : جمع ، مفردها : حُجْزَة ، بوزن حُجْرة ، وهي مَعْقِد الإزار وموضع التكة من السروال ، يقال : احتجز الرجل أو احتجزت المرأة بالإزار : إذا شده على وسطه أو شدته على وسطها .

وَصِفَةُ الاختمار: أن تضع المرأة الخمار على رأسها فترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر. وكانوا في الجاهلية تَسْدُل المرأة خِمارها من ورائها وتكشف ما قُدَّامها، فأُمِرنَ بالاستتار. والخِمار للمرأة كالعمامة للرجل. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (٨/ ٤٩٠). جامع الأصول، (٢/ ٢٨٠-٢٨١) (الحاشية)، رقم (٧٣٢). التفسير (٤/ ٢٥١)، الأساس في التفسير، (٧/ ٣٧٦)، وهذه الأخبار تشير إلى سرعة المبادرة بالامتثال.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ، نفسه ، رقم (٤١٠١) . كذلك : جامع الأصول ، (١٠/ ١٤٥) ، رقم (٨٢٦٤) .

أَشدَّ تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل . لما نزلت في سورة النور : ﴿ وَلَيَضَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُهُومِنَ ﴾ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله اليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته . فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرطها المُرَحِّل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه . فأصبحن وراء رسول الله على معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان )(۱) .

## \* جيل الصحابة والإقبال على أمر الله:

وهكذا تلقًىٰ جيل الصحابة الكرام كل الأوامر والنواهي والتوجيهات. رغم أن الذي كان يحدث يُعَدُّ أمراً فريداً ، يصعب تصديق حدوثه لولا أنه قد حدث فعلاً ؛ فإن المسحة المعجزة التي تزينه والنسمة العالية التي توصله والقوة الإيمانية الربانية التي تحمله ، هي من آثار الإعجاز في هذا الدين قرآناً وسنة وسيرة ـ الذي نجده مبثوثاً قوياً شامخاً في فعال أولئك الصحب الكرام ، في كل أحوالهم ، من الغضب والرضا والعسر واليسر والمنشط والمكره ، وفي كل جوانب الحياة وأمورها وتعاملها ، في السلم والحرب في الفقر والغنى والسراء والضراء وفي النصر والهزيمة . وإن كان لا هزيمة في مثل هذا البناء ، في الحياة وتكاليفها أو في المعارك مع كل الأقوام الأُخرى ، التي عُرِف أهلها بالشجاعة . وهم الذين تصدوا ابتداءً لحرب المسلمين ، مغرورين بكل ما لديهم ـ وحق ذلك لهم ـ فهُزِموا ، بفضل الله تعالىٰ جميعاً . ولكن أية هزيمة ، ما توقعوها وما سبق أن عرفوها . هزائم تتلوها هزائم ، حتى استقاموا أو تَركوا أو بادوا .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وَلَيَضَرِينَ يَحُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ ۚ ﴾ ، (٨/ ٤٨٩ ـ ٤٩) ، رقم (٤٩٠ ـ ٤٧٥ ) . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : نعم النساءُ نساءُ الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . انظر : البخاري ، (١٩٥١ / ١٩٥٥ ) . ابن ماجه ، (١/ ٢١١) ، رقم (٦٢٤) .

وإن إعجابنا بذلك الجيل الفريد الجديد السعيد ، في الفتوحات المعروفة \_ مثلاً \_ المُؤهَّلة لهذا ، حق وواجب وطبيعي ، ولكن فتوحاتهم متوالية متتابعة متصاحبة ، في كافة ميادين الحياة ، ثمرة هذا الغرس الإيماني والمنهج الإلهي والتربية الربانية ، الذي يؤتي أُكله كل حين بإذن الله ربه سبحانه وتعالىٰ : ﴿ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللهُ مَثَلًا كِلَمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ الشَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ اللهُ ومع أي أحد في كل زمان ومكان وإنسان .

تلك النماذج والنوعية والمثالية كانت بهذا الدين ، وتكون متكررة حين الأخذ به ، حيث إن الإسلام جاء لأهل الأرض ، بشمولها وشمول حياتهم ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولكن بشرعه نصاً ومعنى وتطبيقاً كاملاً . كما تم في ذلك الجيل الكريم جيل الصحابة الحبيب ، الذي حاز الخيرية الشاملة ، لهم ولكل مَنْ يُماثلُهم في أي جيل من أي الأمم والشعوب .

فكان تلقيهم الأوامر الشرعية \_ وفي أشق الأمور \_ تلقياً متعالياً متوالياً ومتعانقاً ، مع كل ما يرضي الله تعالى وبينه لهم رسوله على وما كان ذلك ليحدث لولا البناء بهذا الدين وعلى قواعده المتينة المتفردة المتجددة ، لكل طاقة ومُولِّدة لها . وحتى لو عرفوه أو بعضه \_ وهو لا يكون \_ ما كان ليحدث ولو جزء منه بحال ، إلا بهذا الدين .

ومع ذلك فالعجب فوق هذا العجب كله ، أن تكون الاستجابة جماعية لا نعرف فيها شذوذاً لأحد . وكان كل أحد منهم رقيباً . ليس فقط على نفسه ، ولكن كذلك على أهله ومجتمعه وكل من حوله ، وبآفاق لا مثيل لها ، بل لا يعرفها أحد ولا يفتكر فيها أو يتخيلها ، فضلاً عن أن تكون صوراً في الحياة ماثلة قائمة راسخة . بل إنه مهما كان تعلقهم بالأمر فإن استجابتهم للقيام به تتسم بلهفة التنفيذ والحرص عليه والسرعة في الاستجابة المتابعة

الواعية الشمول ، والذهاب إلى أبعد حد فيه وأجمل أخذ له . بل قد يسري هذا فيما لم يرد فيه أمر ، حين يعرفون أنه لخدمة هذا الدين وتقرباً إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالىٰ . فهم يسارعون إليه بأعلى مقدار من الاستجابة ، لا تخلو من ذهاب إلى أبعد مدى يجاوز المطلوب ، ولكنه يتمشى مع الروحية الجميلة الأمينة النزيهة لبناء النفس المسلمة ، الذي أقامه هذا الدين ، بُعْدَ أبعاده وأمدائه ومشمولاته المتلقاة جميعاً .

## \* قصة تحريم الخمر:

كل ذلك يتبين في المثال التالي الذي جرى في حياتهم ، وفي قضية كانت قبل الإسلام راسخة بتقاليدها الجاهلية وعاداتها المتأصلة القديمة الموروثة ، مما يعتبر مسلكاً عاماً شاملاً ومحموداً في مألوفات جاهليتهم ومن مفاخرها . وما كان لهم القيام بالإقلاع عنه \_ وبهذا النوع العجيب \_ لولا هذا الدين . ذلك هو قصة تحريم الخمر وكيفية استجابة الصحابة الكرام له ونوعيتها ، وذلك في أواخر السنة الثالثة للهجرة وبعد معركة أحد ، التي جرت في منتصف شوال منها .

لقد كان تعاملهم مع الخمر واستعمالهم له وتناولهم إياه مسألة عامة يمارسها الجميع بشكل يفوق ممارسة العالم المتحضر اليوم له ، شرقاً وغرباً . والذي للأسف قد سرت عَدواه وتسربت إلى بلداننا الإسلامية ، وبشكل مرعب ومخيف ومحزن ، فنسأل الله العافية .

ويبدو أن شيوع استعمال الخمر \_ وغيرها من المنكرات ، القديمة والجديدة سواء \_ سِمَة بارزة ، وظاهرة مُميزة ، ومَعْلَم لازم لكل جاهلية وعلى مدار التاريخ ، قديمه وحديثه ومعاصره . وكل هذه الجاهليات تمارسه وهي في أوج جاهليتها ، كالمجتمع الروماني والفارسي والجاهلية العربية والجاهلية العلمية المعاصرة .

وللمقارنة العابرة في موضوع الخمر في العصر الحاضر ، وبعد أن تبين

بالعلم والواقع والرؤية آثاره المدمرة للإنسان نفسه ومجتمعه وأجياله ، لم تفلح أية دولة ولا نظام ولا تربية حتى بالتخفيف أو التخفف منه ، رغم الوسائل المتقدمة والإمكانيات الضخمة التي تحوزها والجهود الكبيرة . ليس ذلك فقط \_ ومع بذل المحاولات في بعضها وبشكل جاد \_ نرى هذه الظاهرة تتسع وتزداد ، أُفتا وعمقاً . وتنتشر وعلى وضع مخيف ويزداد المعاقرون لها ، بل وبين الناشئة والمراهقين والفتيان بل والصغار من الذكور والإناث . ولقد حاولت الحد منها أو منعها عدة دول غربية في أوربا وأمريكا وغيرها ، كالسويد والولايات المتحدة والهند كذلك ، ففشلت تمام الفشل .

كانت هذه بدافع دنيوي طبعاً ، ولما لَمَست من آثاره المدمرة ، ليس على الجيل المعاقر له بل على نسله ، فضلاً عن الأمراض والآثار الاجتماعية والخلقية والإنتاجية . لقد حاولت أمريكا وفشلت ، بعد أن سنَّت قانوناً سنة ( ١٩١٩م ) ، واستمرت تعمل به طوال أربعة عشر عاماً ، ثم اضطرت إلى إلغائه والتخلي عنه ، أمام الفشل الذريع المريع المذهل ، الذي ربما أتى بعكس الرجاء منه ، وبعد أن أنفقت مئات الملايين من الدولارات والجنيهات وأُعدم بسببه المئات من الرجال وسُجن مئات الآلاف منهم . كان الفشل الغريب \_ وليس بغريب \_ هو الحصيلة الواضحة من ورائه . وهذا في كل الأمور يتكرر وفي كل محاولات الإصلاح الجادة يُنْظَر . وفي عالم المخدرات وتجاراتها نرى كم من محاولات بُذلت في كثير من دول العالم ، في مصر والغرب وأمريكا اللاتينية ولكن لا فائدة . وحتى لو أمكن تحقيق شيء فهو بالحديد والنار ، وليس عن اقتناع أو استجابة ، من المعاقرين له والمتاجرين به ومن معهم . وذلك لأنهم أخطؤوا الطريق ، ربما اختياراً أو إصراراً أو جهلاً أو تجاهلاً وازدراء . وهذا الغرب أمامنا ومحاولاته في علاج أنواع الفساد الذي يستشري فيه . وكل يوم يزداد هذا كما يزداد فشله في علاجها ، وفي تقابل مُطَّرَد .

ويُعتبر هذا في الميزان الإسلامي ساذجاً وفجاً وعبيطاً ، ليس فقط لأنه

عالج القضية أجزاء وتفاريق ومن السطح ، مقطوعة عن كلياتها وأمهاتها وارتباطاتها ، بل يُعتبر أسلوباً تائهاً لا يوقع الإنسان ولا يرفعه ولا يورثه إلا مزيداً من السقوط في التِّيه ، حين يكون بعيداً عن الله تعالىٰ . وهو مُظْهِرٌ بوضوح عبث محاولات الإصلاح بغير منهج الله تعالىٰ .

وقل مثل ذلك في كل المحاولات بأنواع أساليبها وتعدد ميادينها . بل هو طبيعي لا تنتظر غير ذلك منه ، مثلما هو طبيعي بالنسبة للإسلام ، لا تنتظر منه إلا ذلك التفرد العجيب المميز .

خذ كذلك الظواهر المتنوعة المعاصرة ، حتى في البلدان التي بلغت شأواً بعيداً في مضمار التقدم المدني والعلمي والتقني ومعالجاتها التي ظنت وللأسف ظننا معهم \_ رقيها وسبقها وتفردها ، فما حصدت إلا الذُّبُول والنُّكُول والتَّدني في جميع القضايا الإنسانية ، وما يخص المرأة وما يخص الظواهر الجديدة كالإيدز ، بسبب البعد عن منهج الله تعالىٰ .

إن الخمر - كالميسر ، كبقية الملاهي - ثم كالجنون بما يسمونه (الألعاب الرياضية) والإسراف في الاهتمام بمشاهدها . . . كالجنون بالسرعة . . . كالجنون بالسرعة . . . كالجنون بالمودات والتقاليع . . . كالجنون بالمصارعة والملاكمة . . . كالجنون بمصارعة الثيران . . . كالجنون بمصارعة الثيران . . . كالجنون ببقية التفاهات التي تَغْشى البشرية ، حتى لتكاد أن تُصبح كالقطعان بل قل كالأنعام في بعض الأحيان في مواقع وبلدان في الجاهلية الحديثة اليوم ، جاهلية الحضارة الصناعية والتقنية والعلمية المُتَرَهِّلَة .

إن هذه كلها ليست إلا تعبيراً عن الخَواء الروحي من التربية الحقة والعجز والهزيمة أمام تحقيق أي لون من الإصلاح والوصول لعلاج الفاسدات والمفسدات، لتفلس أمامها، الأمر الذي ينقلب أحياناً إلى مماشاتها بل والأخذ بها. بل وأحياناً - تلك وهناك - الفقر المُدْقِع من الإيمان أولاً ومن الاهتمامات الكبيرة - نتيجة لذلك - التي تستنفد الطاقة ثانياً. وهي ليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقة أو الحاجة أو الرغبة الفطرية

بطريقة سَوِيَّة . ذلك الخَواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ ، كما يقودان إلى كل أنواع ذلك الجنون وغيره . وهما الخَواء والإفلاس وما يتبعهما ، بذاتهما ـ اللذان يقودان ، كما يتم ، والعياذ بالله ونسأل الله العافية ، إلى الجنون المعروف ، وإلى المرض النفسي والشذوذ . بل يذكر أن للخمر ( والتدخين ) علاقة بالعقم !!!

لكن انظر الذي حققه الإسلام في هذا الشأن وفي غيره من كل شؤون الحياة ، حققه ويحققه بكلمات الله تعالىٰ المعجزة ، بلاغة وأثراً وتفرداً .

إنها لم تكن مجرد كلمات \_ كما قد يُظن \_ إنها كلمات الله سبحانه وتعالىٰ ، وهي التي حققت تلك المعجزة الفريدة . إنه كان بالمنهج الرباني ، منهج هذه الكلمات ، متنه وأصله ، منهج من صنع رب الناس لا من صنع الناس . وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهج لا تؤدي إلى كثير أو كبير أو جدير ، بل إلى الهزيل لا بل إلى التأذي والتردي والتدني البعيد ، لا بل إلى التدمير المحقق والخطير .

إنه ليست المسألة أن يقال كلام ، فالكلام كثير . وقد يكتب فلان أو غيره من الفلاسفة والمفلسفين أو من الشعراء أو من المفكرين أو حتى من السلاطين! قد يكتب كلاماً ملفقاً أو مزوقاً أو ملقناً \_ استعارة أو تجارة أو شطارة ، من يده أو يد غيره \_ قد يكتب كلاماً مهماً أو منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً أو مذهباً أو فلسفة (١) . . . ولكن ضمائر الناس تتلقاه بلا سلطان

<sup>(</sup>۱) لقد توفرت كل هذه الأنواع وغيرها ، مما قد لا يؤمن بها حتى مُدّعيها أو مستأجريها ، من الأقاويل المُصنعة أو المصطنعة . نراه في عصرنا وحوالينا خاصة ، لمواجهة الإسلام ومحاربته ورده . يريدون غلبته بما ملكوا من القهر والنهر والنحر ، وبما أعدوا من أسباب القوة الغشوم ، مما يُشير إلى رُعبهم من الإسلام ، حين يأتي فارسُه ﴿ وَٱللّهُ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ \* ﴾ [يوسف : ٢١] . ولكن حين ذاك لا ينفع ما لديهم ، فيهربون باحثين عن ملجأ ويتمنون النجاة ، لعلهم يعثرون على مخبأ ما ، ولات ساعة مهرب .

فمصدر الكلمة هنا هو الذي يمنحها السلطان ، سلطان العليم الرحمن الرحيم الحكيم القادر الكريم المتفرد . وهي كلمة \_ فوق ذلك \_ تستكمن في ذاتها أسراراً من القوة والفاعلية والبركة المؤثرة ، بجعل أثرها معجزاً ، لا يُدْرَك بحال .

بينما مناهج البشر جميعاً تفتقد كل هذا فلا تقود إلا إلى التردي ، وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور ومحدودية وغموض وعجز .

فمتى يُدْرِك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج ، غير منهج العليم الخبير؟ وأن يُشرِّعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس مَعالِم لم يُقِمها الخلاَق القدير ؟

متى ومتى ؟ متى ينتهون عن هذا الغرور ؟؟!

لكني أقول: إنه لا يتم شيء من ذلك إلا يوم يتم - بقدر الله تعالى - لأهل هذه الدعوة الكريمة أن يقيموا منهج الله في الأرض، فيراه الآخرون حقيقة واقعة، يرون آثارها ويألفون منارها ويتذوقون ثمارها. وهو ما جرى واضحا في السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام. حيث أقبلوا عليها واستظلوا بظلها وتفيَّؤوا أشجارها واجتنوا ثمارها الطيبة، عَبِقَت بألوان الطّعُوم.

رغم أنهم حاربوه طويلاً بكل سبيل دون هوادة ، وبأكثر من ذلك . ولكن حين رأوه في الحياة قائماً ، هرعوا إليه مؤمنين به ، يتسابقون ويتنافسون في

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير، (٢/ ٦٦٧).

خدمته غير مدخرين لطاقة . فأصبح أَشَدُّ الأعداء من أبر الأبناء ، وهذا من معجزات الإسلام لا يستطيعه غيره بحال(١) .

ومن الملاحظ أن كثيراً من هذه الأنظمة الوضعية الأرضية البشرية \_ شرقاً وغرباً ، التي تحاول عمل شيء في هذا المضمار ، وهي لا تزيدها إلا سوءاً فوق سوئها وتردياً إلى جانب ترديها وعبئاً مع ثقلها \_ لم تحقق شيئاً في أي من هذه المضامير والضمائر والمضامين ، وحتى التي رفعت لها الرايات وادَّعت سبقها وتفردها مُتَّهِمة غيرها . وكانت أفشل من غيرها \_ كل الأنظمة الوضعية \_ ومن تلك التي قامت على أنقاضها ووصفتها بأشنع الاتهامات ، بل حتى صار الناس يترحمون على تلك والتي هم أنفسهم كانوا يتمنون زوالها :

# رُبَّ يوم بكيتُ منه فلما تـولـى بكيـتُ عليـه

ومن العجيب \_ أو ليس بعجيب \_ أن كل هذه الأنظمة والأوضاع الجاهلية تحارب دين الله تعالىٰ \_ بزعامة الصهيونية والصليبية والعَلْمانية \_ وتتحد عليه ، وهي متعادية متحاربة متوالية ، جمعها الهدف والمهمة والمركبة الواحدة ، التي اصطنعتها من أجل ذلك ، فصارت عليه إلْباً واحداً ، لحسابها أو لحساب غيرها . بل إن بعض الأوضاع ادَّعَت تقدمها وقوتها وتفردها في المناهج الإصلاحية وتحت هذه الشعارات \_ ليس فقط حاولت وفشلت ولا أهملت فحسب ، بل كأنها تدعو إلى الفساد والإفساد والخروج عن طاعة الله تعالىٰ ، وإن تزيت به \_ لكنها تتعامل في الواقع بمقولة تستنكرها في الظاهر ، هي : ( إثابة المسيء وعقوبة المحسن ) .

<sup>(</sup>۱) يبدو أن كثيراً من الأوضاع في العالم اليوم تفرض القوى العالمية ـ الصهيونية والصليبية والعَلْمانية (اللادينية) ـ عليها توجيهات معينة وتملي إرادتها المحددة . وهذا يجري في بقاع كثيرة من العالم ، شرقاً وغرباً . حتى ليظهر ـ أحياناً ـ أنه لا تكاد تفلت منها ـ إن فلتت بحال ـ إلا القلة ، وأن هذه القوى تريد الإطباق على الجميع . ونحن نسأل الله العافية من ذلك وأمثاله ، بالاعتصام بمنهج الله القويم .

## أمورٌ لو تَدبّرها حكيمٌ إذاً لنهى وهيّب ما استطاعا(١)

وهذا كله مما يجعل النداء إلى دين الله قائماً ولازماً على أهله ، معلنين الدعوة إلى هذا الخير والاستقامة والصلاح ، الذي لا يتم إلا بهذا الدين وحدَه ، ولا طريق له إلا من هذا الدين فهو وحده الطريق . وهو أقصر الطرق وأصدقها وأنجاها ، فضلاً عن كونه أجودَها وأبركها وأحلاها . فإن تقوى الله وحدها والأخذ بمنهجه \_ عقيدة وعبادة وشريعة \_ هي دوماً وحدها الكفيلة بإصلاح القلوب وإنارة النفوس وتعمير الحياة . وهذه التقوى لله تعالى والأخذ بشمول بشرعه تقوم على الأساس الأمين والركن الركين وهو لا إله إلا الله ، بشمول معناها وعمق مبناها ودليل محتواها . وهي دعوة جميع الرسل ، عليهم الصلاة والسلام . والرسول الكريم عليها عليها طول عمر النبوة المنيرة الخيرة المباركة .

وخلال الدعوة المكية كانت الدعوة إليها باعتبارها الأساس الذي يقوم عليها البناء الإسلامي كله . وكانت خلالها هي القضية الوحيدة التي يعمل لها ، ويجاهد لأجلها وينادي داعياً إليها (٢) .

من ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد ، وكان جاهلياً فأسلم ، قال : رأيت رسول الله ﷺ بصرَ عيني بسوق ذي المَجاز ( يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ) يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا ، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة في الحكمة للقُطامي (نحو ١٣٠هـ) . « تدبرها » : نظر في عواقبها . « نهى » : انتهى عن فعلها . « هَيَّب » : خوَّف الآخرين منها وحَذَّرهم إيَّاها .

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير، (٢/ ٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) المسند ، (٣/ ٤٩٢) ، (٤/ ٣٤) . المعجم الكبير ، الطبراني ، (٦١/٥) ، رقم الحديث (٢٥/٥) . سير أعلام النبلاء ، (٥١٦/٣) ، رقم (١٢٤) . حياة الصحابة ، (١٠٧/١) . سيرة ابن هشام ، (٢٣/١) . (ويُذكر مِنى بدلًا من المجاز ، لقربها منها . ولعل رؤية ربيعة للرسول على تكررت في عدة أماكن لقرب منازلهم من هذه الأمكنة المرتادة ، للحج أو التجارة والمشاركة في هذه الأسواق) . سيرة ابن كثير ، =

ولا بد قبل بيان سرعة استجابة الصحابة الكرام والمسلمين والهروع لتنفيذه ، أن يُعْرف موقع شيوع الخمرة في الجاهلية العربية . أقول : لقد كان تعلق العرب بالخمر \_ قبل الإسلام ، لاسيما في المدن مكة ( وقريش ) والمدينة وغيرها \_ ربما أكثر من تعلق المدمنين اليوم في الحضارة المعاصرة أو الجاهلية المعاصرة . وربما استعاض أولئك العرب بها عن الماء لأيام .

ويُلحظ أن هذه الأمور \_ كالخمر \_ هي من مَعالِم الجاهلية وعلاماتها وعاداتها \_ وكل جاهلية \_ كما نشهده اليوم في الحضارة (الغربية) المعاصرة ، شرقاً وغرباً . والبلاد الإسلامية كثيراً ما تقلدهم في ذلك وفي غيره ، وكأنها زادُ تَقَدُّم وحضارةٌ حَقَّة .

كما لا بد من ملاحظة أن الذين أدركوا في الغرب خطورة الخمرة وأثرها السبيء وأضرارها المتنوعة ، البدنية والعقلية والنفسية ، وعلى النسل ، وكذلك الاجتماعية والخلقية والحضارية . رغم ذلك فهم يعاقرونها صَبُوحاً

<sup>(</sup>١/ ٤٦٢) . وذَكرَ مثل هذا المشهد أو الموقف آخرون مثلما ذكره ربيعة بن عباد . زاد المعاد ، (٣/ ٤٩) . السيرة النبوية ، الذهبي ، (١/ ٤٩) . السيرة النبوية ، الذهبي ، (١٥١) . (والذهبي يروي دعوة التوحيد : « لا إله إلا الله تفلحوا » مكررة) .

ذو المَجاز : من أشهر أسواق العرب في الجاهلية ، يقع شمال عرفة . وكات تأتي أهميته بعد سوق مَجَنَّة ، وهذا بعد عُكاظ . « وكانت العرب إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة ، ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج » . مراصد الاطلاع ، (٩٥٣/٢) . والظاهر أن سوق ذي المجاز كان أقرب هذه الأسواق لمكة ، حيث هو آخر الأسواق ، لتواجدهم فيها ، وفيها كانت إجازة الحاج ، ولعله كان أقرب الأسواق لمنازل ربيعة بن عباد . وقد كان بلال الحبشي لدى أوائل الهجرة إلى المدينة يتشوق إلى هذه الأماكن ويقول :

ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليلُ وهـل أردن يـومـاً ميـاه مَجَنَّةِ وهل يبدونْ لي شامةٌ وطَفيلُ رواه البخـاري ، رقـم (١٧٩٠) . ومسلـم ، رقـم (١٣٧٦) . سيـر أعـلام النبـلاء ، (١/٤٥٣) .

وغَبُوقاً (١) ، بل وحتى الأطباء الذين يعرفونها أكثر من غيرهم وينصحون الناس بالكف عن تناولها . وهذا يعني أنه لا المعرفة وحدها ولا القناعة بحالها ولا التقنيات بمفردها تكفي للإقبال أو الإدبار ، ولا تصلح للبناء والتربية والاستقامة ، لانقطاعها عن النفس ، بانقطاعها عن منهج الله تعالىٰ .

ومن هنا كان لا بد أن تفشل كل المبادى، الوضعية وفلسفاتها وأنظمتها ونظرياتها ، التي يضعها البشر للبشر ، والذي يمثل صيغةً مِن صيغ الخروج عن الفطرة ، بخروجها من العبودية لله تعالى والاستبداد بسلطان ليس لهم ، هو سلطان الله تعالى ، الذي اعتدوا عليه . ولا نذهب بعيداً ، والحاضر على ذلك دليل ، أي دليل . خذ مثلاً وشاهداً وما أكثرها . فما أكثر النظريات الحديثة في مختلف الميادين ، التي لو صدقت فلا تصلح لذلك . وقد بدا ليس فقط فشلها بل كذبها وسقوطها وبطلانها .

فهي تنهزم أمام الواقع والحقائق والعلم . وتلحظ هذه الهزائم حتى في مواطنها ، فيما قاله العديد من العلماء الذين ما يزالون \_ لاسيما عندنا \_ يحتلون منصات التقدم العلمي ، من أمثال : دارون وفرويد ودوركايم وهكسلي ونيتشه وكنت وبرجسون وغيرهم كثير .

وسيأتي يوم \_ إن شاء الله \_ تبدو فيه كل هذه الفلسفات والنظريات والمذاهب جاهلية ، ننظر إليها كما ننظر إلى الجاهليات السابقة ومعبوداتها ، إلى حد تثير الدهشة ، كيف قبلها الناس في جيل وارتضوها وعاشوها ؟ وكما أن الظُّلمة لا تُعرف لتُهْجَرَ وتُنْبَذ إلا حين يشع النور ، أعني نور الله تعالىٰ ، يعرف به الإنسانُ الطريق ﴿ \* صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحَنُ لَهُ عَبِدُونَ \* ﴾ [ البقرة : ١٣٨ ] .

وكما حدث أيام الرسول على حين أسلم من أسلم ، وقد حمد الله تعالى

<sup>(</sup>١) « الصبوح » : ما يُشرب (أو يُحلب ) صباحاً . « الغبوق » : مثل ذلك مساءً .

على الإسلام بعد الجاهلية : ﴿ \* أَفَحُكُم الْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِيَّهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِيَّهِ لِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِيَّةً وَلِي يُوقِنُونَ \* ﴾ [ المائدة : ٥٠ ] .

\* \* \*

لقد حدثت الاستجابة لتحريم الخمر لدى الجيل الخيِّر ، والانتهاء منه ، مثلما حدث في موضوع الحجاب ، الذي تستبين من خلاله طاعة النساء كلهن ، وهن جزء من المجتمع الإسلامي والجماعة المسلمة ونصفه . وكيف أيضاً فرح الرجال بتنفيذه . وفي تحريم الخمر كذلك كانت نفس الاستجابة .

والحق أننا لا ننتظر إلا هذه الصورة الفريدة . لأن الإسلام هو الذي يُصلِح القلوبَ التي منها يأتي كل الصلاح « ألا وإنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلحَ الجسدُ كله ألا وهي القلب »(١).

ومع ما كان للخمر من مكانة في نفوس أولئك القوم ومن تَعَلَّق شديد ومعاقرة متسعة . انظر كيف كانت استجابتهم \_ بعد أن تربوا على الإسلام \_ للإقلاع عنها وعدم التعامل معها أو التداول بها أو التمثل بالأقاويل فيها ، بأي شكل وحال . ما كان أحد يتصور \_ بدون الإسلام \_ أن يُقلع أحد منهم عنها ، فضلاً عن أن يكون بالشكل الذي تم به ، بعد ذلك التعلق الشامل والمعايشة الدائمة والإدمان الشنيع ، إلى حدِّ كانت مِن مفاخرهم في نواديهم ومجالسهم وشعرهم كذلك .

فالآيات الكريمة والأمثلة الواضحة والروايات المتعددة كلها تبين وتؤكد وتؤيد بشكل شامل ، على تغلغل هذه الظاهرة ـ معاقرة الخمرة ـ في المجتمع الجاهلي . وكانت هي والميسر الظاهرتين البارزتين المتداخلتين في تقاليد هذا المجتمع .

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، رقم (٥٢) . ومسلم ، رقم (١٥٩) . انظر : أعلاه ، ص٥٧ وبعدها .

لمكافحة هذه الآفة ، التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديمة ، تتعلق بها تقاليد اجتماعية ، كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن! وعلى مراحل، وفي رفق وتؤدة. وكسبَ المعركة، دون حرب ودون تضحيات ودون إراقة دماء. والذي أريق فقط هو دِنانُ الخمر وزِقاقُها، وجُرعاتٌ منها كانت في أفواه الشاربين ـ حين سَمِعوا آية التحريم ـ فمجُّوها من أفواههم ولم يبلعوها!!

لقد اتبع الإسلام ـ وهو دين الله تعالى ـ أسلوب التدرج أمام هذه القضية . عِلماً أن هذا مرتبط بنوع البناء والتربية الربانية للجماعة المسلمة ، وما كان يُثمر أبداً ، لا هذا ولا غيره بدون هذه القاعدة الإسلامية الصلبة .

ولقد كان للتحريم مراحل سبقت ومهدت له ، حتى بات المسلمون هم أنفسهم يطلبون البيان الشافي في هذا ويستعدون ، بل ويتمنون تحريمها . وهذه السمة والعلامة والاتجاه هو ما أُسميه الاستعداد المسبق المتقابل الذي يجعل النفس المسلمة ذاتها ـ بتربيتها ـ تطلب الوقوف عند الصيغ الإسلامية قبل الأمر بها ، فإذا ما جاء ذلك الأمر كان التنفيذ سريعاً . وهذا ما يجعله ترنو إليه بما تربت عليه قبل الأمر به ، وعند ذلك يكون سبَّاقاً في قبوله وانطلاقه له ، بل وفرحاً بالأخذ به حريصاً عليه ، ومِن فوق هذا الأفق الكريم المتسامي في امتثاله .

جرى لتحريم الخمر ثلاث أو أربع مراحل ، وذلك بعد بناء هذه النفس المسلمة ومجتمعها على كلمة التوحيد الخالص لله تعالى في العقيدة والعبادة والشريعة ، وهو معنى ومحتوى ومقتضى كلمة « لا إله إلا الله أ » ، الكلمة التي لا يُقدَّم عليها شيء ولا يفوقها ولا يقوم قبلها . وكل أمر يُبنى عليها ، بعد قيامها في النفس .

١ ـ آية في سورة النحل وهي مكية : ﴿ \* وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ
 اَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* ﴾ [ النحل : ٦٧ ](١) .

وهذه الآية لا تُحَرِّم الخمرَ ولكنها تُشير إلى أن الخمر (السَّكَر) ليس رزقاً حسناً والرزق الحسن غيره . والآية تصف الواقع في ذلك الوقت مِن أنَّ الخمر تُؤخذ من ثمرات النخيل والأعناب ، وليس فيها نص بحلِّها . ولكن ذلك ممكن أن يُعْتَبَر إشارة إلى اتجاه تحريمها والتمهيد له .

٢ \_ ﴿ \* ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَفْعِهما \* ﴿ [ البقرة : ٢١٩] (٢) .

وهذه الآية الكريمة تبين أن إثم الخمر \_ كالميسر ( القمار ) \_ أكبر من النفع فيه . وليس في هذا حل لها ، وهو ما لا يوجد في القرآن مثله . وهذا يُعتبر تلميحاً \_ أكبر من الآية السابقة \_ إلى التقليل من التعامل بها . وهو تمهيد أكبر لتحريمها ، وهو تدرج لتحريمها .

٣ \_ ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنتُدَ شُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ \* ﴾ [ النساء : ٤٣ ] (٣) .

وهذه الآية الكريمة تعتبر حلقة أخرى في خطوات تحريم الخمر . حيث تُضيِّق أوقات شربها وتحدده ، فلا يشربها قبل الصلاة لخمسة أوقات ، حتى يعرف المسلم ماذا يقول في صلاته . فلم يبق إلا وقت قليل لمعاقرتها . وبعد نزول هذه الآية الكريمة كان منادي رسول الله على إذا أقيمت الصلاة ينادي : « ألا لا يَقْربن الصلاة سكران » .

٤ \_ ثم يأتي الأمر الجازم بتحريمها ( مع الميسر ) ، نصاً قاطعاً أقوى من

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ، (١٠/ ١٢٧) . التفسير (٤/ ٢١٨١) .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ، (۳/ ٥١) . التفسير ، (۱/ ۲۲۹) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ، (٥/ ٢٠٠) . التفسير ، (٢/ ٦٦٢ ـ ٦٦٨) .

لفظ التحريم ، حيث قرنها بتحريم الأنصاب والأزلام ، أي الشرك بالله تعالى ، نعوذ بالله منه .

﴿ \* يَثَانَهُمُ الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَنْسِرُ وَيَصَّدُكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَلَيْصَدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَ أَنْهُم مُّننَهُونَ \* ﴾ [ المائدة : ١٠-٩١ ] (١) .

كان هذا الأمر الإلهي - بالانتهاء عن الخمر - تحريماً قاطعاً حازماً شديداً ، ومع ذلك فقد استجاب المسلمون له أروع استجابة ، مستريحة وفرحة متلهفة . تم ذلك وكأنه كان أملهم ومأربهم ومطلبهم . ذلك هو ثمر هذا البناء الرباني الكريم على منهج الله تعالىٰ . وهذا هو الفرق بينه وفي علاجه للنفس الإنسانية والمجتمع والحياة وبين كل ما عداه من المناهج الوضعية الأرضية الجاهلية غابراً وحاضراً ومستقبلاً .

انظر كيف تمت هذه المعجزة المتفردة ، التي لا نظير لها في تاريخ البشرية ، ولا مثيل لها في تاريخ البشريعات والتقنيات والتنظيمات والتنظيرات والإجراءات والإصلاحات ، في أي مكان ولا في أي زمان ولا لدى أي إنسان ؟

لقد تمت المعجزة ؛ لأن المنهج الرباني أخذ النفس الإنسانية بطريقته

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي، (٥/ ٢٠٠)، (٢/ ٢٠٠). التفسير، (٢/ ٩٧٩ ١٠). و النفسير، (٢/ ٩٧٩ ١٠). « الأنصاب » : جمع مفردها : النفس = النفس : ما ينصب ليعبد من دون الله . أو هي الأصنام أو حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح . « الأزلام » : جمع مفردها الزَّلَم : وهي السهام التي كانوا يستقسمون بها ، إذا أرادوا أمراً فيأتمرون بها . تفسير القرطبي ، (٦/ ٥٠) . أو هي القِداح (الأقداح) مفردها القِدْح . يستعمل لنفس الغرض ، أو هي قداح الميسر . تفسير القرطبي ، (٦/ ٥٠) . البخاري : كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا المُنَيِّرُ وَالْمَشِيرُ وَالْأَشِابُ وَالْأَرْلَامُ رِجَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ التفسير ، باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا المُنْتَرُ وَالْمَشِيرُ وَالْأَشَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة : ٩٠] . التفسير ، (١٣ / ١٩٠) . رِجْسٌ : نجس مستقدر أو إثم ﴿ فَهَلَ ٱلنُمُ مُنْتُهُونَ \* ﴾ ؟ : هي حرمة مشددة ، وهي صيغة الاستفهام الإنكاري . وهو من أبلغ ما يُنهى به ووعيد شديد زائد على معنى انتهوا . لذلك فهم قالوا في الامتثال : انتهينا . تفسير القرطبي ، (٦ / ٢٩٢) . فهو تحريم قاطع مؤكد نهائياً تماماً .

الخاصة ، أخذها بسلطان الله وخشيته ومراقبته ، وبحضور الله ـ سبحانه وتبارك وتعالىٰ ـ فيها حضوراً لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان . أخذها جملة لا تفاريق وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة .

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر وخيالات السكر وما يصاحبهما من مفاخرات وخيلاء وادعاء ، تذهب في الهواء . ملأ فراغها باهتمامات ، منها : نقل هذه البشرية الشاردة كلها من تيه الجاهلية الأجرد وهجيرها المتلظي وظلامها الدامس وعبوديتها المُذِلة وضيقها الخانق إلى رياض الإسلام البديعة وظِلاله الندية ونوره الوضيء وحريته الكريمة وسعته التي تشمل الدنيا والآخرة!

ملأ فراغها بالإيمان ، وبهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد في حاجة إلى نشوة الخمر ، تحلق بها في خيالات كاذبة وسراب خادع وأوهام مضحكة ، تتراءى متوثبة متأهبة . فأين هي من تلك الأحاسيس الرضية ، تَرِفُ بالإيمان المُشِع إلى الملأ الأعلى الوضيء وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله وتذوق طعم هذا القرب ، فتمج طعم الخمر ونشوتها وترفض خُمارَها (آلامها وآثارها) وصداعها وتستقذر لوثتها وخمودها في النهاية!

لقد استنقذ هذا الإيمان بكل إحساساته ومَوْراته وتدفقاته الفطرة من رُكام الجاهلية . وفتحها بمفاتيحها الذي لا تفتح بغيره ، وتمشي في حناياها وأوصالها وفي مسالكها ودروبها ، ينشر النور والحياة والنظافة والطهر واليقظة والهمة والاندفاع للخير الكثير والعمل الكبير والخلافة في الأرض ؛ بأصولها التي قررها العليم الحكيم الخبير ، وعلى عهد الله وشرطه وعلى هُدئ ونور منه .

تم هذا بكل يسر وسهولة وشمول ، رغم ما مر بنا من تعلقهم الزائد بالخمر قبل الإسلام - وفي الإسلام - حتى كان تحريمها . كانوا يعاقرونها بهذه الممارسة الشرهة الشاملة ، إلى حدِّ كانت الخمرة مادة فخرهم وأدبهم وشعرهم ، مثلما هي مادة نواديهم ومجالسهم وأسمارهم . كما كان أدواتها

وتقاليدها ومصطلحاتها ، وأصبح الخمرُ أحدَ أهم أغراضهم الشعرية .

وإنك لتجد ذلك في العديد من مُعلقاتهم ، التي هي مُستجاد شعرهم ، ومُستجاد الشاعر عندهم . وكانت \_ فوق ذلك كله \_ تقليداً اجتماعياً مرتبطاً بجذور حياتهم الاقتصادية والتجارية ، فهي قُوام تجارتهم (١) .

وقل مثل ذلك في الميسر الذي بلغ من ولوعهم به وتعلقهم بممارسته حدّاً «كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله ، فيقعد حريباً سليباً ينظر إلى ماله في يدي غيره ، فكانت تُورث بينهم عداوةً وبغضاء ، فنهى الله عن ذلك وقدّم فيه ، والله أعلم بالذي يُصْلح خلقه »(٢) .

لقد بلغ من شيوع تجارة الخمرة ورواجها وإلفتهم لها أن كلمة التجارة غدت مرادفة لتجارة الخمر وبيعه . وفي ذلك يقول شاعرهم لبيد بن ربيعة بن مالك \_ قبل إسلامه طبعاً \_ في معلقته (٣) :

## قد بثُّ سامِرَها وغايةِ تاجرِ وافيتُ إذْ رُفِعَتْ وعَزَّ مُدامُها

(۱) كانت الخمر تصنع في المدينة \_ طبعاً قبل تحريمها \_ من خمسة أشربة ، من التمر والعنب ) والعسل والحنطة والشعير والذرة ، وليس فيها شراب العنب . البخاري ، رقم (٤٣٤٠) . التفسير : (١٦٨٩/٤) .

(۲) تفسير الطبري ، (۷/ ۳۵) .

« حريباً » : مسلوب المال الذي يعيش به . وهذا يشير أيضاً إلى هبوط قيمة الإنسان عندهم ، والمرأة طبعاً أكثر .

(٣) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري : شاعر مخضرم ، أسلم سنة (٩هـ) . وهو من فحول الشعراء والفرسان الشجعان المخضرمين المعمرين ، وأحد أصحاب المعلقات السبع . كان هو المقصود بقول رسول الله على : « أصدق كلمة قالها الشاعر ، كلمة لبيد ، ألا كلُّ ما خلا الله باطل . . » البخاري ، رقم (٣٦٢٨) .

«سامرها»: سامراً فيها . «غاية تاجر»: راية تاجر يبيع الخمر ، ينصبها علامة عليها وعلى جودتها . « رفعت » : وفعت الراية أو ثمن الخمر . « عز مدامها » : غلا ثمنها وهي معتقة .

يريد أنه سهر تلك الليلة ، فإذا تاجر ( بائع خمر ) رفع راية ( غاية ) ، علامة بائع الخمر الجيد ، فاشتراها ، رغم ارتفاع ثمنها .

ويقول المُنَخَّل اليَشْكُري (١) ( نحو ٢٠ق. هـ ) :

ولقد شُرِبتُ من المُدا مة بالصغير وبالكبيرِ فإذا سكرتُ فإنني ربُّ الخورنق والسَّدير وإذا صَحوتُ فإنني ربُّ الشُّويهة والبعير

وشعراء آخرون كثيرون تناولوا هذا الاتجاه بشعرهم (٢) .

ومع كل ذلك كانت استجابتهم في الإقلاع عنها عجيبة من عجائب هذا الدين ، وكله عجائب ، عجباً مستمداً من هذا المنهج الإلهي وقائماً على هذه التربية الربانية الفريدة ومتيقظاً بالصدق الأمين في الله تعالىٰ .

وانتهى المسلمون كافة ، وأُرِيقت زِقاقُ الخمر وكُسِرت دِنانُها في كل مكان ، بمجرد سماع الأمر . ومج الذين كانت في أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم - حين سمعوا الأمر - ولم يبلعوها وهي في أفواههم وهم شاربون . ولم يتم ذلك عن طريق سيطرة الدولة وتقنيناتها وتقنياتها وإشرافها ورقابتها ، بل تم بسلطان القرآن الكريم ، وما أعظمه من سلطان (٣) .

\* \* \*

الظاهر أن كثرة من الصحابة الكرام كانوا يعاقرون الخمر، قبل تحريمها، مما يدل على شيوعها وتمكن هذه العادة وتأصل هذا التقليد. فعمر بن الخطاب \_ مثلاً \_ ممن كان يعاقرها، منذ جاهليته. وهو الذي يقول في قصة إسلامه: (كنت للإسلام مباعداً وكُنت صاحبَ خمر في الجاهلية أصبها وأشربها. وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحَزَوَّرة . . . فقلت في نفسي : فلو أني جئت فلاناً الخمّار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلي

<sup>(</sup>١) التفسير ، (٢/ ٦٦٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك : التفسير ، (٢/ ٦٦٣) وبعدها .

<sup>(</sup>٣) التفسير ، (٢/ ٢٦٦) .

أجد عنده خمراً فأشرب منها ، فخرجتُ . . . )(١)

ولكنه ظل يشربها في الإسلام - مثل غيره - فلما نزلت آية البقرة ( ٢١٩ ) ﴿ فَيَسَّتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . ولما نزلت آية النساء ( ٤٣ ) : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقَرَبُواْ الطَّكُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ . قال : اللهم بين لنا بياناً شافياً في الحمر . حتى إذا نزلت آية التحريم التي في المائدة ( ٩٠ - ٩١ ) ﴿ \* يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْسَابُ وَالْمُؤْلُونَ عُمْلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْعَدَونَ وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدَّكُمْ عَن السَّمون جميعاً - وقال المسلمون جميعاً - وزي التهيا انتهينا انتها المنتها انتها انته

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنهُ أنه قال : « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخَمْرُ منا . . . (3) .

وهكذا رويت أخبار عن عديد من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار ، أنهم كانوا يعاقرونها ، مثل سعد بن أبي وقا $ص^{(a)}$  .

وروي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك ، رضي الله عنه قال : ( فإني لَقَائِمٌ أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل فقال : وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : حُرِّمتِ الخمر ، قالوا : أهرق هذه القِلال يا أنس ، قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل )(٢) . ولقد ورد الخبر

<sup>(</sup>١) سبل الهدى ، (٧/ ٣٣) . التفسير ، (٢/ ٦٦٤) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ، (٧/ ٣٣) . التفسير ، (٢/ ٦٦٤) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ، (٧/ ٣٣) وحولها .

<sup>(</sup>٤) التفسير ، (٢/ ٦٦٥) . كذلك : تفسير الطبرى ، (٥/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ، (٧/ ٣٤) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري : كتاب التفسير (المائدة) ، رقم (٤٣٤١) . « أهرق » : اسكب . =

بكلمات أخرى عن أنس أيضاً ، يقول : (كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، وكان خمرُهم يومئذ الفَضِيخ ، فأمر رسول الله على منادياً ينادي : « ألا إنَّ الخمرَ قد حُرِّمت » . قال : فقال لي أبو طلحة : اخْرُجْ فأهْرِقْها . فخرجتُ فَهَرِقْتُها ، فجرت في سكك المدينة . . . ) (١) .

إن امتثال الصحابة الكرام في الانتهاء عن تناول الخمر \_ وبهذا الشكل القوي \_ لهو معجزة من معجزات الإسلام ، إذ استجابوا بشكل كامل وجماعي ، وأراقوا ما لديهم منه ، ولم يؤجلوا ولم يبيعوا ما لديهم منه لغيرهم ، حتى لغير المسلمين ، بل ولم يعطوه لأحد $^{(7)}$ . فما أن سمعوا بالخبر \_ مجرد الخبر \_ من رجل مسلم حتى نفذوه قبل أن يستفسروا ، حتى قالوا انتهينا يا رب $^{(7)}$ .

وانظر هذه الصورة التي يذكرها الإمام ابن جرير الطبري (٣١٠هـ) في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن). فيروي عن الصحابي الجليل

<sup>«</sup> القلال » : جمع قُلّة ، وهي الجرة التي يقلها ـ أي : يحملها ـ القوي من الرجال . « عنها » : عن تحريم الخمر . « راجعوها » : أي لم يرجعوا إلى شرب الخمر ، « أو » : لم يرجعوا إلى النبي ﷺ ليتأكدوا منه خبر التحريم (ويبدو هذا أرجح) . وهذا يدل على صدق المسلمين فيما ينقلون وثقتهم بعضهم ببعض ، وأنهم أتقياء في هذا وغيره . وهذا أمر طبيعي .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : كتاب المظالم ، باب : صب الخمر في الطريق ، رقم (۲۳۳۲) . ومسلم ، رقم (۱۹۸۰) . أبو طلحة بن سهل الخزرجي النجاري (۵۱۱هـ) زوج أم سُليم (الرَّميصاء) الأنصارية النجارية الخزرجية (۲/۳۰۶) . أسد الغابة ، (۷/ ۳٤٥) .

<sup>(</sup>۲) حرم الإسلام التعامل به بأي حال وعدم المشاركة بأي أمر يتعلق به . انظر : الأساس في التفسير ، (۳/ ١٥٠٨ ـ ١٥٠٨) . روى الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ قال : « لُعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها و آكل ثمنها » . المسند ، (۲/ ۹۷) . التفسير ، (۱/ ۳۱۳) . الأساس في التفسير ، (۱/ ۳۱۳) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ، ٣٣/٧) .

بُريدة بن الحُصيب الأَسْلَمي ( ٣٣هـ )(١) . أنه قال : (بينما نحن قعود على شراب لنا ، ونحن على رملة ، ونحن ثلاثة أو أربعة ، وعندنا باطِيَة لنا ونحن نشرب الخمر حِلا ، إذ قمتُ حتى آتي رسول الله عليه وقد نزل تحريم الخمر : ﴿ يُكَايُّهُا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكُمُ رِجْسُ مِنْ اللهِ عَلَيْ وَلا تحريم الخمر : ﴿ يُكَايُّهُا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكُمُ رِجْسُ مِنْ اللهِ عَمْلُ الشَّيطُنِ ﴾ [ المائدة : ٩٠] ، إلى آخر الآيتين ﴿ فَهَلَّ أَنْمُ مُنْهُونَ \* ﴾ قال : وبعض عَمْلِ الشَّيطُنِ ﴾ [ المائدة : ٩٠] ، إلى قوله : ﴿ فَهَلَّ أَنْمُ مُنْهُونَ \* ﴾ قال : وبعض القوم شَرْبتُهُ في يده ، وقد شَرِب بعضاً وبقي بعضٌ في الإناء ، فقال بالإناء القوم شَرْبتُهُ في يده ، وقد شَرِب بعضاً وبقي بعضٌ في باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا ! انتهينا ربنا ! انتهينا ربنا ! ") .

وما عُرف عن أحد من الصحابة أنه شرب خمراً أبداً ، بعد ذلك بحال . فالحمد لله رب العالمين .

وهكذا اندثرت هذه الممارسات والتقاليد الغائرة في جاهليتهم ، وحتى في إسلامهم قبل التحريم ، وفي لمح البصر . انتهت تلك من حياتهم ، بعدما أحبوها ، وبعد التحريم أحبوا تحريمها وما أحبوها . وأصبحت من المنكر حتى ذِكْرها في أحاديثهم ، مجرد ذكرها في مدح أو تمنِّ أو تسلِّ .

وظني أن هذا هو سبب سجن عمر بن الخطاب للشاعر أبي مِحْجَن الثقفي (٣٠هـ) (٣٠) ، لا لأنه شرب الخمر بل لأنه قال الشعر فيها وحسب .

وهناك حادثة مشابهة ، ذلك أن النُّعْمان بن عَدِيِّ بن نَضْلَةَ القُرَشي العَدوِي (نحو٣هه) ، صحابي مِن مُهاجِرَة الحبشة ، ومن الولاة ، وهو شاعر . ولاه عمر على مَيْسان (كورة واسعة بين البصرة وواسط) . وهو الوحيد الذي ولاه عمر من قومه (بنو عَدِيِّ) ، لِمَا يَعرف مِن صلاحه . ولَمَّا

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ، (٢/ ٤٦٩) . وأعلاه ، ص١٤٢ ـ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ، (٧/ ٣٤) وبعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في العديد من كتب الصحابة.

أبت زوجته الخروج معه كتب إليها بأبيات ، منها :

إذا كنتَ نَدْماني فبالأكبر اسقني ولا تَسقني بالأصغر المُتثلِّمِ لعلَ أميرَ المومنينَ يسوؤه تنادُمُنا في الجَوْسَق المُتهدِّمِ ولما بلغ ذلك عمر كتب إليه:

( ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّخْنِ النَّهَ النَّخْنِ النَّهَ النَّخْنِ النَّهَ النَّخْنِ النَّهِ النَّهُ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَيَ اللَّهِ الْعَلَمْ اللَّهِ الْعَلَمْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

أما بعدُ فقد بلغني قولُك :

لعل أميرَ المؤمنين يسُوؤه تنادُمنا في الجَوْسَق المُتهدِّم وايم الله إنه ليسوؤني ، فأقدِم فقد عَزَلتُكَ ) .

فلما قدم عليه قال : والله يا أمير المؤمنين ما شَرِبْتُها قَطُّ ، وإنما هو شعر طفح على لساني ( وما كان إلا فضلَ شعرٍ وجدتُه ) وإني لشاعر .

فقال عمر : إني لأظنُّك صادقاً ، ولكن والله لا تعمل لي عملاً أبداً . فنزل البصرة فلم يزل يغزو مع المسلمين حتى مات (١١) ، رضي الله عنهما .

جرى ذلك في تحريم الخمر الذي كان من مفاخرهم المعدودة في المعاقرة لها صباح مساء ، ما إن تقارب بطونُهم أن تخلوا منها حتى يُترِعوها من جديد . وبلغ الأمر حداً أنَّ مدار الكثير من أشعارهم ( ديوانهم ) لأكبر شعرائهم من أصحاب المعلقات وغيرهم (7) ، كانت في المفاخرة والمعاقرة هذه المشاربة ، والتي غدت \_ بعد الفخر بها \_ بهذا الدين وبنائه القوي الأمين الرباني الرصين ، من أكبر العيوب والآثام لديهم ، وهي أم الخبائث (7) .

<sup>(</sup>١) أخيار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، (١٥٧ ـ ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر ذلك .

<sup>(</sup>٣) كما جاء وصفها في حديث شريف .

وإذا نظرنا بعض أشعارهم في ذلك نستدل على أن الإسلام صنع إنساناً جديداً وحياة جديدة ومجتمعاً فريداً ، في كل مبانيه الحياتية والإنسانية والحضارية في الأنفس والحياة والآفاق .

إن أَخْذَنا الجدي العملي المتمكن بالإسلام يرينا بشكل أدق وأوفق وأبعد حقيقته ، ويعمق أكثر فهمنا له ، ويبصرنا زيادة بأسراره التي أودعها الله إياه مليئة ، يدلنا على طريق الخير السليم القويم ، وهو وحده يفعل ذلك . ولكن هذه ثمرة طبيعية مؤكدة ، لا يَرِد غيرُها . ولكنه الأساس لأنه يحقق غاية الوجود الإنساني في العبودية الحقة لله تعالىٰ ﴿ \* وَمَا خَلَقَتُ لَلِّمَنَ وَأَلَاإِنسَ إِلَا لِيَعَبُدُونِ \* ﴾ [الذاريات : ٥٦] . وهي قوام كل إصلاح وبداية الاستقامة فيها وموئل الإنسانية الكريمة .

والمرجو أن يرى المسلم - مسلم اليوم قبل غيره - ذلك ، ليدرك بوضوح عظمة هذا الدين . وهو المستوى اللازم للقيام به والانتماء إليه والسير في موكبه الكريم ، ليحقق في نفسه وفي ما حوله وفي الحياة ما يُراد منه . ويدرك هو وغيره المنقذ والموجه والمُسْعد دنيا وأُخرى ، الذي يتناسب مع الإنسان الذي خلقه الله تعالى وجعله خليفة في أرضه ﴿ \* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتَهِكَةِ إِنِّ الذي خلقه الله تعالى وجعله خليفة في أرضه ﴿ \* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِهِكَةِ إِنِّ الذي خلقه الله تعالى وحده . وسيبقى هذا الإنسان ضائعاً بدونه أبداً . فلا يفلح في إصلاح الإنسان إلا الدين الذي أنزله الله تعالى : ﴿ \* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْجَيِيرُ \* ﴾ [ الملك : ١٤] .

فالحياة كلها \_ قديماً وحديثاً ، لاسيما عصرنا \_ خير دليل على ذلك . وإن هذا الدين يقود إلى خيري الدنيا والآخرة ، فمن يقود إلى خيريهما غيره . إنه هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك . وبه وَحده تعرفُ حقَّ الله تعالى والاستئناس بالعبودية له سبحانه . ثم إنه به يُعرف معنى الألوهية والربوبية والحاكمية ، وهو ما على الإنسان أن يعرفه ويؤديه ويقوم به ؟ ولذلك أرسل الله تعالى الأنبياء ، وآخرهم محمد رسول الله على الأنبياء ، وآخرهم محمد دسول الله على الأحد الله تعالى بالرسالة الخاتمة الشاملة . فما من حُجَّة بعد ذلك لأحد

﴿ ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيزًا حَرِيمًا \* ﴾ [ النساء : ١٦٥ ] (١٠ . وبيَّن لهم وأراهم الصيغ الحقة التي لابد أن تصطبغ بها أعمالُهم ، خلوصاً لله تعالىٰ ، إيماناً واحتساباً ﴿ \* صِبْغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَكِدُونَ \* ﴾ [ البقرة : ١٣٨ ] .

\* \* \*

وإذا كانت هناك دول \_ مثل الولايات المتحدة الأمريكية \_ ذات إمكانيات ضخمة حاولت منع الخمر ، واستعملت كل وسائل الإعلام والإبلاغ والإقناع ، ثم فشلت ، فألغت المنع ، وأعادت إباحتها ، فلماذا منعت وتكلفت ، ولماذا أباحت من جديد ؟ وهذا يجعل الفرق واضحاً \_ وهو أحد وجوهه \_ بين الإسلام وغيره ، لا يدع مجالًا للادعاءات والأوضاع . ليس فقط في مقدرتها وصدقها ، ولكن كذلك في نوع المنهج وتوجهه وأحقيته . مهما ادعت هذه الحضارة التي تحمل من الأدواء والفساد والإفساد ما يقود إلى دمارها ، كما سبقت الإشارة إليه .

والواقع الحالي يجعل ادعاءات هذه الحضارة الحديثة وأمثالها وغيرها وكل تقدم أو منجزات بعيدة عن منهج الله تعالىٰ ، قانوناً لا يتبدل ـ يجعلها عديمة القيمة خالية الأهمية خاوية المصداقية ، أدركت ذلك أو لم تدركه ، الأمر الذي يتيح القول في أن الفساد والشرور والمعاصي مدمرة للحياة الإنسانية مبيدة لحضارتها ، بل عقبة كأداء ضروس عبوس في طريق كل إصلاح وبأي ميزان . ولكن الأشد منه أن يكون هذا ملفوفاً بلفائف مُدَّعاة تجعل من ذلك الشر خيراً ، إيهاماً وإرغاماً وانتقاماً .

وهذا ما يجري في الحضارة المعاصرة وتوابعها ، وهي سِمَة من سِماتها ، الأمر الذي يجعل سوس الفساد والنخر يستمر في فعله وآثاره حتى يتهدم الهرم الضخم \_ في شكله وهيئته \_ فجأة ، قِشةً أمام الأعاصير تذروها

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير ، (٢/ ٨٠٥ - ٨١٢) .

الرياح أو هشيماً تأكله النار فيُصبح المحذور منظوراً ، حين لا ينفع الندم والادعاء التبريري ، من عدم الوعي المفتعل . عندها يكتبون عن عودة الوعي واللاوعي ويرون أنفسهم صغاراً بعد أن خدعوها ، وحتى لو عاقبوها حقيقة ، إن كانوا صادقين .

ولكن تلك سُنّةُ الله التي تجنبوها وعقُّوها ، بفجاجةٍ وغرور صبياني . أعرضوا عن سنن الله في الأنفس والآفاق والوجود ، جَهِلوها وتجاهلوها واستجهلوها . وما يصيبهم \_ حاضراً ومستقبلاً ، مثلما حدث ماضياً ودوماً \_ هو بعض آثار وموجبات ومعطيات سنن الله تعالىٰ في عقاب المكذبين ، كما سنراه في مصارع الغابرين ، حين الحديث عنها ، يوم ضحكت عليهم شياطين الإنس والجن .

وعلى أي من هذه الاعتبارات والمهمات والمفهومات ، فلا منجاة ولا حق ولا استقامة إلا بهذا الدين . نهر زلال موفور ومتوفر لكل أحد ، وللإنسان أنزله الله سبحانه وتعالىٰ الرحمن الرحيم ، فليغترف منه مَن يشاء ما شاء كيف يشاء ، وبشرطه وحدوده ومقتضياته ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِئَ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِئَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِئَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولَ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْفُرَى اَفَارَ يَسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقوَّا أَفَادُ مَعْ فَلَا يَعْ فَلَا مَكَةً فَمْ فَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءٌ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِعِينَ شَ لَقَد كَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي مَن نَشَاءٌ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ الْمُجْمِعِينَ شَ لَقَد كَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي مَن نَشَاءٌ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِن وَلَنكِن نَصْدِيقَ ٱلّذِي بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِ مَن وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ \* ﴾ [يوسف: ١٠٩ ـ ١١١] .

## \* الترقي الإيماني والإقبال على دخول الإسلام:

لقد غدا مجتمع الصحابة كلُّه هكذا يترقى كل يوم في سُلّم الإيمان ، متقدماً نحو قممه التي لا تُدرَك إلا بهذا الدين . وهذا المجتمع غدا كله مآثر

وكرائم ومحامد . ومن هنا كان الرسول الكريم على يلاع القادمين إلى المدينة المنورة يقيمون فيها أياماً \_ مسلمين وغير مسلمين \_ ليروا وليشاهدوا نوعية هذا المجتمع الرباني الذي أنشأه الإسلام ونشَّأه بهذا القرآن . فهو تربية وإخراج ، كما قال الله تعالىٰ : ﴿ \* كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ وَالْمَعْرُونِ وَتَنْهُونَ بِاللَّهِ \* [آل عمران : ١١٠] .

كانت إقامة القادمين إلى المدينة المنورة مقصودة ، على ما يبدو ، ولمدة كثرت أو قلت ، وتكون على الأغلب نحو ثلاثة أيام .

وتبين من خلال متابعاتي في السيرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام - أن الذي يأتي إلى المدينة من غير المسلمين - بأي دافع وسبب لا أحد من الصحابة يشرح له الإسلام على الإطلاق ، ولم يُوَجِّه الرسول الكريم على أحداً ليقوم بذلك ، بل لعل التوجيه ألا يفعله أحد .

وأفهم منه أن يُترك القادم هو نفسه يتولى معرفة الإسلام من خلال ما يراه من سلوك أهله وأخلاقهم وتعامل مجتمعهم ، وذلك يكفيه وزيادة ، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك كله . كما أن الشرح قد يشير \_ مما يشير إليه \_ إلى إجبار القادم \_ بشكل ما \_ على قبول الإسلام ، الذي لا يكون إلا بالقبول الذاتي القلبي الأصيل . يُلزم به نفسه ويفرح بأخذه منهجاً ويبني حياته عليه .

وهو بهذا يسعى إليه ولو على حياته . وهذا ما يريده الإسلام ، وهو الذي رأيناه من هؤلاء الذين يصرون عليه ويأتون إلى المدينة معتمدين متعمدين محتملين حتى من أهليهم فارين إلى مدينته ومجتمعه ونبيه على الله المدينة على المدينة ومجتمعه ونبيه المدينة المدينة ومجتمعه ونبيه المدينة المدينة ومجتمعه ونبيه المدينة المدينة ومجتمعه ونبيه المدينة ومدينة ومحتمعه ونبيه المدينة ومدينة ومدين

وبهذا انتشر الإسلام . وهذا يدل دلالة واضحة قوية جادة على نوعية المجتمع المسلم وقوة التزامه وشمول إقباله على منهج هذا الدين .

فأينما يلتفت القادم لا يرى إلا عجباً في هذا الدين وماذا صنع بأهله ، إذ أخذهم إلى قممه السامقة وأجوائه العبقة ومجتمعه الكريم الذي صاغه هذا المنهجُ الرباني الوضيءُ الجديدُ الفريد .

وإن قصة جَبَلَة بن الأيهم ، ملك الغساسنة ـ الذي أصر الخليفة عمر بن الخطاب على تنفيذ العدل فيه ، فهرب وعاد ، ثم نَدِم (١) \_ لَتُمثّل دلالة طبيعية معتادة على الإسلام في كل شيء ، والذي يُقَدَّم ميزانه دوماً على كل اعتبار ، دون أي حسابات غير حساب موازينه من منهج الله المنير والسعي لرضاه سبحانه . ولا يجب أن ننتظر منه غيره ، مثلما لا يُنتظر مثلُه من أي تَوجُه أو منهج \_ إن صح ذلك \_ أو نظام . بل إنه لَمِن العبث والضياع والتيه انتظار ذلك من غيره ، بل لا نتوقع مطلقاً إلا عكسه تماماً . أمّا ندم جَبَلة فلا بد أنه أدرك روعة هذا الإسلام ومحاسنه وتفرده التي حجبت أو تأخرت أو غلبت رؤيتَها غرورُه وزعامته وجاهليته . وقد فات الأوان ، إلا لو أنه أقبل من جديد بقوة وثبات وإقدام يعلن موقفه ، دون تردد ، ولاسيما وهو غارق بدنياه بترفها وأبهتها ونعيمها الزائف الزائل الغرور .

أما موعد شرح الإسلام فكان يتم للمسلمين وللقادمين مسلمين أو بعد أو يدخلوه مؤمنين ، أفراداً أو جماعات أو أفواجاً .

فكان بقاء القادمين إلى مجتمع المدينة لمدة ، ليشهدوا هذا المجتمع القرآني الفريد وليعرفوا من خلال نوعيته هذا المجتمع الذي رباه الإسلام ونشّأه ، وأخرجه الله تعالى إلى الحياة مثالًا ، بهذا الدين العظيم . وكيف وماذا صنع بهم ، فكانوا ولادة جديدة للإنسان الفاضل الذي أخذ بهذا المنهج الفريد ، المنهج الرباني الوحيد الذي يمكنه أن يصل بالإنسان \_ فردا ومجتمعاً ودولة \_ إلى هذا الأفق السامي الوضيء ، وبه وحده يكون . فكانوا يندهشون مأخوذين بهذا الإنسان الجديد ، فيأتي إلى الإسلام فَرِحاً طائعاً ويُصبح من خيرة أبنائه بعد ما كان من ألد أعدائه ، بل ويندم على زمن من عمره أنفقه ، معادياً للإسلام أو بعيداً عنه ، يحاول ملافاته بمضاعفة جهده واجتهاده وجهاده ، مثلما جرى لكثيرين ، منهم : الحارث بن هشام بن

<sup>(</sup>۱) أخبار عمر (۱۹۳ ـ ۱۹۷).

المغيرة (١) أخو أبي جهل ، فرعون هذه الأمة وعدوها اللدود .

فيندفع هذا المسلم الجديد بهذا المنهج الجديد يحمله بين أضلعه ، منطلقاً به في الحياة يمثله في كل أحواله وتعامله . وقد يكون حرصه على خدمته أكثر قوة من شدته في عداوته له ، والأمثلة كثيرة . وكم من أحد أو جَمْع جاؤوا ليوقعوا بالمجتمع وأهله وينالوا منه ، بل ويتآمروا على نبيه على ليقتلوه ، فيعودون مسلمين ، يعملون للإسلام بكل ما يملكون وبكل طاقتهم .

جرى ذلك لعديد: من مثل:

ا \_ ثُمامةُ بن أُثال (٢) ملك اليمامة (٣) ، الذي بعد أن كان يقاتل الرسول قبل إسلامه ، لكنه بعد إسلامه غدا يقاتل أعداء الإسلام حتى لو كانوا من قومه وعشيرته ( بنو حنيفة ) . وكان ممن ثبت على الإسلام أيام الرِّدَة بل وقاتلهم ، حتى ضد مَن ارتد من قومه من المرتدين وقاتلهم ، ومنهم مُسيلمة الكذاب ، حتى مكَّن الله منه وتم القضاء عليه والحمد لله .

٢ ـ كذلك قصة إسلام عُمير بن وهب ، الذي أتى إلى المدينة بعد معركة بدر ، رمضان السنة الثانية للهجرة . وكان يريد الفتك برسول الله على ، بحجة فداء ابنه من الأسر ، وكان قد حضر بدراً مع المشركين هو وابنه وهب ، فنجا هو وأسر ابنه . وتعهد له ابن عمه صفوان بن أمية بن خلف أن يكفل عياله

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته: أسد الغابة ، (۱/٤٢٠) ، رقم (۹۷۹) . الإصابة ، (۲۹۳/۱) ، رقم
 (۱۵۰٤) . سير أعلام النبلاء ، (٤/٩١٤) ، رقم (١٦٧) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته: وقصة إسلامه: البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال، رقم (٤١١٤). مسلم: رقم (١٧٦٤). أبو داود: رقم (٢٦٧٩). أسد الغابة، (١/٣٩٤)، رقم (٢١٩). الاستيعاب، (١/٣١٧)، رقم (٢٠٨). الإصابة، (١/٣٠٧)، رقم (٩٦١). طبقات ابن سعد، (٥/١٠٤)، زاد المعاد، (٣٧/٧). الوافي، رقم (٣٤).

 <sup>(</sup>٣) « اليمامة » : منطقة في نجد ، وتقع فيها الرياض ، وتسمى العارض ، ومن مدنها :
 العُينْة والدِّرْعِيَّة .

ودَيْنَه وجَهازه ليذهب إلى المدينة لقتل رسول الله على ، بسيف مسموم مصقول مشمول . ولكن الرسول على كان يحدثه في المسجد \_ وعمير يخفي نيته \_ كشف له ، بما أوحى الله إليه ، اتفاقه مع صفوان في الحِجْر ( في الكعبة ) فقال على أن يَعُولَ بنيكَ ويقضي دينكَ ، واللهُ حائل بيني وبينك! » . قال عمير : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسولُ الله . يا رسول الله ، كنا نكذبك بالوحي ، وبما يأتيك من السماء ، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر ، والحمد لله الذي ساقني هذا المساق ، وقد آمنت بالله ورسوله . ففرح المسلمون حين هداه الله (١) .

٣ ـ وشبيه بذلك إسلام نوفل بن الحارث بن عبد المطلب (٢) . وهو ابنُ عمِّ رسول الله ﷺ . أُسر يوم بدر كافراً ، ولما فداه عمُّه العباس أسلم . وكان أسنَّ إخوته ( أبو سفيان وربيعة ) ومن سائر من أسلم من بني هاشم .

ولقد ذُكرت في إسلامه رواية أُخرى أراها أجود ، وقد رواها حفيده عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، قال : لما أُسر نوفل بن الحارث ببدر ، قال له رسول الله على الله على الخارث ببدر ، قال له رسول الله على التي بجُدَّة » فقال : والله مال أفتدي به . قال على الله على الله على على أشهد أنك رسول الله . ففدى علم أحدُ أن لي بجُدَّة رماحاً ، بعد الله غيري ، أشهد أنك رسول الله . ففدى نفسه بها ، وكانت ألف رمح (٣) .

 <sup>(</sup>۱) أسد الغابة ، (٤/ ٣٠٠ــ ٣٠٠) . كذلك : الاستيعاب ، (٣/ ١٢٢١) ، رقم (١٩٩٧) .
 سبل الهدى ، (٤/ ١١٠) . مغازي الواقدي ، (١/ ٦٢) ، (١٢٥ ـ ١٢٧) . الإصابة ،
 (٣/ ٣٦) ، رقم (٦٠٥٨) .

 <sup>(</sup>۲) أسد الغابة ، (۳۹۹/۵) ، رقم (۳۳۱۰) . الاستيعاب ، (۱۹۱۲) ، رقم (۲۱۵۲) ، رقم (۱۹۱۲) ، رقم (۱۹۲۸) . سير أعلام النبلاء ، (۱۹۹۱) . الخلفاء الراشدون ، الذهبي ، (۱۵۵) . طبقات ابن سعد ، (۱۶۵) . عبل الهدى ، ۱۰۵/۵ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ، (٩/ ٣٦٩) . كذلك : الاستيعاب ، (١٥١٢/٤) . طبقات ابن سعد ، (٣) . (٤٦/٤) .

ورجع إلى مكة ثم هاجر هو والعباس إلى رسول الله ﷺ أيام الخندق . وشهد مع رسول الله ﷺ فتح مكة وحُنين والطائف وثبتَ يوم حُنين مع رسول الله ﷺ وأعان يومها بثلاثة آلاف رمح .

#### \* \* \*

وهكذا ترى بوضوح كبير أن أكثر الصحابة حاربوا الإسلام أولًا أشد الحرب، ثم أسلم من أسلم منهم بعد ذلك، فكان أحدُهم يتمنى أن يفديَ الإسلام وقرآنه ورسوله على بنفسه وماله وأهله، وهو بذلك سعيد.

وكان أحدهم لا يود إلا أن يموت شهيداً في سبيل الله ؟ ولذلك فإن خالد ابن الوليد بن المغيرة الذي سماه الرسول على بعد معركة مؤتة ( ٨هـ ) « سيف من سيوف الله »(١) . قال حين حضرته الوفاة : ( لقد شهدتُ مئة زحف أو زهاءها ، وما في بدني ( جسدي ) موضع شبر إلا وفيه ضربة سيفٍ أو طعنة رمح أو رمية سهم. ثم ها أنذا أموت على فراشي كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء ، وما من عمل أرجى من ( لا إله إلا الله ) وأنا مُترِّس بها )(١) .

وكان حريصاً أشد الحرص على الشهادة في سبيل الله ، فيقول: (ما أدري من أي يوم أفر: يوم أراد الله أن يُهدي لي فيه شهادة ، أو يوم أراد الله أن يُهدي لي فيه شهادة ، أو يوم أراد الله أن يُهدي لي فيه كرامة ) (٣) . وقال أيضاً (عند الوفاة ): (ما من ليلة يُهدى إليَّ فيها عروسٌ أنا لها مُحِبُّ (أو أُبَشَّر فيها بغلام ) أحبُّ إليَّ من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية (من المهاجرين ) أُصبِّحُ فيها العدو (فعليكم بالجهاد) (٤) .

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب خالد ، رقم (۳۵٤٧) . الاستيعاب ، (۲/ ۲۹) ، رقم (۲۰۳) .

 <sup>(</sup>۲) الاستیعاب ، (۲/ ۲۳۰) ، رقم (۲۰۳) . أسد الغابة ، (۱۱۱۱) . سیر أعلام النبلاء ، (۱/ ۳۸۱ ، ۳۸۲) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ، نفسه . الإصابة (١/٤١٤) .

وقال أيضاً عند الوفاة : ( لقد طلبتُ القتل مَظانَّهُ فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي . وما من عملي شيءٌ أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتُها وأنا مُتترِّس ، والسماء تهلُّني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار . ثم قال : إذا متُ ، فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله )(١) .

انظر إلى هذا التحول العجيب ، فبعد ذلك العداء المتناهي يُصبح لا همّ له في حياته إلا خدمة هذا الدين ؛ الذي غدا عنده أغلى من حياته ، وخير ما يفرحه خدمته والعمل له وبه والجهاد بكل الطاقة الإيمانية الجديدة في سبيل الله بل أصبح يتبرك حتى بشَعر من رسول الله على . وذلك أن أبا سليمان خالد بن الوليد افتقد يوم اليرموك قلنسوته (٢) ، فبحثوا عنها فلم يجدوها . واستمر البحث حتى وجدوها ، فإذا هي خَلقة (خَلِقة = بالية) فقال : (اعتمر رسول الله على عجد الوداع فحلق رأسه فابتدر الناس شعرة فسبقتهم إلى ناصيته الكريمة الشريفة فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالًا وهي معى إلا رُزِقْتُ النصر ) (٣) .

(۱) سير أعلام النبلاء ، (۱/ ۳۸۱) . الإصابة (۱/ ۱۱۶) . أسد الغابة ، (۲/ ۱۱۱) .

(٢) وهو لباس للرأس متنوع الأشكال والألوان .

(٣) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٧٥\_٣٧٥) . الإصابة ، (١/ ٤١٤) .

وكان هذا في عُمرة حجة الوداع ، التي كانت رابع عمرة من عُمَر الرسول الكريم ﷺ . انظر : صحيح البخاري ، كتاب العمرة ، باب كم اعتمر النبي ﷺ ، رقم (١٦٨٥ \_ ١٦٨٩) .

كذلك صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب عدد عُمر النبي ﷺ وزمانهن ، رقم (١٢٥٣) .

وفي هذه المعركة (اليرموك ، ١٥هـ) من فتوحات الشام ، عزل عمر بن الخطاب خالد ابن الوليد عن القيادة وتولاها أبو عبيدة بن عامر بن الجراح ، فلم يخبر خالداً إلا بعد المعركة . وهنا موقف فريد من الاثنين ، حيث يقول خالد : إن الأمر عنده سواء أن يكون قائداً أو جندياً ، لأنه يقاتل في سبيل الله تعالىٰ . وأبو عبيدة لا يخبره إلا بعد انتهاء المعركة ، بينما الأمر بذلك وصله قبل المعركة !!!

ولكن عزل خالد لأسباب رفيعة أصيلة وكريمة غير التي يرددها الجهلة والحاقدون=

وهذا ما فعله الإسلام بأتباعه يُكسبهم طاقات جديدة ، وينمي ما لديهم باتجاه العمل لله تعالى وطلب ثوابه وجنته . وعلى ذلك ففي معركة مؤتة ( ٨هـ ) وقد آلت قيادة الجيش الإسلامي بآلافه الثلاثة التي واجه جيش الروم بآلافه المئة بمشيئة الله على أقل تقدير أو يزيدون ، وبعد مقتل القادة الثلاثة ، وتولي خالد القيادة ، فيحارب ببطولة الإسلام الجديدة الوليدة الفريدة ، وينسحب بعد أن تُدَقَّ ( تُكُسر ) بيده تسعة أسياف ، فما بقي في يده إلا صفيحة يمانية ( ) .

بهذا الدين غدا خالد بن الوليد علماً في الحياة الإسلامية ، عرفه المسلمون وغير المسلمين . فهو منا موضع التقدير والحب والاقتداء ، رضي الله تعالىٰ عنه وأرضاه .

والأعداء . وإن موقف كل من خالد وأبي عبيدة (أمين هذه الأمة) في الفتوحات الإسلامية وفي الجبهة الغربية (الشام) له أمثلة متعددة في تاريخ الفتوحات الإسلامية مثمرة البناء الكريم بالمنهج الرباني بهذا القرآن ، وعلى يد الرسول الكريم على موقف في جبهة الفتوحات الإسلامية في الشرق (العراق وفارس) بين المثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص ، قبل القادسية سنة (١٥هـ) . وقد مَرّ بنا موقف النعمان بن عَدِيّ العَدَوي .

ولقد جعل خالد تنفيذ وصيته إلى الخليفة عمر (سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٨٢) . الإصابة (١/ ٤١٥) .

وتوفي خالد سنة (٢١هـ) وعمره دون الخمسين عاماً ، مجاهداً في سبيل الله وقائداً وعاملًا للإسلام ، وطلب الشهادة فلم يُززَقْها ، وندبه المسلمون وحزنوا عليه ، حتى قال عمر : « ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعاً أو لقلقة » . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٨٣ ، ٣٨٣) . « النقع » : التراب على الرؤوس ، و « اللقلقة » : الصراخ .

وندبته أمه وهي تقول :

أنت خير من ألف ألفٍ من القو م إذا ما كُبَّتْ وجوهُ الرجالِ
(١) رواه البخاري : كتاب المغازي ، باب غزوة مؤتة ، رقم (٤٠١٧ ـ ٤٠١٨) . سير أعلام
النبلاء ، (١/ ٣٧٥) . الإصابة ، (١/ ٤١٤) . أسد الغابة ، (٢/ ١١٠) .
« والصفيحة اليمانية » : سيف عريض النصل ( الحديدة ) من صنع اليمن .

### \* حضور مَشاهد الغابرين:

في تاريخ البشرية العام أمثلة وفيرة معروفة . وفيما قصه الله تعالى في القرآن الكريم خير بيان ، فيه العبرة الواسعة المشهودة ، تُزَوِّد الإنسان \_ في كل جيل \_ بالخبرة المؤكدة الحقة ﴿ \* إِنَّ هَنذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ [ آل عمران : كل جيل \_ بالخبرة المؤكدة الحقة ﴿ \* إِنَّ هَنذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ [ آل عمران : ٢٦ ] . مثلما فيها الأخبار الصادقة كل الصدق . فالقرآن الكريم أصدق مصدر في الوجود ، وأصدق كتاب بكل ما فيه ﴿ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيزٌ فَي لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَعْرَبُ مِنْ مَكِيمٍ جَمِيدٍ \* ﴾ [ فصلت : ٤١ \_ ٤٢ ] . فهو الصدق الوحيد : ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا \* ﴾ [ النساء : ٧٧ ] . وهم الذين عليهم الانتفاع بها ، حاضرة أمام الأنظار ماثلة ﴿ \* لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِثْولِي الْانتفاع بها ، حاضرة أمام الأنظار ماثلة ﴿ \* لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآوُلِي اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقَرِّمِ وُلُكِ وَلَكُونَ \* ﴾ [ النساء : ٧٨ ] . وهم الذين عليهم الألْبَلِيُّ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقَدِّمُ وَلَكُونَ \* ﴾ [ يوسف : ١١١ ] .

ومنذ خلق الله الإنسان على هذه الأرض جعل الحق والباطل ، والصراع بينهما قائم . وكان دوماً بين الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وأتباعهم جبهة واحدة ضد الباطل وكل من قاده واستغواه . والحق يتمثل فقط في اتّباع منهج الله تعالى وحده ، والباطل يجتمع فيمن رفضه وعاداه وحاربه .

ويتخذ الباطل صيغاً متنوعة ، حكاماً ومَن تابعهم من المحكومين وغير المحكومين من أي مكان ، جمعتهم اتجاهاتهم أو منافعهم أو مصالحهم ، ومهما كانت دوافعهم وانتماءاتهم وتناقضاتهم ، مثلما حدث مثلاً في معركة الخندق ( الأحزاب ) في مواجهة الدعوة الإسلامية ومجتمعها ونبيها عليه وذلك في شوال السنة الخامسة للهجرة . وقد ذكر القرآن الكريم هؤلاء وهؤلاء مثلما ذكر أقوامهم ومواقفهم وأحداث الاتباع والامتناع .

أما المحاربون لدين الله ، فقد ضرب الله تعالىٰ الأمثلة لها ، أفراداً أو أقواماً أو شعوباً ، ولكن دوماً كان النصر للمؤمنين بالله ودعوته ، مهما ادعى أولئك وجادلوا وماحكوا وعاندوا .

فالأفراد من أمثال فرعونَ وهامانَ وقارون ، وثلاثتهم متعاونون على الإثم

والعدوان ، مجتمعون على الباطل والكفر، تجبراً وتكبراً وتطاولًا إلى حد التأله في مواجهة دعوة الله تعالىٰ التي بُعث بها موسى وأخوه هارون عليهما السلام .

فرعونُ : ( مصري قبطي ) ، وهو حاكم مصر الطاغي المستبد المتأله . ويمثل بوضوح سلطان الحكم المتجبر الذي يحارب الله ودعوته ﴿ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا الْمَكُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا الْمَكُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَطَّلِمُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِي لَاظُنّهُ مِنَ الْكَذِينِ فَي وَاسْتَكْبَرُ هُو وَكُنُودُو فِي الْأَرْضِ بِعَدِيرِ الْحَقِّ وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَي فَأَحَدْنكُ وَجُنُودُو فَنَا اللهُ مِنْ الْيَدِيْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّليلِمِينَ \* فَوَخُنُودُو فَنَا اللهُ مِنْ الْيَدِيْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الظّليلِمِينَ \* فَرَحُنُودُو فَنَابَذُنّهُمْ فِي الْيَدِيْ فَأَنْظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّليلِمِينَ \* فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّليلِمِينَ \* فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الظّليلِمِينَ \* فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الطّليلِمِينَ \* فَي الْيَكِرُ الْفُولِمِينَ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ

هامان: (مصري قبطي)، وهو \_ على ما يبدو \_ كبير وزراء فرعون ووزير مكائده ومعاونه في حربه لدعوة الله تعالىٰ. وقد أوكل فرعون إليه أموراً كثيرة، ويبدو منها العسكرية وأمور الهندسة المعمارية. وهو يمثل سلطان المنصب والعلم وربما المال ﴿ \* وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهُنَكُنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا المنصب والعلم وربما المال ﴿ \* وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهُنَكُنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ \* ﴾ [القصص: ٢]، ﴿ \* إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَكُنَ وَجُنُودَهُمَا لِمَنْ وَجُنُودَهُمَا البناء أو يتولى الإشراف عليها ﴿ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمُنُ أَبْنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ البناء أو يتولى الإشراف عليها ﴿ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمُنُ أَبْنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ البناء أو يتولى الإشراف عليها ﴿ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمُنُ أَبْنِ لِي صَرَّمًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ

قارون: أما قارون فهو ليس مصرياً وليس من قوم فرعون أو هامان ، وإنما من قوم موسى ومن أعوان فرعون . وهو يمثل سلطة المال والعلم وتسلطهما وسطوتهما بالباطل لمحاربة الحقّ ، الذي يريده الله تعالى والذي بعث به موسى وأخاه هارون عليهما السلام ، ودعوته وأتباعه ﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانِكُمُ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَعَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَالَيْنَالُهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَانُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي اللهُ لا يُعِبُ الْفَرْحِينَ \* ﴾ [القصص: ٢٦](١) .

<sup>(</sup>١) « المفاتح »: تعني الخزائن والكنوز نفسها ، وهي طبعاً غير المفاتيح ، وهي العُدد التي=

وهؤلاء الثلاثة جمعتهم مواجهة دعوة الله تعالىٰ التي كُلِّف بها موسى وهارون \_ عليهما السلام \_ وإن اختلفت أقوامهم وانتماءاتهم . واستمر الصراع الدامي المتنوع الطويل (۱) بين الحق الذي أراده الله تعالىٰ وبين الباطل وجنوده . وانتهى \_ كما هي سنة الله تعالىٰ \_ بنصره عبادَه المؤمنين بدعوته العاملين بها ولها ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا وَسُلَطَن مُبِينٍ ۚ إِلَىٰ إِلَىٰ العاملين بها ولها ﴿ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا وَسُلَطَن مُبِينٍ ۚ إِلَىٰ إِلَىٰ فِي وَمَوْنَ وَهَنْمُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَابُ إِنَى فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقَتُلُواْ اَبْنَاءَ اللّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكَنفِينَ إِلَا فِي طَكْلِ فَي وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبّهُ وَاللّهُ مِن كُلِ فَي وَلَيْتِكُم مِن كُلِ مَن كُلِ مَن كُلِّ هَوْمَا مِنَ مِيوَ مِنْ مِن كُلِ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبّهُ وَاللّهُ عَدْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْفِسَادِ \* \* اعافر: ٣٠ - ٢٧] .

هذه الآيات الكريمة من سورة غافر ، التي فيها نماذج أخرى كثيرة . ولعل فرعونَ يُعتبر نموذجاً لسلطان الحكم وطغيانه وجبروته المتأله . وهامان ولعل فرعون يعتبر نموذجاً لسلطان العلم والمنصب . وهو وزير فرعون المدبر لمكائده \_ نموذجاً لسلطان العلم والعلم ﴿ \* قَالَ إِنَّمَا آُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئ ﴾ وقارون نموذجاً لسلطان الثروة والعلم ﴿ \* قَالَ إِنَّمَا آُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئ ﴾ [القصص : ٧٨] .

وكل هذه النماذج بات أصحابها جميعاً معاً في جبهة واحدة ضد الإيمان . والكفر ملة واحدة ، مهما كان بينهم من التناقضات \_ وما أكثرها \_ والعداوات \_ وما أشدها \_ والحزازات \_ وما أعمقها وأعرقها \_ كما نلمسه اليوم في المعسكرات التي اتحدت ضد الإسلام . وهي ربما لم تتحد عمرها يوما ولا مرةً واحدة إلا في هذا .

فليس هناك إذاً إلا معسكران : معسكر الإيمان بالله تعالى ودعوته ، وهو

<sup>=</sup> تُفتح بها هذه الخزائن .

<sup>(</sup>۱) ذُكر أن مدة بقاء موسى في مصر \_ وهو يواجه فرعون وملأه بهذه الدعوة الربانية \_ كانت ثلاثة وعشرين عاماً . انظر : التفسير ، (٣/ ١٣٦٦) .

الإسلام بمعناه الشامل. وهو دين الله الواحد الذي دعا إليه كافةُ الأنبياء عليهم السلام وحمل صورته الأخيرة العامة الشاملة الكاملة الدائمة اللازمة الخيرة محمد رسول الله على البشرية كافة في كل زمان ومكان وإلى يوم الدين ، ولا يَقبل اللهُ من أحدِ ديناً غيره . وهو الدين الذي بَشَّرَ به ووصى كلُّ الأنبياء عليهم السلام وأقوامَهم بالإيمان به واتِّباعه . والآيات القرآنية الكريمة في ذلك كثيرة وواضحة ومُلزِمة ومُفهِمة .

فالإيمان هو الآصرة الحقة والصلة الموثقة والوشيجة المرتجاة دوماً ، تجمع أهلها على شرع الحق ودعوته الأمينة ودينه المتين . ولذلك فإن مؤمن آل فرعون ، وهو ليس من قوم موسى ـ عليه السلام ـ إلا أنه آمن به ووقف معه ومع المؤمنين من بني إسرائيل ضد فرعون وحزبه وجنده ﴿ \* وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِن عَالِ فِرَعَوْن مَا لَهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبِينَاتِ مِن ءَالِ فِرَعَوْن كَبُلاً أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبِينَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الذِي يَعِدُكُمْ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ \* ﴾ [ غافر : ٢٨ ] .

ومن هنا فعقاب فرعون قد انصب عليهم جميعاً .

وهكذا دوماً يكون الإيمان بالله تعالى ومنهجه الكريم، وهو الآصرة الحقة الثابتة الصادقة. ثم إن الله سبحانه أخذ هؤلاء الظلمة ونصر عباده المؤمنين. وكلًّا أخذ الله بذنبه وبما يستحق من العذاب في الدنيا، وفي الآخرة أشد وأخزى وأنكى . ﴿ \* وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيْنَةِ وَأَخْزَى وأنكى . ﴿ \* وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيْنَةِ فَاسْتَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَيِقِينَ ﴿ وَهَنَمُنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخْرَقَتُ وَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخْرَقُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا أَغْرَقْنَا وَمَا كَانُوا النَّهُ لِيَظْلِمُونَ وَمِنْهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَيَ مَثَلُ الَّذِينَ اللَّهُ أَوْلِينَ أَوْمِنَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي مَثَلُ اللَّذِينَ اللَّهُ أَوْلِيكَ عَلَيْهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَي مَثَلُ اللَّهِ أَوْلِيكَ عَلَيْهُ مَلُ الْعَنْ الْعَنْ اللهُ أَوْلِيكَ اللهِ أَوْلِيكَ اللهُ الْعَنْ عَلَيْهُ مِن العَذَاقُ اللهُ الْوَلِيكَ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَلِيكُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَا كَانُواْ سَيْبِقِينَ \* ﴾: لم يكونوا فائتين أو فالتين من أمر الله الذي لا بد أن يدركهم .=

فإن عبادة الله تعالى واتباع دعوته والاقتداء بنبيه على هو الملجأ الحقيقي . وقوة الله تعالى هي القوة الحقيقية الحقة القوية العدل ، وهي الوحيدة المتصرفة في هذا الوجود ، وما عداها من قوة الخلق فهو الهزيل الواهن الضعيف كبيت العنكبوت . مَن يحتمي بها فهي خيوط واهية ، سريعاً ما تذهب وتزول ويبور صاحبها ويهلك . فالعاقل والعالم والفاهم لا يجب أن تخدعه قوة في الأرض وتصرعه وتصرفه عن دين الله تعالى \_ وهو الحق الوحيد السديد الأكيد الجدير \_ مهما بلغت ، حكماً وسلطاناً وطغياناً ، علماً ومالاً ومنصباً ، وكلها سراب خادع وكلها قبض ريح ، وبناء واقع وخيط واهن لا ينفع المتعلق به بشيء أبداً ، لا يلبث أن يهوى ، بل حتى من نفسه أحياناً ، أو أحايين .

وانظر إلى سحرة فرعون ، وهم كهنة معابده الذين كانوا يزاولون السحر ، كما هو الحال في الأديان الوثنية والمنحرفة والمتحرفة والمقتعلة .

وظني أنهم من قوم فرعون ( مصريون أقباط ) ، وليسوا من قوم موسى ـ عليه السلام ـ بني إسرائيل . ولكن هؤلاء السحرة وقد رأوا الحق وعرفوه ، وهم أهل السحر وأساتذته وأدرى بخدعه وبألاعيبه وبخلوه من الحقائق ، رأوا أن ما جاء به موسى هو الحق الأكيد ، فلا بد إذا أن يكون نبياً مرسكاً من الله تعالىٰ ، ففتح الله قلوبهم له ، فآمنوا به واحتملوا ما يأتي من وراء ذلك .

ولكن الروعة في قوة الحق المتمثل في رسالة الله تعالى التي انتزعتهم من وكل الباطل والكفر والضلال والغواية وأخذتهم من وهادها وإغراءاتها ومنافعها ومناصبها ورفعتهم إلى قمة الإيمان . وهنا في رسالة موسى ، عليه السلام \_ إنهم قبل ساعات كانوا مع فرعون يناصرونه ويتقربون إليه بخدمته

 <sup>«</sup> الحاصب » : الريح التي فيها حصباء ( صغار الحجارة ) ، وهي لقوم لوط ولعاد ( قوم هود ) . « الصيحة » : التي أخذت منهم الأصوات والحركات ، وهم أهل مدين وثمود ( قوم صالح ) . « والخسف » : الذي وقع بقارون . « والغرق » : يعني قوم نوح ، وفرعون وهامان وجنودهما .

وطاعته ويرجون المكانة عنده والمكافأة منه والرضا مِن قِبَله ، بتنفيذ مؤامرته وتمرير باطله . فما أن رأوا الحق الإلهي قائماً بأدلته ضارباً بجذوره ثابتاً في واقعه ، حتى آمنوا وكانوا بذلك ضد فرعون ، وأنهم آمنوا جميعاً وناصروا الحق الذي جاء به موسى الرسول ـ عليه السلام ـ من عند الله تعالىٰ ، وبهمة جديدة لديها من القوة ، علواً وسمواً وقمة لا تكون إلا بدين حق من الله سبحانه وتعالىٰ .

وكم من حادثة في سيرة رسول الله على المحكم عندما يرى الآيات يتحول الذي يتآمر على الإسلام وأهله ونبيه الكريم على الإسلام وأهله ونبيه الكريم على الأيات ولا مرتاب ولا مبال لما حالاً إلى دين الله ، متخلياً عن كل ما عداه ، غير هياب ولا مرتاب ولا مبال لما يأتي به هذا الانتماء . ولعل قصة سحرة فرعون لبيان حقائق ومعان كثيرة ، بها أراد الله تعالىٰ أن تبين للناس في دعوة الإسلام ، ومنها هذه النماذج ، التي لا تبالى بأي أذى في سبيل الله حين تتبين لهم حقائق هذا الدين .

﴿ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ وَعَوْبَ قَالُواۤ إِنَّ لَنَا لَأَجُواۤ إِن كُنَا مَعُونَ عَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ الْعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ الْمُقَرِّينَ ﴿ قَالُواْ يَسْمُوسَى إِمَا آنَ تُلْقِى وَإِمَا آنَ نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُواْ فَلَمَا آلْقُواْ مَسَحُرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْ عَظِيمِ ﴿ قَالَ الْقُواْ فَلَمَا آلِنَ مُوسَىٰ أَنَ أَلِي عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْوِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كُلُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحُقُ وَبَطَلَ مَا كُلُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالَّا الْمَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِينِ فَي وَأُلْقِى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ فَالُواْ ءَامَنَا لِكَ وَانقَلْبُواْ صَغِينِ فَي وَالْقِي السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ وَالْمَالَكُمُ اللّهُ وَمَعَى وَهَدُولَ مِنْهَا آهَلُهُ أَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَالِكُمُ اللّهُ وَمَعْوَلُوا إِنّا اللّهُ وَمَعْلَ اللّهُ وَمَعْلَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْقُ وَلَا اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَمَعْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### \* المؤمنون والمعاندون وغيرهم :

إنه حين تقوم العقيدة بالله تعالى مستوية ، وتستيقن وتستعلن حقيقة الإيمان الحق بدعوة الله تعالى غائرة في النفس ، لابد أن تستعلى على كل قوة في الأرض وتستهين بكل بأس ، مهما تجبر وتنمر وتبختر واحتمى ببيوت العنكبوت وتترس بخيوطها ، حماية له ووقاية لمن معه أمام قدرة الله تعالىٰ وناموسه . علماً أن الباطل ـ وذلك ديدنه وشِنْشِنته ـ حين يداري أتباعه ، فإنه لا يفعل ذلك محبة لهم أو اهتماماً بهم أو رعاية لصلة معهم ، بل هم أرخص ما يكونون عنده وأدنى من آخرين ، بل كل الآخرين لديه أقل مما يتصورن . إنما فقط ليقفوا معه معاونين له على باطله وليستعملهم ، مواجهة للحق الإلهي ، تحقيقاً لمآربه واستمراراً في سلطانه وتثبيتاً لحكمه . ولذلك إذا لم يؤدوا هذا له ، تراه \_ وقد رأيتَه في فرعون \_ هو نفسه ينقلب عليهم أو يقلب لهم ظهرَ المِجَن - كما يقولون - ويُنيلُهم أقسى أفانين العذاب وأشد ألوان التنكيل وأبعد مدى في الانتقام ، حتى لكأنه يقول لهم : لِمَ إذاً قربتُكم وقدمتُ لكم وأعطيتُكم ، فترقيتم وأثريتم وتنعمتم ، وكل ذلك من يدي ، واليوم تُنكرونها . فكيف إذاً وقد جاوزوا ذلك وأصبحوا في جبهة الحق الذي يحاربه . وتَلَمَّس ذلك بوضوح باهر ، فيما أوقعه فرعون بالسحرة الذين آمنوا ، من التقتيل والتنكيل والانتقام الفظيع المريع السريع .

والواضح من طريقة القرآن الكريم المعجزة في التعبير والتصوير للمعاني أن فرعون نفّذ تهديده فيهم وقتلَهم جميعاً ، مثلما فعلوا \_ وبنفس أسلوب التعبير والتصوير للقرآن المعجز \_ بمؤمن آل فرعون . لكنهم \_ وكل المؤمنين بدعوة الله تعالىٰ ورسالته \_ ثبتوا أقوياء وقاموا بُسلاء ورضوا أولياء \_ إن شاء الله تعالىٰ \_ خلال المواجهة والأذى .

وهذا ما يجري وجرى لمن رفعه اليقين بهذا الدين إلى أن يكون من أتباع الأنبياء \_ عليهم السلام \_ الذين لا يعرفون الخنوع ولا الخضوع . كيف وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان بالله وحده وأَنِسَتْ بمعرفته واطمأنت إلى جواره .

وغدت هذه الأمور واضحة للمؤمنين بدعوة الله وعلى يد الرسول الكريم محمد عليه ، الذي بعثه الله تعالى بهذا الدين رحمة للعالمين ، بما رباهم عليه القرآن الكريم بهذه المعاني المشهودة في تاريخ الأنبياء (عليهم السلام) ومنهم قصة مُوسى (عليه السلام) وفرعون . وهكذا القصص الأخرى التي أراد الله تعالى أن يتعلم المسلمون منها تثبيتاً لقلوبهم وتسريةً عنهم وتسلية لهم ، ليحتملوا ألوان الاضطهاد على يد أعداء الله تعالى . وهو ما جرى لسحرة فرعون الذين آمنوا بموسى (عليه السلام) وما يجري دوماً مع الأنبياء (عليهم السلام) وأتباعهم ، حين غمر الإيمان قلوبهم ، ونوّر بصائرهم ، وأحيا نفوسهم .

ومنه ما جرى \_ ويجري دوماً \_ لأتباع هذا الدين الذي بعث الله به محمداً على ابتداءً من العهد المكي ، ومنذ أول يوم آمنوا به ومِن أول عهدهم بها هناك ، لا يفزعون ولا يتزعزعون ، حتى النساء والإماء والعبيد ، مثلما الأغنياء المتقدمين والمتمكنين سواء بسواء . ثم الأنصار ، من بيعات العقبة الثلاث ، وآخرها بيعة العقبة الكبرى ، فور إسلامهم وأداء البيعة للنبي على نصرته . وذلك «حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله »(۱) . وكذلك المهاجرون في العهدين المكي والمدني وبعدهما ، ولصحابة رسول الله على طوال حياتهم وأجيال ممن تلتهم وتتلوهم من الأمة المسلمة ، إن شاء الله تعالى .

## \* لله سنة جارية ثابتة بملازمة العاقبة للمتقين:

فالإسلام والأمة المسلمة حيثما بعث الله الأنبياء والرسل (عليهم السلام) ، لاسيما منذ بعث الله خليله إبراهيم (عليه السلام) وهو أبو الأنبياء جميعاً (عليهم السلام) وأتباعه هم المسلمون ، وصّاهم بذلك ، وهي وصية

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ، (۱/ ٤٣٨) .

جميع الأنبياء (عليهم السلام). ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْجَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ اللَّهُ مَلَ النَّاسِ مَمَا عَلَيْكُمْ وَالْتَهُ وَيَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ \* ﴾ فَأَقِيمُواْ السَّهُ النَّهِ هُو مَوْلَكُمُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ \* ﴾ الحج : ٧٧-٧٧].

وهذه الأمة كانت على منهج واحد هو منهج الله تعالىٰ ، على تتابع الأجيال وتوالي الرسالات حتى انتهت إلى خاتمهم محمد على ، وأتباعُه هم الذين حملوا هذه الأمانة وتحملوا مسؤوليتها وقبلوا وأدوا تبعتها ، ما دامت تقوم بها بكامل احتشادها واستعدادها وإعدادها . ويوم تتخلى عن ذلك فتكون في ذيل القافلة ، أو دون ذلك ، فهي ـ عند ذلك ـ آخر الأمم ، لا في العير ولا في النفير .

وقد مرت بالأمة في تاريخها أوقات من ذلك ، لكنها بعودتها لمعاني هذا الدين وتجديد نفسها وإحياء مضامينه في حياتها تعود لمكانتها الكريمة ﴿ وَيلَّهِ ٱلْمِنْ وَلِهِ وَلِلَّمُوَّمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

والطريق واضح والعودة دوماً ممكنة ووعد الله قائم ، بشروطه وحدوده ومستلزماته ، أداءً ووفاءً وإقبالاً . وليس منه الترامي هنا وهناك ، مثلما حدث أحياناً في الماضي ، منها أيام الطوائف في الأندلس في القرن الخامس الهجري . مثلما ليس منها التفلت والوقوع في المهاوي السحيقة الغارقة المُغرِقة ، والانتساب للشرق أو للغرب ، على فضلات شطائر مسمومة مدسوسة لا تجدي نفعاً ولا تقيم وضعاً ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، أو فلم يرفع بهذا رأساً (۱) .

<sup>(</sup>۱) من حديث الرسول الكريم ﷺ ، هو : قال ﷺ : « مثلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً نقيةً قبلت الماء ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا ، =

وإن الانتساب لهذه وتلك مدفوعة بأي شعار وادعاء وانتماء ، وهم يعرفون أنها لا تبقي ولا تذر من الحق شيئاً ، حتى لو كانوا مخلصين ، بعد أن جربنا كل تلك الشعارات والولاءات والانتماءات ، وقد تملكت هذه كل أسباب القوة والأزمة والكلمة ، فلم تثمر إلا أشد الثمار مرارة ، دونها مرارة الحنظل الصحراوي المكتمل .

وقد حذرنا الله تعالىٰ أقوى تحذير من كل ذلك ، وأن أية دعوة (أو دعوى ) غير دعوة الله تعالىٰ هي جعل أو وضع للأمة في قافلة الأنعام ، إن لم يكن أبعد من ذلك . والرسول على حذرنا من ذلك التفلت من دعوة الله أشد التحذير ووصفها بأنها منتنة وجاهلية ووثنية ، وجعلها في أكثر من مناسبة تحت قدميه الشريفتين ، كما قال ذلك مثلاً في حجة الوداع : «ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي (هاتين ) موضوع »(١) .

ولكنهم ومع ذلك مازال أناس ماضين فيه لا ينفكون عنه ، يحملون الأمة وراءهم بالسياط ، إن لم يتم ذلك بالاختيار . وهم دعاة على أبواب جهنم (٢) ، ولا ينفعهم عند الله ما يدعون من الصلة بالإسلام .

وأصابت منها طائفة أُخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلت به » . رواه البخاري : كتاب العلم ، باب فضل من علم وعلّم ، رقم (٧٩) . ورواه مسلم : كتاب الفضائل ، باب مثل ما بعث به النبي على من الهدى والعلم ، رقم (٢٢٨٢) . وانظر البخاري : كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي ، رقم (٢١١٧ ، ٢١١٨) .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ، كتاب المناسك (الحج) ، باب صفة حجة النبي على الله ، رقم (١٩٠٥) ، (٢/ ٢٦١) . كذلك : مسند الإمام أحمد ، (٧٣/٥) « ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة » (من خطبة الوداع) ، (٢/ ٢٠١) « ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى قد أمضيتُهما لأهلها » (يوم فتح مكة) .

<sup>(</sup>٢) من حديث الرسول الكريم ﷺ رواه البخاري ، ونصه كما يرويه حذيفة بن اليمان ، رضيَ اللهُ عنهُ ، فيقول : (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن=

والواقع يشهد على تلك الآثار المُرَّة الناقعة الصارفة التي أورثتها هذه التوجهات ، مشبوهة أو غير مشبوهة ، صدرت عن جهل أو غفلة أو موجة .

فالإسلام ليس تراثاً عربياً ومحمد على للم يكن قائداً عربياً ، بل للأمة الإسلامية . حمل الرسالة الإسلامية إلى الناس كافة ، ليست خاصة بهم . ويدخل في هذه الأمة كل من اتبع دينه من أي جنس وبلد وقبيل . ويخرج منها كل من ليس كذلك دوماً .

وكل مَن ابتعد عنها أو واجهها أو حاربها فليس منها في شيء ، فلا أنساب ولا أصلاب ، حتى لو كان ذؤابتها ورأسها وأقحاحها . وهذا واضح جداً ليس فقط من نصوص الإسلام \_ قرآناً وسنة وسيرة \_ بل وكذلك حتى روحه العام وطبيعته وتاريخه . ووضوحه ليس بحاجة إلى دليل .

وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهارُ إلى دليلِ ولا ينكره إلا المماحكون الذين يريدون \_ متعمدين \_ إشاعة غير

الشر مخافة أن يُدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد ذلك من خير ؟ الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » . قلت : وهل بعد ذلك من خير ؟ قال « نعم ، وفيه دخن » . قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم يهدون بغير هديي ، تعرف منهم وتُنكر » . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : « نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها » قلت : يا رسول الله ، صفهم لنا ؟ فقال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . فقلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، رقم (٣٤١١) . وانظر كذلك : رقم (٣٤١١) .

وحديث آخر يرد في هذا المعنى ، رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات . رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة . لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » . كتاب الجنة ، باب النار والجنة ، رقم (٢١٢٨) . كذلك : مسند الإمام أحمد ، (٢/ ٣٥٦) .

الإسلام . وهم بذلك يريدون تحقيق أهداف معادية وصرف الناس عن دين الله ، مهما ادعوا العلم وغيره . وهم بجانب ذلك إنهم يُحجِّرون واسعاً ، فهم يريدون سلخ الأمة من دينها ، وليس حباً فيما يَدْعون إليه ، بل ليختفوا وراءه ، بل حرباً للإسلام .

والعجيب أن هذا الاتجاه ينمو ويُعمل له ويُصر عليه في البلدان الإسلامية ، ولاسيما بين البلدان العربية ، وذلك لتشتيتها وقطع انتمائها لهذا الدين والقضاء على مصدر سعادتها وقوتها وعزتها .

وكان على أعداء الإسلام من منصرين (مبشرين) ومستشرقين ومستعمرين (هوية الجميع واحدة) يبحثون عن شيء يصرفون به المسلمين عن دينهم ، فتقدم أفراد من المسلمين بإهدائهم بغيتهم بإيجاد تيار آخر غير إسلامي ـ وإن ألبسوه مضطرين ، لا مفر ـ ثوباً مرقعاً ممزعاً وموزعاً يحمل طلاءً مُدَّعى أنه إسلامي ، وليس كذلك أبداً . وبدلًا من أن نهدي العالم إلى هذا الدين ليهتدوا به ويسعدوا ويُحَضَّروا ، أهداهم هؤلاء سلاحاً لحرب الإسلام نفسه ، واستعمال ألفاظ وكلمات ومصطلحات لإخفاء الحقائق ـ وما تخفى أبداً ـ لإفراغها من مضامينها وجعلها بعيدة عن معانيها ومدلولاتها الحقة ، في خلط عجيب وغريب مفضوح ، ادعاءً ودعاية ورواية وبأي ألفاظ ، ترقيعاً وتمييعاً وترويعاً .

وفي معركة بدر ( ١٧ رمضان السنة الثانية للهجرة ) قاتل المسلمون المشركين العرب ، الذين قُتل منهم سبعون ، من زعمائهم من قريش وسادة مكة مثل أبي جهل ، فرعون هذه الأمة (١٠) .

كما أنه ﷺ وصف أُسارى بدر من المشركين ( العرب ) الذين وقعوا في أسر المسلمين ( العرب ) يوم بدر بأنهم نتنى ( جيف ) . وكان عددهم سبعين \_ مثل عدد قتلاهم \_ فيهم أشراف قريش وزعماؤهم \_ قومه ﷺ \_ ولكنهم كفرة

سبل الهدى والرشاد ، (٤/ ٧٧ ، ٧٩ - ٨٠) .

مشركون ، من أمثال سهيل بن عمرو(۱) ، بل كان فيهم من أبناء عمومته على من بني هاشم من أمثال عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب(۲) من بني هاشم ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب(۳) . بل كان في هؤلاء الأُسارى أبو العاص بن الربيع صِهر رسول الله على وخَتنه ، زوج زينب ـ رضي الله عنها ـ كبرى ( أكبر ) بناته ، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ زوج بل أول زوجات الرسول الكريم على الأمها وأبيها(٤) . ومع كل ذلك فقد وصف الرسول الكريم على هؤلاء الأسرى في بدر بأنهم جميعاً جيف ، بقوله : « لو كان المُطعم بن عَدِيّ حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى ، لتركتهم له »(٥) ، والنتانة هذه معنوية بسبب

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ، (۱/ ٦٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٢١٨) . أسد الغابة ، (٤/ ٦٣) . سيرة ابن هشام ، (٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) سير أعـلام النبلاء ، (١٩٩/١) . أسد الغابة ، (٥/٣٦٩) . سيرة ابن هشام ، (٣/٣) .

وأسلم بعد فداء نفسه ، وهاجر إلى المدينة أيام الخندق . وسبق تفصيل كيفية إسلامه .

 <sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٣٠) . أسد الغابة ، (٦/ ١٨٥) ، (٧/ ١٣٠) . سيرة ابن
 هشام ، (١/ ٦٥١) .

وأسلم أبو العاص بن الربيع قبل الحديبية ، وكان الرسول على قد فرق بينهما ، فهي لم تعد \_ بعد الإسلام \_ تحل له ، إذ هي مسلمة وهو كافر مشرك . ولكنها عادت إليه بعد إسلامه قبل الحديبية . سيرة ابن هشام ، (١/ ٢٥٧) . وانظر المصادر المذكورة آنفاً في نفس هذه الحاشية .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري : كتاب الخُمس ، باب ما منّ النبي على على الأَسارى ، رقم (٢٩٧٠) . انظر كذلك : سير أعلام النبلاء ، (٣/ ٩٥) . أسد الغابة ، (٣/ ٣٢٣) . وكان المطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قُصي (من عمومة رسول الله على . وهو أحد الذين قاموا بنقض صحيفة القطيعة (المقاطعة)) . سيرة ابن هشام ، (١/ ٣٧٥) . وكان يحنو على أهل الشعب ، وأجار رسول الله على حين رجع من الطائف ليدخل مكة ، وقد منعه أهلها منها ! فأجاره . ومات المطعم قبل بدر بعدة شهور وله نيف وتسعون سنة . ولم ينس رسول الله على له تلك اليد ، حاشاه فهو سيد الأوفياء . سيرة ابن هشام ، (٣/ ٣٨١) . سير أعلام النبلاء ، (٣/ ٩٥) . أسد الغابة ، (٣/ ٣٢١) .

وابنه جُبَيْر بن مُطعم بن عدي ، أسلم بين الحديبية وفتح مكة . الإصابة ، (٢٦٦/١) ،=

كفرهم ، فهم كذلك جميعاً أحياءً وأمواتاً .

ومما ينسجم ذكره مع هذه الوجهة ذلك أنه في معركة الخندق ( الأحزاب ) شوال السنة الخامسة للهجرة حاول بعض فرسان قريش اقتحام الخندق فأمكن عدد منهم ذلك ، فقُتل مَن قُتل وهرب الباقون طالبين النجاة .

وكان ممن قُتل عمرو بن عبد وُدّ العامري ، وهو من فوارس العرب وشجعانهم وأبطالهم المُعْلَمين .

فلما بارزه علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه وكرم الله وجهه \_ قتله ، وحمل الزبير بن العوام (حواري رسول الله على نوفل بن عبد الله حتى شقه باثنين وكاد يقتل فرسه بنفس الضربة . فقيل له : يا أبا عبد الله ما رأينا مثل سيفك ، فقال : والله ما هو السيف ، ولكنها الساعد (١) . وكان رسول الله على قد دعا له ولسيفه من قبل ، فبارك الله تعالى له ذلك .

وبقيت الجثتان (عمرو بن عبد ود ونوفل بن عبد الله) أياماً فأرسل المشركون يريدون جثة عمرو بن عبد ود وعرضوا ثمناً ضخماً لذلك ، فقال لهم على : « لا خير في جيفته ولا في ثمنه ، ادفعوه إليهم فإنه خبيث الجيفة (الجُثّة) خبيث الدية » . فلم يقبل منهم شيئاً ، وقال على مثل ذلك حين طلبوا جثة نوفل مقابل دية ، فقال : « إنه خبيث الدية ، فلعنه الله ولعن ديته فلا أرَبَ لنا في ديته ولسنا نمنعكم أن تدفنوه »(٢) .

رقم (٤٥٧٣). ولكن الإسلام كان يدق قلبه ، من بعد بدر حين ذهب إلى المدينة لفداء
 بعض أُسارى بدر ، حيث سمع الرسول الكريم على يقرأ في صلاة المغرب بسورة
 الطور .

ويأتي على هذا المنوال منع أم المؤمنين رملة أم حبيبة (بنت أبي سفيان) أباها من المجلوس على فراش رسول الله على يوم جاء إلى المدينة ليؤكد ويمد العقد لصلح الحديبية وقالت له : (هذا فراش رسول الله على وأنت مشرك نجس) قالت ذلك لأبيها !!!

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى ، (٤/ ٥٣٥) . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٥١) .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى ، (٤/ ٥٣٦) .

### \* معانى الأحداث السالفة :

إن هذا الاستعراض أو التطواف الطويل في الأحداث السابقة للدعوة الإسلامية التي ذكرها القرآن الكريم ورأينا معانيها مستمرة ، يحياها المسلمون واقعاً ، بما علمهم الله تعالىٰ ، وهي تُظْهِر أثر الإيمان بهذا الدين واضحاً ، والأديان السابقة بصفائها ، من قبل أتباعها . وهو الفرقان الواضح الذي يَفْرُق بين الحق والباطل ، وإنه هو الذي يميز الإنسان . وفيه وحده النجاة والسعادة ، وهو الذي يُعلى قدر الإنسان ، وما عداه يهبط به أسفل سافلين ، والإيمان يرفعه إلى عليين . ومن هنا فإن الله تعالى قص علينا أحوال السابقين ممن آمنوا بدعوة الله تعالى والذين واجهوهم ومصائرهم . وإن الإيمان العملي بدين الله وحده هو الذي ينجي الإنسان ويرفع قدره ويقربه من الله تعالى ويُشعِده في الدارين . وبه يكون الإنسان الكريم الذي عَرَف من الله تعالى ويشعِده في الدارين . وبه يكون الإنسان الكريم الذي عَرَف ووفى حقه ، حري برحمة الله في الدنيا وبجنته في الآخرة . أما الذين جانبوه وأهملوه وحاربوه عُمْرَهم ولم يتوبوا فليس لهم إلا البوار والعقوبة والنار وبشس القرار .

ولا بد للمؤمن أن يحتمل من أجل نصرة هذا الدين كلَّ شيء ، حتى يتحقق بإذن الله تعالىٰ النصرُ لأهل دعوته . وهي سنة جارية وماضية ودائمة ، ضرب الله تعالىٰ لها الأمثلة في القرآن الكريم للاقتداء بها ، فتعلمها المسلمون وعاشوها ومارسوها صابرين وبها سعداء فرحين .

نوح عليه السلام وقومه (١) ، فكان الطوفان .

هود عليه السلام وقومه (٢<sup>)</sup> عاد وهلاكهم .

صالح عليه السلام وقومه<sup>(٣)</sup> ثمود وهلاكهم .

إبراهيم عليه السلام (٤) أبو الأنبياء عليهم السلام وأبو نبينا محمد رسول الله ﷺ ﴿ \* وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِنْبَ وَمَا لَنَا فَي أُرِيّتِهِ النَّبُوّةَ وَالْكِنْبَ وَمَا يَنْكُ أَجْرَهُ فِي اللَّهُ أَنِي اللَّهُ فِي اللَّهُ الله الله الله الله الله السلام ) هو الذي واجهه أولًا أهلُ بابل ( أو أور ) ذات الآلهة الكبيرة ، وكبيرها مردوك ، وملكهم الطاغية النمرود .

لوط عليه السلام وقومه (٥) ، وعقاب الله لهم .

شعيب عليه السلام وأهل مدين (٢) وهلاكهم .

وبهذه الأمثلة وغيرها من الصيغ والشواهد الواضحة في دعوة الله تعالى يتبين نتيجة اتباعها لدعوة الله تعالى ونصرهم على عدوهم ، كما يتبين مصائر

<sup>(</sup>١) [العنكبوت: ١٤\_١٥] . كذلك [يونس: ٧١\_٧٦] .

وردت هذه الأمور والحديث عن الأنبياء في سور متعددة من القرآن الكريم ، وكل مرة بما يناسبها وبالجانب المتعلق بالشاهد ، وبالأسلوب المتناسق معها ، بل وحتى طريقة التعبير وإظهار العبرة منها . كما رأينا في الحديث عن فرعون في سورة القمر حين أجمل الله تعالىٰ قصته ، بما يتبين كما في الآية السابقة حسب المقام والمناسبة .

<sup>(</sup>٢) [العنكبوت: ٣٨].

منازل عاد (قوم هود) في الأحقاف جنوب الجزيرة العربية قرب حضرموت . أما منازل ثمود (قوم صالح) في الحِجْر شمال الجزيرة العربية قرب وادي القرى . وادي القرى اليوم هو وادي العلا . يبعد عن المدينة المنورة \_ على على صاحبها \_ نحو (٣٥٠٥م) شمالًا ومر رسول الله على عليها في مسيره إلى غزوة تبوك ، سنة (٩هـ) .

<sup>(</sup>٣) [ سورة العنكبوت : ٣٨] .

<sup>(</sup>٤) [ سورة العنكبوت : ١٦-٢٧] .

<sup>(</sup>٥) [سورة العنكبوت : ٢٨\_٣٥] .

<sup>(</sup>٦) [سورة العنكبوت: ٣٦-٣٧].

أعدائها وأخذهم وخِذْلانهم بفضل الله تعالىٰ في الدنيا ، والخزي والندامة والعذاب يوم القيامة . وتلك سنة الله تعالىٰ ، أن ينصر المسلمين ويأخذ الكافرين أخذاً قوياً .

وهذا البيان القوي المعجز الذي جعل الله به هذا القرآن في أحواله وجوانبه ومحتوياته ، كذلك في وضوحه وظهوره واستمراره ، يواجه الله تعالىٰ به العرب الذين هم أول مَن واجه الدعوة الإسلامية ونبيها محمداً على وهو بيان كذلك ، كما في آيات كثيرة (٢) ، أنه الشرف وَحُدَه والرفعة هو منبعها والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة .

لكنهم \_ يا للأسف والحسرة والغرابة \_ واجهوا الإسلام وحاربوه ، وعملوا بكل ما لديهم من مال وجهد وخبرة في حربه . فالقرآن الكريم كتاب الله المبين ، الذي أوحاه إلى مصطفاه ﷺ ، عرض عليهم في سورة العنكبوت

<sup>(</sup>١) « السَّلْم » : الإسلام . والخطاب للمؤمنين جميعاً بدين الله تعالىٰ أن يعملوا بشرعه كله ، دون استثناء ، لا من الشرع ولا من المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) اقرأ الآيات الكريمة في سورة الزخرف ، (٤٤) . وسورة المؤمنون ، (٧١) . وكذلك سورة الأنبياء ، (١٠) . وانظر أعلاه ، ص١٠٧ .

- وسور أخرى كثيرة - مصائر الغابرين المكذبين الذين حاربوا بقوة دعوة الله وآذوا أنبياءه . وكانت أمامهم ماثلة ديارُ بعض تلك الأقوام الذين أهلكهم الله تعالىٰ بذنوبهم ، يشهدونها خاوية على عروشها ويمرون بآثارها وبقاياها وأطلالها ، ويعرفون مواقعها . فهو سبحانه يحدثهم عن أخبارها ليزدجروا ويعتبروا فيهتدوا ﴿ \* وَلَقَدَّ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُرَّدَجَدُ \* \* [القمر : القمر :

## \* القرآن الكريم والعبر العامة المستفادة من قصصه:

وبعد فهذا الاستعراض لمصائر ومصارع المكذبين ومشاهدهم البائسة الماثلة أمامهم التي بينها الله تعالىٰ لهم ، يخاطبهم ـ بهذا القرآن الكريم ـ ومتوجها إليهم بالخطاب مُحَذِّرَهم مصيراً كهذه المصائر ، فكفار أهل مكة وقريش والعرب وغيرهم على الدوام ليسوا خيراً من كفار تلك الأقوام الغابرة الذين ترون مصارعهم شاهدة ، وهم لا ينكرونها . إذا فأفيقوا وتداركوا واسعوا للنجاة والسعادة في الدارين والاستقامة باتباعكم لهذا النبي الكريم وأنتم تعرفون صدقه وأمانته واستقامته ، الذي جاءكم ـ من عند الله تعالىٰ \_ بهذا الدين الحق الصدق الجد ، وكتابه القرآن الكريم .

وأنتم ترون حقيقة النُّذُر فيما سبقكم من أقوام ، مثلما ترون من حقيقته وإعجازه وصدقه وتشهدون به وتقرونه وتلمسونه في كل جانب وقضية وموضوع ، وإن الكفرة لا بد أن يُهزموا أمام المؤمنين بهذا الدين . فإن النصر لا محالة وبالتأكيد ولا مفر \_ بعون الله تعالىٰ ، وحسب سنة الله وإرادته ووعده \_ للذين اتَّبعوا شريعته وأحبوها أكثر من أنفسهم ، وهي نفيسة ، قدموها رخيصة ولم يدخروا شيئاً دونها .

 <sup>(</sup>١) وفي هذه السورة الكريمة كذلك العديد من صيغ الدعوة العظيمة العاملة الماثلة الفاضلة وأخبار أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين .

وجاء في التنذير والتنبيه والتحذير \_ بعد تلك الأمثلة والشواهد والمشاهد \_ في سورة العنكبوت للعرب أنفسهم من قريش وأهل مكة والجزيرة وغيرهم \_ المخاطبين بذلك أولا ، ويشمل كل أحد مثلهم \_ إن هم حاربوا هذا الدين ﴿ \* وَإِن ثُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أُمّدُ مِّن قَبْلِكُمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمُبِينُ ﴿ فَإِن ثُكَدِّبُواْ فَقَدْ كَذَبَ أُمّدُ مِّن قَبْلِكُمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمُبِينُ اللهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى صَلّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومن حكمة الله تعالى ونعمته ومِنته أن لم يكن المَحْقُ والسحق والدمار للمعاندين في أمر هذه الدعوة الكريمة ، الذي كان مصير أمثالهم في دعوات الله السابقة ؛ لأن هذا دين الله العام لأهل الأرض أجمعين ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وهي كذلك رحمة منه ، لحكمة يريدها وهو بها عليم . ولكن جهاد المؤمنين بها ، صابرين على كل أنواع الأذى والاضطهاد والتعذيب ، حتى نصر الله تعالى نبيه عليه وجنده ودعوته بهؤلاء المؤمنين

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل ذلك كما رواها البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ، باب قوله تعالى: 
﴿ سَيُهُرُمُ الْمَحْمُ وَيُولُونَ النَّبُرُ \* ﴾ ، رقم (٤٥٩٦-٤٥٩) . علماً أن سورة القمر هي مكية ونزلت قبل الهجرة بعدة سنوات . ولم يفهم جمهرة الصحابة الكرام ـ إن لم يكن كلهم ـ فَهْمَ الواقع العملي لمعنى هذه الآيات إلا عندما نصرهم الله سبحانه وتعالى في بدر أو عندما كان رسول الله علي في ميدان المعركة وقبل ابتدائها يتلو هذه الآية الكريمة ، كما أشير إلى ذلك في البخاري في الهامشة الحالية تواً .

الذين اتبعوه في كل الأحوال ، وفي حرب أعدائهم بهذا الدين ﴿ \* وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الّذِي آَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِيزُ حَرِيدً وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ اللّهُ وْمِنِيدَ \* ﴿ [الأنفال: 12- 12] .

فالله سبحانه وتعالىٰ يُذَكِّر العربَ \_ وغيرَهم \_ الذين حاربوا الإسلام ، بمصارع العصاة والعتاة والبغاة من الكفرة المتألهين والظلمة المتجبرين والفسقة المتبخترين ، من الغابرين وعلى مدار القرون السابقة للدعوة الإسلامية ويدعوهم إلى الاعتبار ، بعد أن تبين لهم أن هناك قوة واحدة هي قوة الله تعالىٰ الذي أراد بالعباد خيراً بإرسال الأنبياء \_ عليهم السلام \_ التي كانت هذه الدعوة الكريمة خلاصتها وخاتمتها وكمالها في هذا القرآن الكريم ، أنزله على محمد عليه إمام الأنبياء وسيد المرسلين \_ عليهم السلام \_ وبين لهم مِن خلال الآيات في الكتاب \_ وهو الصدق الأكيد الذي وحده يحمل الحقيقة الوحيدة الأكيدة الرشيدة \_ ومن خلال واقع الحياة المشهود ، مع أن وتنبيها : ﴿ \* أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللّذِينَ كَانُوا مِن قَبلِهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّه مِن الله مِن اللّه مِن الله مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن الله الله مِن اللّه مِن الله مَن الله مُن الله مُن اللّه مِن الله مُن الله مُن الله مُن اللّه مِن الله مِن الله من المن الله من الله الله من الله المن المراح الله من الله من المن المراح الله من المور المن المراح الله من المؤلّم الله من المؤلّم الله من الله من الله من المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم

<sup>(</sup>۱) وسورة غافر من السور التي تعالج قضية الحق والباطل والإيمان والكفر والضلال والعلو والتجبر في الأرض ، وتقدم الأمثلة الكثيرة لدعوة الله تعالى وأحوال أنبيائه (عليهم السلام) وما لقوه من أقوامهم ، وما كانت مصائرهم النكدة البائسة التعسة ، مقابل أهل الإيمان الذين نصرهم الله تعالى ، وكيف نجا ونصر وأعز أولياءه وأهلك أعداءه ، ليُري سبحانه وتعالى أهل مكة وقريشاً والعرب والعالم في ذلك العصر وفي كل العصور مصير كل فئة ، ليتعظوا ويعتبروا ويهتدوا بهذا الدين الكريم .

وهكذا يضرب الله تعالى الأمثلة في القرآن الكريم للإيمان بدعوته وجبهة الحق والمؤمنين به في عصور سبقت ، سواء ممن نصر من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ في وقتهم أو بعدهم ، من النساء والرجال . فزوجة فرعون المتأله كانت مؤمنة ، وسحرة فرعون كانوا له ومعه ، لكنهم لما رأوا الحق فاجتذبهم وأراد الله كرامتهم ، آمنوا واحتملوا تهديد فرعون وتخويفه وتنكيله بهم \_ وقد أعلمهم به \_ لكنهم آثروا الحق الذي أنزله الله ورغبوا بما عنده تعالى من الأجر والثواب والجنة ﴿ \* فَأْلِقي السَّحَرَةُ شُجَدًا قَالُوا المَنَّا بِرَبِّ هَلُونَ وَمُوسَى ﴿ قَالَ عَامَنُمُ السِّحَرِ فَلَا قَطِعَ ﴾ أيديكُم وَأَرجُلكُم مِنْ خِلَفِ وَلأُصَلِبنكُم في جُذُوع النَّخلِ ولنَعلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَابْقَى ﴿ قَالُوا لَن نُوْيُركَ عَلَى مَاجَاءَنا وَلأَصَلِبنكُم في جُذُوع النَّخلِ ولنَعلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَابْقَى ﴿ قَالُوا لَن نُوْيُركَ عَلَى مَاجَاءَنا وَلأَعْفِي لَنَا خَطينا وَمَا أَكْرَى عَلَى مَا أَنْ عَلَى السَّحَرِ وَاللهُ عَيْنَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهكذا يستعرض لنا القرآن الكريم هذه الصور والصيغ والمشاهد بأسلوبه المعجز وتعبيره المتفرد وكلمات الله القوية \_ وتلك حقيقتها وطبيعتها وأحقيتها المؤكدة المتجددة المتفردة \_ في هذا البيان لدعوات الله السابقة ، منذ البداية وحتى نوح \_ عليه السلام \_ إلى إبراهيم \_ أبي الأنبياء \_ عليه السلام \_ وموسى ، أنبياءً . ثم داود وسليمان ، أنبياءً وملوكاً . ثم بأقوام آخرين من المؤمنين بالله تعالى والعاملين بمنهجه الآخذين بكلمته . فذو القرنين (١) كان ملكاً مؤمناً صالحاً . وقصة الفتية المؤمنين أصحاب الكهف (٢) ، وأصحاب الأخدود (٣) .

<sup>(</sup>١) [ سورة الكهف : ٩٨\_٨٣ ] .

<sup>(</sup>Y) [ meرة الكهف : P\_YY ] .

<sup>(</sup>٣) [سورة البروج].

المتجبر . ولكنها مع ذلك تنتهي بانتصار الإيمان الصادق بدعوة الله تعالى . ويد الله تعالى القادرة دوماً مع عباده المؤمنين ، ما داموا آخذين بمضامينه وعاملين بمحتوياته مجاهدين له ، وهم يرفضون ما عداه ، وتلك هي سنة الله .

والمثال الواقع المتواتر المشهود وبأجلى الصيغ وأعلاها وأحلاها تجده في الإسلام ودعوته التي حملها محمد على وجاهد له ومن معه ، أعلى ما يكون الجهاد ، مقبلين على الله تعالىٰ يتسابقون في الأخذ بشرعه والتزام طاعته ، يتقربون بذلك له راغبين برضاه سبحانه وتعالى وبجنته .

وهذا بعض ما يجعل دراسة السيرة الشريفة مهمة وواجباً إيمانياً ينبغي على المسلم الاهتمام به ، إذ من خلالها ندرك حقيقة هذا الأمر وصدقه ووضوحه ، كما ندرك تماماً واقعه وواجبه وطريقه ، ليبقى ماثلاً للناس ، ضمن سلسلة الدعوة إلى الله في عقدها الكريم ، وأن هذا سنة الدعوات في المواجهة بين المؤمنين بالله ودعوته وبين الكافرين بها ، ويكون الصراع وتقوم المواجهات وتقدم التضحيات . فإذا ما صدق أهل الدعوة وأدوا ما عليهم وثبتوا عليها ، تمتد إليهم يد الله سبحانه وتعالى القاهرة بالعون والتأييد والنصر ، ويذهب الكفر وأهله .

وذلك حسب سنن الله تعالى من أخذ المؤمنين بالأسباب ، فينصرهم على عدوهم ، ما داموا لا يدخرون وسعاً ، بإقبال بين وصدق واضح وفداء أكيد ، في موعد وحال يقدره الله سبحانه وتعالىٰ . وهذا ما يجعل أمر الدعوة إلى الله في كل مراحلها ، ولا سيما سيرة الرسول على نصرورة لازمة لمن التحق بموكب هذه الدعوة الكريمة ويعمل على نصرتها في كل أحواله .

وإذا كنا نرى اليوم ضعفاً في ذلك ، فلا بد أن يهيىءَ الله تعالى لدينه مَن ينصره ، إنه على ما يشاء قدير ، وإنه بالغ أمره ، وهو الغالب بقوته وقدرته وحكمته .

# \* أجواءُ السيرة العَبقة :

في هذه الأجواء العبقة الندية الرخية بآيات الله تعالى ووحيه ورعايته لأهل دعوته ، كان على يربي الصحابة الكرام ، مما علمه الله وأوحاه إليه وأعده له . ويأخذ بأيديهم \_ حسب أحوالهم واستعدادهم ونوعياتهم \_ إلى الأرقى والأعلى والأوفى ، في سلم الإسلام والقرب من الله تعالى ورضاه ، برفق وحكمة ودراية بهم . وكان على يتولى ذلك وهم يتربون على مائدة القرآن الكريم وينهلون من ينبوعه الصافي الزُّلال المثال وبه يرتقون ، مُقتدين برسول الله على .

فكانت مجرد الإشارة تكفيهم للقيام بكل عمل وواجب ومهمة ، مهما كانت شاقة وبالإشارة ، بل لمجرد معرفتهم أو ملاحظتهم أو إحساسهم بتوجيه الرسول الكريم على أي أمر من الأمور أو برغبته أو تفضيله له . فإن ذلك يقربهم إلى الله أكثر وبه يحصلون على رضاه سبحانه وتعالى وبالجنة ، يستجيبون له ، بجد وفرح وإقبال .

فانظر إلى عبد الله بن عمر ، ما إن سمع قول النبي ﷺ فيه : « نِعْمَ الرجلُ عبدُ الله ، لو كان يصلي بالليل <sup>(۱)</sup> ، فكان لا ينام من الليل إلا قليلاً ( يتهجد ) ، حتى وفاته ( رضيَ اللهُ عنهُ ) .

#### \* الصحابة وسبل الارتقاء :

وكان ﷺ دوماً يأخذ بأيديهم ويرتقي بهم ، يسألهم أو يسألونه ، بعد ما

وكان عبد الله بن عمر يحب ابنه سالماً هذا فيُلامُ عليه فيقول (سير أعلام النبلاء ، (٤٦٠/٤) :

يَلُومُونني في سالم وأَلُومُهُمْ وجِلْدةُ بين العين والأنف سالمُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، رقم (۳۵۳۰) ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم) أم المؤمنين (زوج الرسول الكريم ﷺ) . انظر كذلك : سير أعلام النبلاء ، (۳/ ۲۱۰) . أسد الغابة ، (۳/ ۳٤۱) .

رباهم على الإيمان القوي العميق بالله رب العالمين ودينه العظيم ونبيه الكريم . وعلموا أن لهذا الدين والإيمان به حقيقة يجدونها في أنفسهم ، تجعل كلماته أجزاء من أبدانهم بل تُفتدى لها أبدانهم . تتحول إلى عمل ماض وصوت جهير وإصرار مضيء ، في واقع الحياة . آثاره تجول وتصول ، وثماره تنادي وتقول ، تفصح عن حقيقته وتؤكد وجودها . وعبروا عنه صوراً متلألئة ، ف « ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل (1).

ومهما كانت تكاليف هذا العمل يجري ذلك ويتم بدون موازنات أو حسابات أو أي اعتبارات ، تترجح عندها الأمور الدنيوية . بل هي لا ترد في هذه الحسابات ولا وزن لها في كفته ، بل هي تُفْتدى من أجل الحصولِ على رضا الله تعالىٰ ، بطاعته وطاعة رسوله على وغلت النصحيات .

ويوم مرّ الحارث بن مالك الأنصاري (٢) برسول الله على قال له: «كيف أصبحت يا حارث ؟ » قال: أصبحتُ مؤمناً حقاً. قال: «انظر ما تقول ، فإن لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ » ، فقال: عَزَفَتْ نفسي عن الدنيا ، فأسهرتُ ليلي وأظمأتُ نهاري . وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً . وكأني أنظر إلى أهل البار وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ، فقال على : « يا حارث ، عرفتَ فالزم » ثلاثاً (٢) .

فحقيقة الإيمان بهذا الدين ، آثار واضحة وثمار جُلَّى ناضجة ، يراها كل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك . وانظر : التفسير ، (۳/ ١٤٧٤) .

 <sup>(</sup>۲) عنه انظر: الإصابة، (۱/ ۲۸۹)، رقم (۱٤٧٨)، (۱/ ۳۸۸)، رقم (۲۰۵۰)
 الطبراني، (۳/ ۲۲۲). أسد الغابة، (۱/ ٤١٤). حياة الصحابة، (۳/ ۲۳٪). وانظر
 كذلك: التفسير، (۳/ ۲۷٪).

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة ، (٣/ ٢٣) . التفسير ، (٣/ ١٤٧٨) .

أحد ، لا تحتاج إلى دليل، فهي الدليل الذي يَبْهر كلُّ ناظر ، يُدْهِشه ويجذبه.

لذلك فإن حارث طلب إلى الرسول الكريم ﷺ أن يدعو له بالشهادة ، فقال : يا نبي الله ، ادع الله بالشهادة ، فدعا له . فنودي يوماً : يا خيل الله اركبي، فكان أولَ فارس رَكِبَ وأولَ فارس استُشهِد (١)، رضي الله عنه وأرضاه.

وهكذا كان رسول الله ﷺ يرعاهم في كل الأمور ، فرداً فرداً ، وأسرة أسرة ، وجماعة جماعة . يوجههم وهو معهم ، يعاونهم ويرشدهم .

فكانوا يلجؤون إليه في كل ما يعتملون ويواجهون ويأملون (٢) \_ نساءً

ولما رغب أبو طلحة الزواج منها قالت له: (أما إني فيك لراغبة ، وما مثلك يُردُ ، ولكنك كافر ، فإن تُسلم فذلك مهري ، لا أسألك غيره ، فأسلم ، وتزوجها . فقالوا : فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سُليم : الإسلام ) . سير أعلام النبلاء ، (٢٩/٢) .

نجد أنفسنا واقفين مع أبي طلحة أمام قضيتين فيهما غموض :

الأولى: في سنة وفاته (سنة ٣٤هـ) أو قبلها أو سنة (٥١هـ) ، الفارق كبير. فعلى الأول (٣٤هـ) في خلافة عثمان (٢٣هـ) وعلى الثاني (٥١هـ) ، لعل وفاته إذاً في غزوة لفتح القُسطنطينية سنة (٥١هـ) . وكان من المشاركين فيها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي توفي هناك ، حيث قد وصى أن يؤخذ جثمانه إلى أقصى مكان داخل أرض العدو ليدفن فيها، فدفنوه عند أسوار القسطنطينية . سير أعلام النبلاء ، (٢/٢٠٤ أرض العدو ليدفن فيها، فدفنوه عند أسوار القسطنطينية . سير أعلام النبلاء ، (١٩/٢٠٤ - ١٤١). مسند الإمام أحمد، (٥/ ٤١٩). وهذا الاستنتاج ينسجم مع رغبته (أبو طلحة) في الخروج للجهاد استجابة للآية الكريمة ﴿ \* آنفِرُوا خِفَافًا وَرُقَالًا ﴾ [التوبة : ٤١] .=

<sup>(</sup>١) الإصابة ، (٣/ ٢٤) . وحياة الصحابة ، (٣/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً : البخاري رقم (١٢٣٩) ، ورقم (٥١٥٣) وما قبله . ومسلم رقم (٢١٤٤) ، كل ذلك عن أبي طلحة الخزرجي الأنصاري النَّجَّاري (زيد بن سهل ، ٣٤هـ أو ٥٥هـ) العَقَبِي النقيب البدري ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وكان من الشجعان الرماة ، وكان جهير الصوت ، وعن ذلك قال رسول الله ﷺ : « لَصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة (مئة) » . سيرة ابن هشام ، (٢/ ٤٥٧) . أسد الغابة ، الجيش خير من فئة (مئة) » . سيرة ابن هشام ، (٢/ ٢٨١) . أرد (٢٨٩٢) . وزوجته أم سُليم بنت مِلحان النجارية الأنصارية ، أم أنس بن مالك ، وكانت صدراً في العاقلات المجاهدات بأسرهن . أسد الغابة ، (٧/ ٣٤٥) ، رقم (٧٤٧) .

ورجالًا ـ حتى خصوصياتهم وزواجهم وكل قضاياهم دوماً(١).

فكان على للكل واحد منهم أكثر من أب وأم وأخ ، يبذل من خاصة نفسه ولا يُبقي لنفسه \_ إن بقي \_ إلا بعد أن يكتفي الآخرون ، يعطي من كل ما عنده لدينهم ودنياهم ، من ماله وتوجيهه وحبه الذي لا ينضب ، والذي تجاوز أصحابه إلى أتباعه وإخوانه في كل جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، ولأهل الأرض أجمعين . فهو النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، وهو رسوله إلى الناس كافة .

وكان على يكل يكل يكل يكل يكل يكل النهاية بعون الله . وهو يكل الذي يبدأ بإثارة الكلام لذلك ، حتى يصل به إلى النهاية بعون الله . وهو يكل الذي يبدأ بإثارة الكلام عن قضية أحدهم ، ويسأل عنها ، ليسعى قبل صاحبها في حَلِّها وإنجازها ، مهما كانت ضخمة وصعبة ، يبحث عن طريق لحلها ، ويتولى شأنها بنفسه ، وهو القصد من سؤاله . وفي كل مسألة نماذج وشواهد كثيرة وفيرة غزيرة .

ومرة جاءه أعرابي ، وقد أقيمت الصلاة ، فأخذ الأعرابيُّ ثوبه ﷺ وقال : إنما بقي من حاجتي يسيرة ، وأخاف أنساها ، فقام معه حتى فرغ من حاجته ، ثم أقبل فصلى (٢) ، فأي اهتمام هذا ؟!!

وقد جرى ذلك مع كل واحد من صحابته ـ نساء ورجالًا ، صغاراً

فغزا البحر فمات ، فأيهما أكثر احتمالًا ؟

الثانية: قصة إسلامه ، فروايات تذكر أنه عَقَبي نقيب ، وهي نفسها حين تتحدث عن زواجه بأم سُليم ، مما يفهم منه أنه أسلم بعد الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة قبل بدر أو بعدها . وقبل هذا لا نجد له مُشاهدات أو مَشاهد في معترك الأحداث . وبعد (٣٤هـ) لا نجد له أمثالها !!

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ، (٢/ ٦٦٩) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان ، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ، رقم (۲) أخرجه البخاري : كتاب الأذان ، باب الإمام تعرض له الحاجة والإحرام إذا كان (۲۱۲ ، ۲۱۷) . ومسلم ، (۳۷۹) . (وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير حاجة فهو مكروه ) . فتح الباري ، (۲/ ۱۲٤) . السيرة النبوية ، الندوي ، (۳۸۵) .

وكباراً ، أطفالًا وشيوخاً \_ مرات ومرات مع كل منهم ، أو كثير ، مهمات تنوعت ومهما اقتضت واشتدت . بل هو على الذي يقترح ويحث على إنجاز الرغبات وتوفير الضرورات وتحقيق آمال البركات (١) .

ولقد كان ربيعة بن كعب الأسلمي يخدم الرسول ﷺ متطوعاً وحريصاً ، ويعتبر ذلك عبادة ، ويكلف نفسه ما لا يكلف به أحداً ، ويسعى به فَرِحاً (٢) .

ما أجمل وأروع هذا الدين وأعظم خُلُق وفضل نبيه الكريم على . هذا الدين الذي اختار الله سبحانه وتعالىٰ له هذا النبي العظيم ، ورباه وأدبه وأعده على ما يريده سبحانه وتعالىٰ من الخُلُق والفضل والعبودية لله . ذلك لكي يكون أهلاً لحمل دعوة الله المباركة ووحيه المنزل على قلب هذا النبي الكريم والرسول العظيم على ، قرآناً وسنة وسيرة . وبهذا تكون تربية أتباعه من الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين . ويكون ذلك إعداداً فريداً يتناسب وهذا المنهج الرباني نفسه ، ويسمو بهم إلى قمة عالية لا تدانيها أية من الواجهات والتربيات والمفهومات من كافة النواحي ، نوعاً ودرجة وطبيعة . تراها كذلك وهي ترتقي في سلم الصعود نحو القمم تتسامى ، وغيرها يترنح في وهاد المستنقعات ، لتظهر بوضوح حقيقة هذا المنهج وقوته ومصداقيته وروعته وفعاليته ومصدريته .

يُرى ذلك في اتباعه ، ويكون البناء عالياً والتأثير واضحاً والأخذ به شاملاً . وبلغ ذلك البناء إلى حد من التأثير والإثمار أن وَجَد الصحابةُ الكرام في تكاليفهم وبذلهم عبادة ، بها يفرحون وعليها يُقبلون وعلى الوفاء بها يصرون ولأجلها يسهرون وفي سبيلها يبذلون ولإعلائها يُضَحُّون بكل ما يملكون ، والنفس عندهم من أجلها قليلة . وهم يفعلون ذلك إيماناً واحتساباً وقربى . كيف لا والرسول الكريم ﷺ قُدوتهم وأسوتهم ، وكان يجد راحته

<sup>(</sup>١) انظر : البخاري ، رقم (١٢٣٩ ،٥١٥٣) وقبلها .

<sup>(</sup>۲) ربيعة بن كعب الأسلمي . انظر : هنا ، (ص١٠٠ ـ ١٠٤ ، ١٣٢ ، ١٤٢ ـ ١٤٦ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ وبعدها) .

في العبادة . فهو الذي كان يقول لبلال في وقت الصلاة : «أرِحنا بها يا بلال » أو : « يا بلال أقم الصلاة ، أرحنا بها »(١) ، ويقول : « حُبِّبَ إليّ من دنياكم النساء والطّيب وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة »(٢) .

ولقد قال الرسول الكريم على يوماً لربيعة : «يا ربيعة ألا تزوّج ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج ، وما عندي ما يقيم المرأة ، وما أحب أن يشغلني عنك شيء !! فأعرض عني ، ثم قال لي الثانية : «يا ربيعة ألا تزوّج ؟ » فقلت : ما أريد أن أتزوج ، ما عندي ما يقيم المرأة ، وما أحب أن يشغلني عنك شيء . فأعرض عني . ثم رجعت إلى نفسي فقلت : والله لرسول الله على أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة ، والله لئن قال لي ألا تزوج ؟ لأقولن : نعم يا رسول الله ، مرني بما شئت . فقال لي : « انطلق إلى أل فلان \_ حي من الأنصار ، كان فيهم تراخ (٢) عن رسول الله على أرسول الله الله الله أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة » ، لامرأة منهم . فذهبت إليهم فقلت لهم : إن رسول الله على أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني ها الله على أولله لا يرجع رسول الله على إلا بحاجته ، فزوّجوني والطفوني وما سألوني البينة (٤) .

وهكذا تمضي القصة وتتعدى ذلك إلى معاونته ﷺ لربيعة في تهيئة كل متطلبات الزواج ، بل حتى القِران والوليمة ، يحث المسلمين على إنجاز ذلك له ومعاونتهم إياه ، بل وإعداد مقتضيات العُرْس والوليمة التي يحث

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، رقم (٤٩٨٥ ، ٤٩٨٦) . وورد في مسئد الإمام أحمد ، (٥/٣٦٤ ،
 (۲) . زاد المعاد ، ١/٢٦٥) .

 <sup>(</sup>۲) مسئد الإمام أحمد ، (۳/ ۱۲۸) ، (۱۹۹) ، (۲۸۰) . حياة الصحابة ، (۳/ ۸۹) . زاد المعاد ، (۱/ ۲۲۵) ، (۳۳۳) .

<sup>(</sup>٣) «كان فيهم تراخ » : كانوا يأتونه قليلاً .

<sup>(</sup>٤) حياة الصحابة ، (٢/ ٦٦٩ ـ ٦٧٠) . « ألطفوه » : قدموا له الهدايا وسُرُّوا به .

عليها الإسلام ورسوله على ودعوة الآخرين إليها(١).

هكذا كان الرسول على يرعى أصحابه ، وهكذا أحبوه أكثر من أنفسهم ، وهكذا يكتمل الإيمان (٢) . ونحن إن فاتنا مكانة الصحبة وشرفها فنجتمع وإياهم معه في الجنة \_ إن شاء الله سبحانه وتعالى وبفضله \_ وتحت لواء الرسول الكريم على ونسأله \_ وهو العلي القدير \_ صحبته في الآخرة في الجنة ، كما كان الصحابة يسألونه ذلك .

# إن نكن لم نرَ النبيَّ فإنَّا قد تَبِعنا سبيلَه إيمانا

والحق أن هذا أفق عجيب ونظر ثقيب وتعلق باهر ومستوى نادر وإيمان متنور وعقل متفكر . ويبدو أن عدداً كبيراً من الصحابة \_ إن لم يكن كلهم \_ قد حضر عندهم هذا التصور ، كما في القصة السابقة وقصص أخرى ، منها ما يشير إلى أنهم لا يحتملون ولا يتصورون فراقه . ومن ذلك ما يروى أنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله على وهو محزون فقال له النبي على : « يا فلان ما لي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه . فقال : « ما هو ؟ » ، قال : نحن نغدو عليك ونروح ، ننظر إلى وجهك ونجالسك ، وغداً تُرفع مع النبيي على شيئاً . فأتاه وغداً تُرفع مع النبيي ، فلا نصل إليك . فلم يرد عليه النبي على شيئاً . فأتاه جبريل بهذه الآية الكريمة : ﴿ \* وَمَن يُطِع الله وَالسَّولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ الله عَلَيْمِم مِّنَ النبِيتِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقاً ﴿ وَلَمَ نَالِعِيمَ الله وَالله عَلَيْم مِنَ النّهِ وَكَفَى بِالله عَلِيمَا \* ﴾ [النساء: ٢٩ ـ ٧٠] . فبعث النبي على فبشره (٣) .

وكلما ارتقى الصحابة الكرام أُفُقاً جديداً ، وجدوا سَعَة في حياة الرسول الكريم ﷺ وآفاقاً لا زالت بعيدة ، وكانوا أكثر إدراكاً لها وأحدَّ نظراً وبعداً

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ، (٢/ ٦٧٠] . مرت القصة مفصلة .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره . التفسير ، (٢/ ٦٩٩) .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره . التفسير (٢/ ٦٩٩) .

لمداها . هكذا في كل الصفات المتنوعة التي أرادها وأدارها الإسلام ودعا إليها وربى أتباعه عليها .

فالقُدوة والأُسوة النبوية عميقة الغور ، مثلما هي سامقة الآفاق دانية القطوف . والله تعالى أعد الرسول الكريم على ليرى كلُّ أحد الإسلام نموذجاً في الأرض ، يصيغه إنساناً بشراً ، ارتقى بهذا الدين العظيم ، أنزله الله تعالى وأعده له وأدبه به ودعا الآخرين إليه ، فرباهم بمنهجه ، بتوجيه الله سبحانه وتعالى وتسديده بالوحي الأمين ، قرآناً وسنة وتوجيهاً بالسيرة النبوية الشريفة .

وهكذا فالسيرة الشريفة بحاجة إلى فهم متسع متفتح أصيل عميق متجدد . فلا يمكن أن يغور إليها إلا الذي أحبها وتعلق بها وعاش معانيها ، وانطوى على هوى مكين ، يغدو به وكأنه يرى رسول الله على ويصحبه في حياته . صورة متحركة أمامه ، يراه فيقتدي به ، وهو الذي رباه الله وأحسن أدبه وتوجيهه .

## \* القرآن والسيرة:

وإننا نجد ذلك في معاني الإسلام وفهم القرآن الكريم وعمليته وصدقه وأصالته ومناسبته للإنسان ، وحياته وتكوينه وطبيعته . فهو يبني الإنسان بناءً لا يصح لغيره ولا يكون ، ويرقى به إلى المستوى المثالي ، تراه في واقع الحياة . فهو الذي يُربيه ويرتقي به ، بصيغة مثالية واقعية أو واقعية مثالية ، جرت في الحياة ، ليس في أفراد \_ وفي جماعة فحسب \_ ولكن في مجتمع متكامل في كافة شؤونه وأحواله ، باطنا وظاهرا ، انطلق بذلك البناء حريصا على معانيه وحارساً لمبانيه ، يُؤثِره على كل ما عداه ، بإقبال وانشراح . مجتمع كان كل أفراده كذلك . كان القرآن يربيهم ويُنشِئهم ويُنشِئهم أمة كريمة . وهو أمر ما كان إلا به ولا يكون البتة إلا معه .

ومن هنا نجد الوفرة من السيرة النبوية في القرآن الكريم ، نفسر القرآن

بها ونفهمها ، وندلها بها في التطبيق والعمل . وهكذا نفهمه ونفهمها . بل ويمضي الفهم والتربية والعمل والتخلق والتطبيق والاستبدال ، وتتعمق كل الأمور وتستغرق كافة الجوانب .

إن توالي الآيات الكريمة يُنزِّلها الله سبحانه وتعالىٰ على رسوله الكريم ﷺ ذاكراً حقائق الأحداث وخوافيها ، مما هو في ضمير الناس ـ مسلمين ومشركين ـ مما يجهله الرسول الكريم ﷺ نفسُه ، ولم يتنبه أو يراه أي أحد ذو صلة بالأمر ، يُظْهِر خفاياها وبواطنها وما غاب منها ، بل وينبه لنتائجها استقبالاً ، ويبين حقائق الأشياء والأحداث والأحياء وطواياها ويوضحها .

فالقرآن الكريم يتنزل تشريعاً وهداية وتربية ، مثلما يبين حقائق الأحداث ومراميها ، بدقائقها وحقائقها ، مَرْئيِّها ومَخْفيِّها ، واقعها ومستقبلها ، مثلما ينبه إلى أبعادها ويشير إلى نواياها ومخططاتها ، فيما لو حدثت . ويُظهِر نفوسَ أهليها وما انطوت عليه ، وما تتولد منه ، لو استمرت على منوالها ، وذلك بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين . ويُظْهِر حقيقة الحادثة وظرفها وآثارها الدفينة ، آناً ومستقبلاً ، في صيغة شاملة وصورة كاملة . يضعها أمام الرسول على والمسلمين ويبين دروبها في النفس والتواءاتها وسيرها في منحنياتها ، وما ترنو إليه وتطلبه وتريده وترغبه ، وبيان الأطراف وما أضمرت والنفس وما نوت والحقيقة وما تثمر وأثمرت ، مما قد لا يُدركها صاحبها وتغيب عن طالبها ، يجهلها كلُّ أحد ، حتى الذين عايشوها .

وهذا بجانب إخبار الغيب في الأمور ماضياً ومستقبلاً ، وما التبس أو غاب حاضراً ، مبيناً آثار ذلك في كلتا الحالتين ، جهلاً بها أو معرفة لها ، والحث على بيان طريق علاجها والموقف المناسب لها ووضع قواعدها ، ليكون كل ذلك عاماً وشاملاً لكل زمان ومكان ، مثلما هو التشريع القرآني شامل للحياة لمن وجههم الله تعالىٰ في زمانهم . آياتُه تترى على الرسول الكريم على أبربيهم على يديه وترفعهم إلى أعلى الآفاق أمام عينيه ، ليبقى ذلك ملجأ لكل أحد ومطلباً لكل ساع في شرع الله في دربه الكريم .

وهكذا تتكامل حقائق السيرة المذكورة في القرآن الكريم بعمقها وصدقها ، بإخبارها عن غيبها وحاضرها معلومها ومجهولها غيباً وشهادة ، في كل الأحوال ، مثلما يبين جل جلاله ما يصلح لهذا الإنسان من تشريع وتوجيه يكون دائماً على مدى الحياة ويجعل الإنسان في وضعه الطبيعي الذي أراده الله له وخَلَقه مِن أجله وأعده لبناء الحياة الفاضلة ، مستديراً بنفسه كما استدارت الحياة والكون على وضعها وفلكها ومسارها يوم خلق الله السموات والأرض .

وهكذا تتعانق في القرآن الكريم موضوعات السيرة الشريفة مع موضوعاته الأخرى كالتشريع وغيره ليبقى كلها مرتبطاً بالإنسان في كل زمان ومكان يريده ويطلبه ويرغبه ، ليبني حياته بهذا وذاك . وكل هذا لا غنى للإنسان ـ وطبعاً للمجتمع المسلم ـ عن كل ما في القرآن الكريم ، فكله دائم وصالح وضروري لإقامة الحياة الإنسانية بدروبها وفروعها وجوانبها . وهذا الفهم بحاجة إلى دراسة مستقلة فتح الله به وأنا أراجع هذا المبحث لتقديمه إلى الطباعة (١) .

### \* بين الدرجة والنوع:

وعلى كل أحد يريد أن يُقيم مجتمع الإسلام ، أن ينحو هذا المنحى وينظر إلى هذه الآفاق ، يرتقي بها فهماً وعمقاً ، حباً وصدقاً ، علماً وعملاً ، ليقترب \_ مقتدياً برسول الله ﷺ \_ من مستوى أولئك الصحب الكرام . فهو وإن تخلف عنهم في الدرجة ، لا يحب أن يتخلف أو يختلف عنهم في النوعية . ولهذا أسبابه وعزمه وعزائمه وجده وإقباله ، بحيث هؤلاء يَتَنَسَّمون ويَنْسِمون

<sup>(</sup>۱) كان ذلك أثناء مراجعة المبحث ، بعد كتابته ، وتنقيحه ، لرفعه إلى ضربه على الكومبيوتر ، مساء الثلاثاء (۱۹/۲/۲۷) . وهذا يشير إلى المتابعات المتكررة والمراجعات الكثيرة وتوالي إعادة النظر الدائم للكتابة المتأنية ، ابتداءً من (۱۹۸۱م) وحتى اليوم (۱۱/٤/۱۹۸) حيث أجهزه للطباعة وإن كان أحياناً وكثيراً على تتابع أو تراخ لوقت ما . وأعتبر هذا أطروحتي الأولى ، أو الأخرى على أقل تقدير .

روائع السيرة ويَشِفُّون عنها ويَشْفَوْن بها ويَشُون بها ويتمثلون روائعها ، ينشرون شذاها وينثرون عَبَقها ، تُحِبُّهم كلما اقتربت منهم ، تعرفهم بمواقفهم في كل الميادين ، يقعون في النفس موقع التقدير حتى لو كانوا آخر الأفواج . لا يشقى بهم جليس بل يجد فيهم الأنس الأنيس وينتشي البئيس .

فما الذي يدعو إذاً إلى محبة بلال وسمية (١) وياسر وغيرهم ، وهم حتى

(۱) لقي هؤلاء وغيرهم كثيراً من العنت والإرهاق والتعذيب المتنوع المتكاثر والاضطهاد الكبير المربع ، وكل المسلمين في العهد المكي . وأصروا بعناد قوي وواجهوا المشركين وأعلنوا إسلامهم وجاهروا به وأبَوا إلا الإعلان عموماً ، رغم أن الدعوة كانت سرية .

أما بلال الحبشي ، بلال الخير (٢٠هـ) ، فهو مؤذن الرسول ﷺ أذَّن في حياته ﷺ حضراً وسفراً ، وأذَّن يوم الفتح على ظهر الكعبة . أسلم قديماً ، فكان أحد أول سبعة أظهروا الإسلام : رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد (وذكر خبَّاب بدل المِقداد) ، سير أعلام النبلاء ، (٢١٧/١) . أسد الغابة ، (١٣٤٧) ، (٧/ ١٥٢) .

وكانت الدعوة الإسلامية في بداية العهد المكي سِرِّية ، لكن بلالاً أظهر الإسلام وأعلنه . وكان عبداً لأمية بن خلف ، وكان يعذبه بوضع صخرة عظيمة على صدره في الرمضاء وهو صابر محتسب ويقول : أَحَدُّ أَحَدُّ حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه . ولذلك يقول عمر بن الخطاب : (أبو بكر سَيِّدُنا وأعتق سيدَنا) يعني بلالاً . البخاري : فضائل الصحابة ، باب مناقب بلال بن رباح ، رقم (٣٥٤٤) .

حضرَ المَشاهد (المعارك = الغزوات) كلها مع رسول الله ﷺ ، روى له أصحابُ الصحاح الستة عشرات الأحاديث . وبعد وفاة الرسول ﷺ ذهب إلى الشام للجهاد وفيها كانت وفاته . وحين حضرته الوفاة كان يقول : (غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه ، وافرحتاه) . انظر : الطبقات الكبرى ، (٣/ ١٦٩) . سيرة ابن هشام ، (١/ ٣٣٩) . الإصابة ، (١/ ١٦٥) ، رقم (٧٣٦) . الاستيعاب ، (١/ ١٧٨) ، رقم (٢١٣) . الوافي بالوفيات ، (٢١٧) ، رقم (٤٧٧) . سيرة الذهبي ، (٢١٧) .

أما سُمَيَّة ( نحو ٧ق. هـ = ٦١٥م ) وزوجها ياسر وابنهما عمار فقد عُذَّبوا كثيراً وفيهم قال الرسول ﷺ : « صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة » . (سبق ذكره أعلاه ) ، ثم قتل أبو جهل سمية بأن طعنها بحربة في موطن العفة منها ، فكانت أول شهيدة (شهيد) في الإسلام ثم استُشهد زوجها ياسر ، وهو يعذب بيد المشركين غرقاً . أما عمار فعذب=

لم يُورِّثُوا علماً ولم يَرْوُوا سُنة إلا في حدود ، ومنهم من استُشهد مبكراً جداً ، مُقبلاً ومُقدِماً ، يُقْبِلونَ على الإسلام ويتمثلونه بتوازن واتزان .

ولا بد لكل هذه أن تكون بارزة ظاهرة في تولي عملية البناء ورعايتها في الحديث عن الجماعة المؤمنة التي تريد وتعمل و «تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع ، التي غلبت عليها الجاهلية ، وصَبَغَتْها بصِبْغَتها المنكرة القبيحة ! »(١) .

وهكذا كلما مضيت وعشت ، فهمت وتقويت واقتربت واستنتجت وتمثلت وانطلقت . وكلما زاد إيمان الشخص دَقَّ نظرُهُ وثقب بصره وعلا إدراكه ، وكان فهمه أعمق وآفاقه أوسع وعمله أشجع . والصحابة الكرام كانوا يزاولون القرآن الكريم ، ذوقاً وإدراكاً ، ويعيشونه عملاً وواقعاً .

وورد عن عبد الله بن مسعود (٢) أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم القرآن

خشراً ثم قال كلمة لإرضاء قريش وندم عليها ، لكن الرسول عليه طمأنه . انظر : أسد الغابة ، (١٤٠/٣) ، (٥/٣٦) . الأعلام ، (٣/ ١٤٠) ، (٥/ ٣٦) ،
 (٨/ ١٢٨) . الوافي بالوفيات ، (٥١/ ٤٥٧) ، رقم (٦١٧) .

<sup>(</sup>۱) التفسير ، (۱۲۸۸۳) .

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن مسعود ( ۳۲هـ = ۳۵۳م ) من أجلاء الصحابة وأكابرهم ونجبائهم ، فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله على . وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة ، وكان خادم رسول الله على الأمين وصاحب سره ورفيقه في حلّه وترحاله وغزواته . وقال على : « استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبيّ بن كَعْب ، ومُعاذ بن جبل » . وحين سُئل حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي على ليأخذوا عنه ، قال : (ما أعرف أحداً أعرف سمتاً وهدياً ودَلًا (شكلاً وشمائل) بالنبي على من ابن أم عبد (ابن مسعود)) . (البخاري ، فضائل الصحابة ، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضيَ الله عنه ، رقم (البخاري ) .

أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، وشهد فتوح الشام . روى عنه كثير من الصحابة والتابعين . وكان يقول : (أخذت من في رسول الله ﷺ سبعين سورة . . . والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل . وما أحدٌ أعلم=

الكريم فيُقرِئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل ، فيعلمنا القرآن والعمل به جميعاً (١) .

# \* تَذَوُّقُ الصحابة نعمة الوحي ، وافتقادُها لدى انقطاعها :

والصحابة الكرام بجانب حيازتهم للصحبة وتشرفهم بها ، كان ذلك ممدوداً ومُواكباً وحيوياً ، لنزول القرآن الكريم وترادف الوحي الذي به كانت تلك النعمة وكل النعم الأخرى ، يرونه ويعيشونه ويحيون به . وكان كل ذلك فيعالاً في حياتهم عاملاً في بنائهم فاصلاً في مهماتهم ، جمعوا به كل المفاخر وأقاموا كل العمائر وحازوا كل المآثر ، بحيث إنه يوم توفي الرسول الكريم عنتقلاً إلى الرفيق الأعلى ، أحس المسلمون بفقدان ما تمتعوا به في تلك المدة التي قضوها مع رسول الله على وعرفوا مذاقها ووجدوا حلاوتها ، فافتقدوا الوحى بانتقال الرسول على الرفيق الأعلى .

فلقد ذهب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - إلى أم أيمن (٢) يزورونها ،

<sup>-</sup> بكتاب الله مني ، ولو أعلم أحداً تُبَلِّغنيه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته) . وورد عن النبي على أنه قال : « من أحبَّ أن يسمعَ القرآن غضاً فليسمعه من ابن أُم عبد » . وقد عاش عُمرَه يُعلِّم القرآن الكريم وأمور الإسلام للناس في أكثر من مكان لاسيما في الكوفة . ثم عاد إلى المدينة المنورة حيث توفي فيها (٣٣هـ) ، ودفن بالبقيع رضيَ الله عنه وأرضاه . انظر : الإصابة ، (٢/ ٣٦٨) ، رقم (٤٩٥٤) . الاستيعاب ، (٣/ ٩٨٧) ، رقم (٩٩٥١) . الوافي بالوفيات ، (١/ ٤٠٤) ، رقم (٥١٥) . الأعلام ، (٤/ ١٠٧) . سيرة ابن هشام ، (١/ ٣٣٦) . شرح الخشني ، (١/ ٣٨٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرطبي ، (۱/ ۳۹) . التفسير ، (۱/ ۲۲۵۳) . حياة الصحابة ، (۱/ ۱۷۲) . (۱۷۲/۳) .

 <sup>(</sup>۲) أم أيمن (بركة) حاضنة الرسول على وكان يقول عنها: «أم أيمن أمي بعد أمي».
 شهدت أحداً وخيبر مع رسول الله على وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحي.
 الإصابة ، (٤/٢٢٢) ، رقم (١١٤٥) . سير أعلام النبلاء ، (٢/٣٢٢) . الوافي بالوفيات ، (١/٨١٠) ، رقم (٤٥٧٥) . أسد الغابة ، (٧/٣٠٣) . الاستيعاب ،
 (١/٩٣/١) ، رقم (٣٢٥٢) . زاد المعاد ، (١/٣٨) .

كما كان رسول الله على يزورها . فلما أتيا إليها بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله على ؟ قالت : بلى ، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله على أن الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء ، فجعلا يبكيان معها (١٠) .

لكن آثار هذه المدة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها ، لولا أنها وقعت حقاً ، تبقى تعمل في حياة البشر في كل زمان ومكان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(٢) .

#### \* شواهد وفرائد صحابية:

ومنهج هذا الدين أنه يأخذ بصاحبه وتابعه دوماً إلى الارتقاء ، فرداً وجماعة ، مجتمعاً ودولة ، حاكماً ومحكوماً ؛ لأنه يقوم على الصدق في الصلة بالله تعالىٰ ويبحث عن رضاه ، بكل طريق ويُضحِّي ويُعطي ، قبل أن يأخذ ، إن كان يأخذ .

وجواذب الإقدام لهذه الآفاق ونوافذه كامنة متوافرة . وهذا علامة صدق ودليل إخلاص . وأهله يُقبلون على الأقوم والأقوى والأجود ، حتى لو كان ذلك مغلفاً مثقِلاً ؛ لأن الهدف يصبح هو الارتقاء الذي يُبذل له ما عداه ، ولا يستطيع أن يرتقي في تلك الآفاق مَن أثقلته الدنيا بأي مقدار ، والله تعالى يقول في القرآن الكريم : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي القرآن الكريم : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي القرآن الكريم : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي القرآن الكريم : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صَكّلِ شَيْءً عَدَابًا اللّهُ عَلَى صَكّلِ شَيْءً قَدِيدُ \* ﴾ وَيَسْتَبُوهُ مُ اللّهُ عَلَى صَكّلِ شَيْءً قَدِيدُ \* ﴾ النوبة : ٣٨-٣٩] .

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير ، ٦/ ٣٩٣٧ ـ ٣٩٣٨) . وقد أخرجه مسلم ، رقم (٢٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير، (٦/ ٣٩٣٧ - ٣٩٣٨).

#### \* الرخص أم العزائم:

ومن هنا فإن الحياة الإسلامية ، لا سيما مجتمع الصحابة الكرام ، ملي العزائم الغالية ، موار بالعظمات العاليات . دعائمه ذلك البناء الرصين ، قام على شرع الله المبين ، قُدوتهم ومربيهم محمد على الذي اختاره الله تعالى لتولي هذه المهمة ، أدَّبه ورباه وأعدَّه ، فهو يعلمه ويوحي إليه ويوجهه (١) .

وحتى وقت الشدائد والمآزق ، قلَّ جداً وندر \_ حتى بعد عهد الصحابة الكرام \_ مَن أخذ منهم بالرخصة . فكلهم كانوا يأخذون بالعزيمة \_ رغم وجود الرخصة \_ وذلك من شدة حبهم لله تعالى ولرسوله الكريم على ، ذلك الحب الرائق المترقرق والاقتناع البليغ المتدفق والحيوية الفعالة ، في ذلك الحب الذي أخذ بهم إلى تلك الآفاق وأجلسهم أو أوقفهم على تلك القمم . وهم يسعون للارتقاء في مسعاهم طبيعة ، لرضا الله تعالى والقرب منه ، وهم طليعة البشرية ورواد الحياة السعيدة الفريدة ، مقتدين بالرسول الكريم ومهتدين بهديه على .

وقد فهموا معنى قوله ﷺ : « إن الله يُحب أن تُؤتى رُخصه كما يُحب أن

<sup>(</sup>۱) هذه هي مباني الإسلام الفذة الرائعة في تلك الأحوال والظروف ، وفي كل الظروف . وهكذا فالإسلام لا يُعبر عن مستواه قياساً إلى غيره بل مستواه المتميز واضح وملحوظ ، أمام كل أحد وفي كل العصور والأمكنة ولا يقاس بما حوله ولا يَعتمد تقدمه على أي ظروف ، لكن لابد من شروط في أتباعه ليقيموا الحياة الإسلامية فيأتي بالعجائب في أي ظروف مهما تملك أهل العصر والمصر . ويوم انطلق المسلمون بهذا الدين ينشرونه انطلقوا وهم لا يملكون مما عند الآخرين من تقدم مدني أو علمي ، وفي ذلك عبرة وحكمة أرادها الله تعالىٰ ، للبشرية جمعاء .

وهكذا فالإسلام عظيم ودوماً هو الموثل والمنهج والطريق للإنسانية ، لإقامة حياتها الفاضلة وحضارتها الإنسانية ، على غير مثال ونسق . فإنه دين الله الذي ارتضاه للعالمين حتى يوم الدين . ولا يقبل من أحد غيره . فلا يلحقه أحدٌ أو منهج . وهو مستقل وثابت وسامق ، في كل وقت ، وينشىء الحياة الفاضلة الكريمة ، ابتداء وانفراداً وتَمَيُّزاً .

تؤتى عزائمه »(١). إن هذه الرخص رخص العبادة ، أما في الحياة والمواقف فالعزيمة أولى وأدعى وأجدى. وإن الذين بنوا الحياة الإسلامية هم أهل العزائم، في كل موطن وموقع ، في البذل والتضحية والإقدام عليها ، حباً ورضا وقربى . ويوم يَكثُر الأخذ بالرخص في أمور الحياة وتحقيق معاني الإسلام فيها ، فقد تردت الأمور ونصل بها إلى أضعف الإيمان ، الذي هو الاستنكار القلبي . وحتى هذا يصبح في خطر إذا جرى الاستمرار على الرخص والتَّرخُص فيها . والرسول على يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »(١).

فالأخذ بالعزيمة هو طبيعة الحياة الإسلامية وسَمْتُها المُتميِّز ، ونهرها البحاري . وهو زلال متدفق متدافع متسارع . وإن الأخذ بالعزيمة عبادة ، وأحد ثمارها الطيبة ، ولا انفصام بينهما ، يجري بها للتقرب إلى الله تعالىٰ . وإن النظرة في سيرة الرسول على تنير هذا البصر والبصيرة وتبني هذا الفهم وتطلق المسلم قوياً في الحياة أبياً نقي النفس عالى الهمة .

وفي العهد المكي من أول يوم كان على إصراره على الدعوة وحَمْلها وإبلاغها لا حدود له .

فأي شيء تذكره في حياته تجدها من هذا النوع وعلى نفس النسج ، مهما كانت الشدائد والصعوبات والقوى الباغية . ولابد أنه قد مرّ بك ماذا قال لعمه أبي طالب حين بدا وكأنه يتخلى عنه بقوله له : يا بن أخي أبق عليّ وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر ما لا أُطيق . فظن رسول الله عليه أن عمّه خاذِلُهُ ومُسْلِمهُ وضَعفَ عن نصرته ، فقال عليه الله يا عمّ ، لو وضعوا الشمس

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي ، (۳٥٦/٥). وكذلك رواه البيهقي. وقد رواه الإمام أحمد بلفظ آخر: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ». المسند، (۱۰۸/۲). وكذلك رواه البيهقى.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ، رقم (٤٩) . وأبو داود ، (١١٤٠) و (٤٣٤٠) . والترمذي ، (٢١٧٢) . وانظر : رياض الصالحين ، (١٢٥) .

في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظْهِره الله أو أهلك في ما تركته »(١) .

وهذا تصوير لحقيقة هذا الدين والإصرار عليه ، من الهادي القُدوة والأُسوة \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ روحاً استرضعها الصحابة واستنبتوها ، شجرة باسقة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، لا تعرف غير هذا اللون من الثمار دائماً ، ومع كل الظروف .

وقال على مثل ذلك في المدينة ، بعد أن نصره الله وأقام دولة الإسلام وحَكَّم شريعة الله ، حيث بها قام مجتمع فاضل كريم ، أيام الحُديبية ( ٦هـ ) حين تعنت قريش وركبت رأسها : « يا ويحَ قريش ، لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم ، دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ، فما تظن قريش . فوالله لا أزال أُجاهد على الذي بعثني الله به ، حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة »(٢) .

وبذلك تسمو الحياة الإنسانية وتتأكد معالمُها وتُشرق لوامعُها . بل إننا لنجد في التضحيات والإقدام تمتلىء الساحات ، يتنافسون فيها ويُقْدِمون ، كلما زاد الخطر وأقبلت الشدائد واعتركت المعامع ، تكاثر الناس بالمواقف الشوامخ ، حتى لنرى عجباً من التصرفات والأعمال ، ما يُظْهِر معادنَهم الباهرة وشواهدهم النادرة ، وفي شكل متسع ونوعية تعبر عن ذلك البناء الفرد أو المتفرد ، تَربَّوْا على مائدة القرآن ، مقتدين برسول الله على وعملاً .

فهم كما وصفهم الرسول الكريم ﷺ « إنكم لتكثُّرون عند الفزع وتقلون

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ، (۲٦٦/۱) . سيرة ابن هشام ( بشرح الخشني ، (۱/٣٢٩-٣٣٩) ) . سيرة الذهبي ، (١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ، (٣/ ٣٠٩) . « السالفة » : صفحة العنق : وهي كناية عن القتل .

عند الطمع »(١) . كيف وكان الرسول على يفعل ذلك ، وهو الذي كان يبدأ بنفسه في الملمات والتضحيات .

وانظر إلى سعد بن مُعاذ (٢) ، ماذا يقول لرسول الله على في معركة بدر :

( فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لِما أردتَ فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر ، فخضتَه

(١) انظر : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ، (٧٢) . وهذا الوصف قاله ﷺ أساساً في الأنصار .

(٢) سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي الأنصاري (٥هـ) من مشاهير الصحابة وأبطالهم ، سيد الأوس ، وحامل لوائهم يوم بدر . وحضر أُحُداً والخندق التي استُشهِد من أثرها بسهم أصابه فيها ، بعد غزوة بني قريظة بليال ، وبعد أن نزل بنو قريظة على حكمه ، وبعد الخندق بشهر .

ويُروى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن \_ بعد النبي عبد النبي \_ أفضل منهم : سعد بن معاذ وأُسيد بن حُضير وعبّاد بن بشر . وقال ﷺ في حُلّة رآها سِيَراء (بدلة أو بردة جميلة) : « لَمنديلٌ من مناديل سعد في الجنة خير منها » . ورد بعدة ألفاظ أخرجه مسلم ، رقم (٢٤٦٧ \_ ٢٤٦٩) . والترمذي ، رقم (١٧٢٣) . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٢٩٢) . انظر : أعلاه ، ص١١٩ .

أسلم على يد مصعب بن عُمير بين العقبة الأولى والثانية ، ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا جميعاً نساء ورجالاً ( انظر : أعلاه ، ص١١٩ ) ، إلا الأُصَيْرِم الذي أسلم يوم أحد ، وشهدها واستُشهد فيها ، فحاز الكثير بالعمل أو الوقت القليل حيث إنه ضحى بنفسه في سبيل الله .

وكان سَعد بن معاذ من أعظم الناس بركة في الإسلام ، سَمِعَتُهُ أُمُّهُ يردد في معركة الخندق مُنشِداً :

لَبَّثُ قليلاً يلحق الهَيْجا حَمَلُ ما أحسنَ الموتُ إذا حان الأَجَلُ فقالت أمه : الحق يا بُني فقد تأخرت . انظر : البخاري ، كتاب المغازي ، باب مرجع النبي على من الأحزاب ، رقم (٣٨٩٥ و ٣٨٩٠) ، (١٥١١/٤) . الإصابة ، (٢/ ٣٧) ، رقم (٣٠٤) . أسد الغابة ، (٢/ ٣٧٤) ، رقم (٣١٥) . أسد الغابة ، (٣/ ٤٧١) ، رقم (٣١٥) . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٢٨١) . سيرة ابن هشام ، (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧) . الوافي بالوفيات ، (١/ ١٥١) ، رقم (٢٠٤) . الأعلام ، (٣/ ٨٨) .

لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنّا لصُبُرٌ في الحرب صُدُقٌ في اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقرُّ به عينُك ، فسر بنا على بركة الله »(١) . فَسُرَّ رسول الله ﷺ بذلك ونشَّطه وقال : « سيروا وأبشروا فإنَّ الله تعالىٰ قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم »(٢) .

ثم عبَّر سعد عن حب المسلمين والأنصار الذين يتحدث بلسانهم للرسول عبر استعدادهم للبذل في سبيل الله وأن مَن تخلف منهم كان بسبب عدم توقعهم قتالًا فقال: (يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه ونُعِدُّ عند ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحِقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك )(٣) ، فأثنى عليه رسول الله على عريش فكان فيه .

وهكذا استحقت هذه النوعية نصر الله تعالى في بدر ، أول لقاء بين المسلمين والمشركين ، ورغم التفاوت الذي ما كان يظن أحد أن تدور الدائرة عليهم . أتى نصر الله الذي كانت ثقة الرسول عليه به والمسلمين عالية جداً ﴿ \* وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ \* \* [آل عمران: 17٣].

وهكذا سمى الله سبحانه وتعالىٰ يوم بدر يوم الفرقان ﴿ وَمَا آَنَزُلْنَا عَلَىٰ عَبِيلَ عَبِيلَ اللهِ مَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبِيلًا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيلً \* ﴾ [ الأنفال : 13] . وهذا هو الحق المبين الذي عاشه المسلمون وأدركوه .

 <sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ، (۱/ ٦١٥) (سيرة ابن هشام شرح الخشني ، ۲/ ٣٠٦) . وانظر : زاد المعاد ، (۱/ ١٧٣) . مغازي الذهبي ، (۱۰۷) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ، (١/ ٦١٥) .

<sup>(</sup>۳) سيرة ابن هشام ، (۱/ ٦٢٠ ـ ٦٢١) . سيرة ابن هشام شرح الخشني ، (٢/ ٣١٣) .

ولم يكن الصحابة الكرام يأخذون بالرخصة في أي من هذه الأمور وأمثالها دوماً ، وعلى ذلك سرت الحياة الإسلامية وسارت مواكبها . ورغم ضعف المسلمين في مكة وقلة عددهم وشدة الاضطهاد عليهم فلم يأخذوا بالرخصة عموماً ، طيلة العهد المكي ، الذي نعرف مقدار ونوعية الاضطهاد فيه للمسلمين ، من قبل قريش وصدهم عن سبيل الله ، ورفض أهل مكة والعرب من حولها لهذه الدعوة المباركة ، رغم إعجازها وبيانها وصدق الرسول على المعروف عندهم قبل النبوة ، بحيث إنهم هم الذين سَمَّوْه الصادق الأمين » ، وحكَّموه جميعاً راضين ، في أكبر حدث كادت تسيل فيه الدماء ، يوم الحَجَر الأسود ، وكان سنه على خمساً وعشرين سنة .

وما كانوا يُنكرون صدقه أبداً . ولشدة ثقتهم به وتأكدهم من أمانته وصدقه أنهم كانوا يضعون أماناتهم عنده ، وهم يحاربونه ويحاربون رسالة الله التي أنزلها عليه ليبلغها للعالمين . فتراهم يسعون لقتله بكل سبيل . كما يعلمون صدق المسلمين في حملها ويرون آثارها عليهم خيراً وبركة واستقامة ظاهرة متجلجلة .

فمضت قريش بعيداً في اضطهادها إلى القتل بالسلاح والقتل بالجوع والتعذيب الوحشي . واجه المسلمون كل ذلك بالعزيمة القوية التي تهد الحبال ، وأعظم وأكبر من الجبال الراسيات (١) .

كل هذا والإسلام في أوله لم تكتمل آياته ولم تتم شريعته ولم تظهر عظيم صوره وبليغات مآثره ولوامع جوامعه ولم تُرَ أمجاده الواسعة وكل معجزاته الرائعة ولم يسجل بعد بواهر انتصاراته المتقدمة ولم يُقِم مجتمعه المتلاحم ودولته العظيمة وتتبين مفاخر حياته . ولكن الانتصار بدأ وسار موكبه المبارك الميمون لحظة استقرت عقيدته ، عقيدة التوحيد « لا إله إلا الله » ومستلزماتها «محمدٌ رسول الله » واستقامت على الهُدى خطواتُه .

<sup>(</sup>١) انظر : أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، (٤٥١) .

وكلمة التوحيد خير ما قاله الرسول الكريم ﷺ والأنبياء عليهم السلام - قبلَه (١) ، وذلك أساس دعوة الإسلام ودعوات الأنبياء . وكان ﷺ في العهد المكي يلاقي الناس ويلتقي في أسواقهم وهو ينادي بهم ويقول : « يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تُفْلِحوا »(٢) .

وهذه المواجهة الصريحة المعلنة كانت في أشد ما يكرهون ، لكنها النبوة والرسالة الحقة ، وهي من أدلتها ومستلزماتها وأصولها ومقوماتها التي لا تصح بدونها ، ولا يقبل الله عملاً إلا بها .

ولقد صدق المسلمون في حملها واستعدوا لأعبائها وأخذوا بالعزيمة ، بالإيمان بها . وإن عَلِموا الرخصة في ذلك بشروطها وضرورتها ، والله تعالى يقول : ﴿ \* مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَعِنُ بِالْإِيمَنِ وَلَكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتِهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* ﴾ ولَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتِهِمْ غَضَبُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* ﴾ النحل : ١٠٦] .

وقد أتاح لهم ذلك لكنهم أخذوا بالعزيمة . وهذا بلال (٣) العبد الحبشي ـ الذي أعتقه فيما بعد أبو بكر الصديق ، والذي قال فيه عمر بن الخطاب : ( أبو بكر سيدُنا وأعتق سيِّدنا )(٤) ـ كان عبداً لأمية بن خلف يعذبه تعذيباً يَفْري صاحبَه ، وكان بإمكانه أن ينجو من ذلك بكلمة يقولها بفمه ، إرضاءً لقريش ، لكنه على العكس كان يكرر دوماً ـ وهم يعذبونه ـ ويصرخ بها في

<sup>(</sup>١) معنى حديث شريف رواه الترمذي وآخرون . ونصه : « خَيْرُ ما قلتُ أنا والنبيون ( مِن ) قَبْلي لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ » .

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكره أعلاه ، ص١٥٨ \_ ١٥٩ . وانظر : الإصابة ، (١/ ٥٠٩) (ترجمة ربيعة بن عباد رقم ٢٦١٠) . حياة الصحابة ، (١/ ٧٠١) ، وقبلها وبعدها . سيرة ابن هشام ،
 (٢٣٣١) (سيرة ابن هشام ، شرح الخشني ، ٢/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث عنه . انظر : أعلاه ، ص ٢١٤ (حاشية) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب بلال بن رباح ، رقم (٣٥٤٤) ، (٣/ ١٣٧١) .

وجوههم : (أَحَدٌ أَحَدٌ) ، وأنه لو يعرف كلمة في الإسلام تقال أشد منها عليهم لقالها .

وكذلك آل ياسر الذين قال فيهن رسول الله على : « صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة »(١) . سُميَّة وزوجها ياسر وابنهما عمار . كان الأبوان أول الشهداء في الإسلام إذ قُتلت سُمية بطعنة رمح ، في موطن العفة ، من أبي جهل . وهي تعلم أنه سيفعل ذلك بها . وكان يمكن أن تُبقي على حياتها مُسلمة مؤمنة بكلمات يرميها لسانها عليهم . واستُشهد ياسر تحت التعذيب .

وفي العهد المدني ترى جميع الصحابة \_ نساء ورجالًا \_ أبطالًا عظاماً . انظرهم كيف فعلوا وهم يمتطون قمم العزائم . وذلك لا يحدث ولا جزءٌ منه إلا بهذا الدين الذي نرجو أن تعود صِيَغُه وفيرة منيرة ، لتحرر الإنسان من العبودية لغير الله وتُعبِّدُهُ لله رب العالمين ، وتحمل راية هذا الدين تطوف بها جنبات الأرض الواسعة .

انظر ماذا فعل حبيب بن زيد الأنصاري (٢) الذي أرسله رسول الله على رسولاً إلى مُسيلمة الكذاب باليمامة . فكان مسيلمة إذا قال له : أتشهد أن محمداً رسول الله على وإذا قال له : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : أنا أصم لا أسمع . فعله مراراً ، فقطعه مُسيلمة عضواً عضواً ومات شهيداً رحمه الله (٣) . لا يزيده على ذلك إذا ذكر له رسول الله على آمن به وصلى عليه ، وإذا ذكر له مسيلمة قال : لا أسمع (٤) . وكان دمه يسيل ويسأله فيجيب نفس الجواب إلى آخر رمق به ، وهو ثابت على ذلك . رحمه الله تعالى ورضى عنه وأرضاه .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره ، ص٢١٤ ، وانظر : حياة الصحابة ، (١/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>۲) انظر: الإصابة ، (۱/ ۳۰۲) ، رقم (۱۵۸٤) . الاستيعاب ، (۱/ ۳۲۸) .

 <sup>(</sup>۳) التفسير ، (۱/۱۹۶۶) . سيرة ابن هشام ، (۱/۲۱۹ ـ ۲۲۷) (شرح الخشني ،
 ۲/۰/۱) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ، (١/ ٦٦٦عـ ٤٦٧) ، (شرح الخشني ، ٢/ ١٢٠) .

#### \* السيرة مدد وحياة :

وظلت السيرة الشريفة ـ على صاحبها الصلاة والسلام ـ تحمل الحياة الإسلامية بامتدادها، وتغذيها بروحها، وتقويها بمضامينها. يتوالى ظهورها، وتتجدد حقائقها، كلما تأكدت هذه التربية الفذة، في كل العصور وحتى العصر الحاضر، في الوقائع في العالم الإسلامي: في فلسطين والسويس وأفغانستان وغيرها، وفي كل المواقع. وإن جميع التحركات الخيرة والتجمعات الفاضلة والانبعاثات الوضيئة في عالمنا ـ بعد أن تهالكت الخلافة الإسلامية العثمانية وتهاوت وذهبت ـ كانت تنبع من هذا الفيض الكريم في كل العالم الإسلامي ومنها البلاد العربية.

وهذا هو الأمل أن يتجدد ويقوم على عزيمة أهل الإيمان ، يبنون من جديد الحياة الإسلامية ، ويبذلون ويتقدمون . وهذا ما لا تقيمه الرخص بل تقيمه العزائم . ولا يجب أن يحدث العكس ، بأن تؤخذ بالعزيمة في العبادة والرخصة في العبادة والعزيمة في العبادة والعزيمة في العبادة والبداق . والبوادر ظاهرة ، والخير قادم ، والموكب يتهيأ للمسير . ولابد أن تنطلق القافلة وتسير - إن شاء الله سبحانه وتعالى ، بعد أن تصفو الأمور ، وقد جرى - ويفهم الناس حقيقة الإسلام . وقد ذهبت كل تلك الشعارات الخادعة ، وانهارت مبانيها المتداعية التي حمتها القوى الباغية العميلة ظاهراً وباطناً داخلاً وخارجاً في أي موطن وموقع ، وفي العديد من عالمنا المتسع ، واضحاً أو خفياً .

# \* الثمار الطيبة الطُّعُوم:

وهكذا كان الصحابة الكرام وبناؤهم ثمراً طبيعياً لمنهج الإسلام \_ قرآناً وسنة وسيرة \_ وصورة واضحة لتعاليمه ، قُدوتهم في ذلك خير خلق الله ورحمته المُهداة إلى العالمين . فهو على دائماً الأسوة الحسنة والقُدوة الكريمة للمسلمين جميعاً في كل العصور ، ابتداءً من الصحابة الكرام ، ومِن أكبرهم

وأعلاهم وأقربهم ، كيف لا وهو إمام الأنبياء وسيد المرسلين . وقد ربى أصحابَه ويربي إخوانَه التابعين في كل الأجيال \_ مقتدين به ﷺ \_ على مائدة القرآن الكريم ، كتاب الله المبين الذي أنزله نوراً وهدى للعالمين .

رأينا ذلك تماماً لدى الصحابة الكرام ، نساءً ورجالاً ، أغنياء وفقراء ، كبراء وإماء . واقرأ \_ إن شئت \_ هنا تراجم الصحابة الكرام ، تجدهم أهل مواقف للحق ، لا يعرفون إلاها ولا يُعرفون إلا بها . وأي مواقف تكون على منهج الإسلام! فأي قمم شواهد ارتقوها ، وأي ذُراً شواهق وقفوا عليها ، وكأنهم ينادون البشرية ويَدُلُّونهم ليذهبوا إليها ، يترفقون بهم . ويقودهم لذلك معلمُ الإنسانية ورحمةُ الله إليهم وإلى البشرية كافة محمدٌ بن عبد الله ، عبدُ الله ورسولُهُ عَيْلِهُ .

فمن سمع واستجاب ارتفع ، ومن أعرض وقع . وانظر تصوير رسول الله البليغ لذلك ، كيف لا ، والله قد رباه ورعاه وأدبه وأعدَّه ووجَّهه ، والوحي يتنزل عليه ، ويُرشِده ويُسَده ويُوجِّهه ، فيقول ﷺ : « مَثَلي ومَثلُكم كمثل رجل أوقد ناراً ، فجعل الجَنادبُ والفَراشُ يقعن فيها ، وهو يذُبُّهن عنها ، وأنا آخذُ بحُجَزكم عن النار ، وأنتم تُفلِتون ( تَفَلَّتُون ) من يدي "(١).

# \* الإضافة وحديث القرآن:

إن شخصاً يقوم بكل ذلك ، يُنشىءُ أمة مثالًا من عدم ، ويُهيب بها وفيةً ، لتكون قائدة رائدة \_ في ذلك الزمان والوسائل \_ للبشرية كلها ، وتدير دفة التاريخ وتحوز مِقوده وتُحوِّل مجراه وتستديره إلى حاله يوم خلق الله

<sup>(</sup>۱) انظر : تفسير القرطبي ، (۱۲۲/۱٤) ، (۱۲/۲۰) . وقد أخرجه البخاري . روى أبو هريرة أنه سمع رسول الله على يقول « مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ، فجعل يُنْزِعهُنَّ ويغلبنه فيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم عن النار ، وأنتم تقحَّمون فيها » . كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي ، رقم (۲۱۱۸) ، (۲۳۷۹/۵) .

السموات والأرض<sup>(۱)</sup>، وتملك الزمام وتُسَيِّر موكب الإنسانية وتنشر آثارها وتقدم ثمارها لكل أهل الأرض، تابعها وغيره. وما زال المستقبل لها \_ إن شاء الله تعالىٰ \_ بجولات وصولات قادمات. تلك طبيعتها وطبيعة الحياة وحاجة الإنسان، وتقوم بتلك الإنجازات والفتوحات، لاشك أنه نبي من عند الله ورسول منه سبحانه وتعالى. وهو خاتمهم \_ الأنبياء والرسل، عليهم السلام \_ به عليه ختم الله النبوات والرسالات، هيأه وأعده لهذه المهمة، أوحى إليه وسدده وأعانه ونصره ونشر دينه وأجرى المعجزات على يديه.

والقرآن الكريم هو معجزة هذا الدين الكبرى الدائمة الباقية المتجددة المبينة المهيمنة الأكيدة ، كل يوم تظهر من جوانبه أعاجيب ومعجزات وآيات جديدة . والقرآن الكريم وحي الله وهُداه ، بكل حروفه وكلماته وآياته ، نصاً ومعنى وترتيباً ، تشرحه وتوضحه السنة المطهرة وتنشره السيرة النبوية الشريفة .

وإن نبياً يحمل هذا المنهج الإلهي ، الذي أنزله الله تعالى هدى ونوراً للبشرية ، وينفذه ويقيم به مجتمعاً مثالاً ، تطبق فيه كل تلك المعاني الموحى بها والتعاليم التي أنزلها الله تعالى في ذلك الزمان بأحواله ووسائله ، وتُنشَر دعوته وتُنصر ، ويُقْبِل عليها الناس وتقيم مجتمعاً مثالاً لوقتهم وللأجيال التالية بعدها وهم ثُلَّة ضعيفة صغيرة كان يُسْخر منها (٢) ومن أهدافها . وكان أهل الدعوة في ضيق لا يدعو للأمل \_ لولا نصر الله \_ إلى درجة أن أحد أوائل المسلمين وهو خباب بن الأرت (٣) جرى معه مثل هذا ، فيحدثنا عنه بقوله :

مقتبس مما قاله الرسول الكريم ﷺ في خطبة حجة الوداع: « أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » . مجموعة الوثائق السياسية ،
 (٣٦٥) .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ، (۱/۳۱۳ ، ۳۲۰ ، ۳۵۱) . شرح الخشني ، (۱/ ۳۸۷ ، ۳۹٦ ،(۲) .

<sup>(</sup>٣) خَبًاب بن الأرت (٣٧هـ = ٢٥٧م) كان في الجاهلية قَيْناً (عبداً أو حداداً) ، يعمل السيوف بمكة . أسلم قديماً ، فهو من السابقين الأولين للإسلام . قيل : سادس ستة ،=

شكونا إلى رسول الله على وهو متوسد بُردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو مُحْمَرٌ وَجْهُهُ ، فقال : « لقد كان مَن قَبلَكم يُؤخذ الرجلُ فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيه فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين ، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يَصْرِفُه عن ذلك ، والله ليُتِمَّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموت لا يخافُ إلا الله والذئبَ على غنمه ، ولكنهكم تستعجلون »(١).

لا شك أنه الدين الذي أوحاه الله وارتضاه سبحانه وتعالى للعالمين.

# \* الإسلامُ منهجُ أهل الأرض ومستقبلُهم المُشرّف المُشرِق :

تلك إرادة الله ورحمته ونعمته على أهل الأرض أجمعين ، أنزل كتاباً وأحل حلالًا وحرم حراماً ، وبين طريق الهداية وجعله نوراً وارتضاه ، بهذه النعمة الكريمة : الشريعة التي لا مفر للإنسان من الأخذ بمنهجها ، ضرورة ولزاماً وحتماً وطبيعة ، طوعاً أو كرهاً . فمن لم يُقْبِل عليه طائعاً لا بد أن سيضطر لأخذه راغماً .

ومن أول من أظهر الإسلام . عذبه المشركون ، فكان ممن عُذِّب في الله وصبر على دينه . هاجر إلى المدينة ، وكان من فضلاء الصحابة المهاجرين الأولين . شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ . وقال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (رحم الله خباباً ، أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً) . وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خباباً عما لقي من المشركين فقال : يا أمير المؤمنين ، انظر إلى ظهري . فنظر فقال : ما رأيت كاليوم ظهر رجل . قال : لقد أُوقِدت لي نار وسُحِبْتُ عليها ، فما أطفاها إلا وَدَكُ ظهري .

روى عنه العديد وَرُوي له اثنان وثلاثون حديثاً . الإصابة ، (٢١٦/١) ، رقم (٣٤٨) . الوافي بالوفيات ، (٢٨٧/١٣) ، رقم (٣٤٨) .

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره . أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، رقم (٣٤١٦) ، (٣/ ١٣٢٢) ، ورقم (١٣٩٨) ، (٦/ ٢٥٤٦) .

وإذا كان الرسول الكريم على القُدوة المثلى والأسوة الحسنى في كل ذلك لمن كان معه ولمن يأتي بعده ـ طول الحياة وحتى يوم الدين ـ فإن المجتمع الذي أنشأه بوحي الله ودعوته وبمنهج الإسلام وشريعته وتوجيه الله تعالى ووحيه ، كان المثال والقُدوة لكل ما يليه من الأجيال والمجتمعات في حياة الإنسان التي تريد السعادة وتأخذ بمنهج الله تعالى في جولات وصولات حاضرات وقادمات ، حالاً ومستقبلاً إن شاء الله تعالى في إنّ الدِين عِند الله الله المؤلف ألا المؤلف ألا المؤلف ألا المؤلف المؤلف المؤلف ألا عمران : ١٩] ، في ومن يَبْتَغ غَيْر الإسلام دِيناً فكن يُقبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الآخِرة مِن المُخلمِرين \* ﴾ [آل عمران : ١٥] .

وليس أصح القول أن إنساناً بهذا الدين يستغني عن كل ما عداه فحسب ، بل الصحيح الدقيق أنه لا يَصلُح حاله بسواه ولا يستقيم أمره إلا إياه ، فلا يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولُها . وأول هذه الأمة ومجدها ونسبها إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمين ، وأرسل به محمداً على ليختم به الرسالات والأنبياء والمرسلين ، ويبقى هو الدين المرتضى والمبتغى والمجتبى . فتاريخ الإسلام بدايتها ، والإسلام نسبها ، والرسول على قائدها ، فلا يُصلحها غيره . ومن الأولى ألا يُصلح غيره غيرها .

# \* الصحابة فخر الميادين ، ازدحمت بهم الساحات :

فأولئك الصحابة الكرام استوعبوا واستجابوا ، عَرَفوا بهذا الدين قدر الأمور فكانوا عندها . قدروا الله حق قدره وعرفوا مكانة الرسول على ونعمة هذا الدين ومنحوا ذلك كل ما عليهم نحوها . فكانوا قمة الإنسانية المؤمنة والجيل الذي لا يتكرر أو إلا بصعوبة بالغة وعصبة (سائغة) وبيعة زاكية ، نوعاً ودرجة وعدداً ، وبهذه السعة والأفق والكثرة ، وملؤوا الميادين في كل العلوم والفنون . ومن تلك القلة كانت الأعلام الكثيرة ، نساء ورجالًا ، شيوخاً وأطفالًا وشيباً وشباناً .

والأعلام \_ كثرة ونوعاً ودرجة \_ دليل أبلغ دليل ، موضوع بحاجة إلى

دراسة متأنية . فظهرت نوعيات عجيبة ارتقى بهم المجتمع بالإسلام .

وكم من أحد لم يكن له شأن ، كان به عظيماً ، ليس لأنه عاش قبله في مجتمع قهره فقط وألغى إنسانيته فحسب ، بل هو نفسه لم يكن فيه من عوامل الارتفاع . رفعه الإسلام وأصبح من الأئمة والأعلام ، إلى حد أنه جعل من الأعمى إنساناً رائداً وقائداً ، له مواقف ، مثل ابن أم مكتوم (١١) ، وهو أعمى ، كانت بيده راية المسلمين في القادسية ويقاتل أعداء الله . وهذا وأمثاله ، ومن هذا النوع وغيره وفي المواقف العجيبة غير المنتظرة ، امتلأت الحياة الإسلامية بالأمثلة المتزاحمة المتلاحمة . كلها وكلهم ما زالوا مضرب المثال في كل الأحوال ، ونعمل على النسج على المنوال .

كان كل منهم عَلَماً حيث وَضَعْتَهُ ملأ الحياة مواقف وشواهد وأمثلة ونماذج فريدة ، فظهرت تلك القيادات ، في أي موطن وَضَعْتَها برزت وأدهشت . وانظر إلى نوعياتهم وأخذهم الأزمة وما أنجزوا من فتوحات مدهشة لكل من اطلع عليها ، وما زالت روعتها وقد أتت بالعجائب التي لا تتكرر إلا بهذا الدين الذي به تُحقق المعجزات .

ففي نفس الوقت الذي كانت جيوش الفاتحين ، من الصحابة الكرام ومن معهم من التابعين، كانوا يطرقون أبواب أكبر امبراطوريتين في العالم (المعروف)، تحكمانه وتتحكمان بمصائره وتتصرفان في شؤونه ، وهما : الامبرطورية الرومية في الغرب والامبراطورية الفارسية في الشرق ، بين كسرى وقيصر .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن قيس بن أم مكتوم (۲۳هـ = ٦٤٣م) . وقيل اسمه عبد الله . وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . صحابي شجاع ، كان ضريرا أسلم بمكة . وهو من المهاجرين الأوائل إلى المدينة . قدم إليها مع مصعب بن عمير ( قبل وصول الرسول علم مهاجراً إليها ) . وكان يؤذن لرسول الله على المدينة مع بلال . واستخلفه على على المدينة ثلاث عشرة مرة ، يصلي بالناس في عامة غزواته . وكان يحمل راية المسلمين في القادسية (١٥هـ) ويقاتل وعليه درع !!! توفي بالمدينة . وهو المذكور في سورة عبس . سير أعلام النبلاء ، (١/ ٣٦٠) . الاستيعاب ، (١/ ١٠٥) . الإصابة ،

ففي عين الوقت التي كانت هذه الجيوش الإسلامية الفاتحة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح (والقادة الآخرين: خالد بن الوليد وأمراء الأجناد) بأعدادها القليلة (٢٤ ألفاً) تنازل جموع الروم بأعدادها الكبيرة (نحو ١٥٠ ألفاً) وعدتها الوفيرة بقيادة ماهان (باهان) الأرمني وسقلاب (الرومي) وجبلة بن الأيهم العربي (ملك الغساسنة) في اليرموك (خامس رجب، ١٥هـ) كانت جيوش المسلمين الفاتحة كذلك القليلة (ثلاث وثلاثون ألفاً) تواجه جموع الفرس كثيرة العدة والعدد (١٢٠ ألفاً ، غير الاحتياط أو التبع نحو ١٨ ألفاً) بقيادة رستم في القادسية (آخر شوال ، سنة ١٥هـ) (ومعه جالنوس ومهران وبيرزان وبهمن جاذويه وهرمزان ، وقتلوا عدا الأخير).

وهذا التسامي والتمايز والانتصار ، مع التفاوت بكل ألوانه ومعداته لصالح الأعداء ، مثله كان في كل ميادين الحياة ، أظهره المسلمون وانتصروا بالإسلام وحده وتمكنوا فيه يوم التزموا به ، امتداداً للنوعية التي رباها رسول الله على وكانت هي القُدوة لغيرها من بعده . هي وهم ودوماً يقتدون في أخذهم بهذا الدين وتعبيد أنفسهم لله رب العالمين ، مقتدين برسوله الأمين على .

وكانت تلك العصبة التي ضَحَّت وأقدمت للحفاظ على هذا الدين وحَمْله عِلْماً وعملاً ، وحرصت عليه وعضَّت عليه بالنواجذ ، وصَلُوا القممَ التي يمكن أن يصلها الإنسان ، لا يصلها إلا بهذا الدين ، ليس فرداً بل ومجتمعاً .

وتلك من معجزات الإسلام . وإنا لنجدَ ذلك ممتداً خلال العصور والأفراد . والمجتمعات الإسلامية لم تُحرم منها في أي عصر ومصر .

والقُوى المعاصرة شرقاً وغرباً وامتداداتها ، سماسرة وعملاء ، يعرفون ذلك . فهم يَمْكرونَ ويُبَكِّرون دوماً بضرب أية محاولة وأية حركة تسعى لبغث إسلاميِّ جديد ، تريد إعادة إنشاء هذا اللون من الأجيال والمجتمعات وتعيد

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية . الخلفاء الراشدون ، الذهبي ، القادسية .

هذه الصولة إلى ميادين الحياة وإقامة أي مجال لمثل تلك الجولة ، فيغلقون عليه الطرق ويسدون الأبواب ، يمارسون كل سبيل مهما كان ، لا يرعون في ذلك قانوناً ولا يعرفون إلا ولا يحفظون ذمة . فليعرف أهلُ هذا الدين وحماتُه وجندُه ماذا يفعلون ومتى يصنعون وكيف يسلكون .

#### \* السيرة والتابعون وتابعوهم :

فكان توريث السيرة جزءاً من هذه الوراثة الفاضلة التي لم يتعلق بغيرها ، وأنفقوا أعمارهم وبهاءهم وذكاءهم ، واعتصروا طاقاتهم لأجلها ، جهاداً من أنواع الجهاد .

كذلك حافظت الأجيال التالية على هذا الأمر ، وحرصت عليه ، ورغبت في إتمام ما يمكن أن يُنقِصها فوتُ الصحبة لرسول الله على . فاجتمعت لديها الشمول في المعلومات والأخبار والأقوال والسلوك والشمائل من منابعها ، صبّت في نهر السيرة ، بفضل كافة أولئك الذين أنفقوا كل شيء من أجل جمع معلوماتها والتحقق منها وإسناد أخبارها وأقوالها . وابتدعوا لذلك علوما وأفانين ، اعتبرت الأمةُ الإسلامية بها رائدة .

لقد كان اهتمام الصحابة بالسيرة الشريفة المطهرة عجيباً وعظيماً ومتزايداً . ولم يكن هؤلاء التابعون وتابعوهم بكل أجيالهم وحتى اليوم والحمد لله ، وسيبقى كذلك دائماً وأبداً ، بفضل الله تعالىٰ ـ بعيداً أو أقل من اهتمام الصحابة الكرام بهذا الأمر ولا أدنى محبة للسنة المطهرة والسيرة الشريفة وتعلقاً بها وسعياً لمعرفتها وجهداً لتدوينها وهمة للمحافظة عليها ـ كتابة ودراسة وتدريساً ـ وبذلاً للسير وراء مادتها . مثلما كان الصحابة يحرصون على ذلك في حياة الرسول الكريم والله عليها وفاته تثبيتاً وتأكيداً وتحققاً . ولأن الصحابة عاشوها وكان مصدرهم لمعرفتها تلك الصحبة ، وغدوا هم مصدرها للأجيال والتاريخ . والقرآن الكريم طبعاً هو المنبع ، جرى نهره الزلال الصافى الأصيل إلى النفوس ، برعاية السنة المنبع ، جرى نهره الزلال الصافى الأصيل إلى النفوس ، برعاية السنة

### \* الصحابة أئمة ومُثُل وهم بالرسول ﷺ مقتدون :

ولو أخَذْتَ أَيَّةَ شريحة من الأحداث والأشخاص تجد عجباً ، وفي أشد الأوقات وأصعب الأمور والوقائع ، ومع ذلك نجد الرسول الكريم على أولَهم وأكثرهم وأبعدهم احتمالًا من أشدهم ، وهذا في كل الصفات . فكان رسول الله على أسرَعهم وأنجدهم وأشجعهم وأكرمهم وأورعهم وأعبدهم لله رسول الله على أسرَعهم وأنجدهم وأشجعهم وأكرمهم وأورعهم وأعبدهم لله رسول الله على أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس . ولقد فَزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله على راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت ( وقد استبرأ الخبر ) وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عربي ، ما عليه سرج ، في عنقه السيف ، وهو يقول : « لم تُراعُوا ، لم تراعوا، ما رأينا من شيء وجدناه لبحراً »(۱) ، فكان بعد ذلك لا يُجارَى !!!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) . البخاري : كتاب الهبة ، باب من استعار من الناس الفرس ، رقم (۲٤٨٤) ، (۲۲٦/۲) . ومسلم : رقم (٢٥٢٦) . كذلك : الترمذي ، أرقام (١٦٨٥ ـ ١٦٨٧) . (جامع الأصول ، رقم ٨٨١٨ ، ٢٤٧/١١) . انظر : حياة الصحابة ، (٢٠٩/٢) . تجد هناك أمثلة كثيرة ، حيث يتحدث العديد من الصحابة عن صفات رسول الله والتي منها في الغزوات . فيروي العديد منهم قولهم : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله وعند أحمد والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله وكان أشد الناس بأساً . كما كان أقربَهم إلى العدو . انظر : البداية والنهاية ، (٢٧/٣) . حياة الصحابة ، (٣/ ٢٧) .

<sup>«</sup> لبحر ( بحر ) » : واسع الجري . « استبرأ الخبر » : كشفه وحقق أمره . وكانت هذه الفرس لأبي طلحة . وهو زيد بن سهل الأنصاري (٣٤هـ) . وهو زوج أم شُلَيْم أم أنس بن مالك ، وكان مهرها إسلامه . شهد العقبة الثانية ( وكان أحد نقباء الأنصار الاثني عشر ) وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على وكان يُعد من خيار المسلمين ، معروف المواقف والمحبة لرسول الله على . وكان رامياً شديد النزع . وكان

ففي الخندق كان الصحابة رضوان الله عليهم ـ مهاجرين وأنصاراً ـ يحفرون الخندق (شوال السنة الخامسة للهجرة) حول المدينة المنورة وينقلون التراب على متونهم ، في غداة باردة ، فرأى على ما بهم من النَّصَب والجوع والبرد ، قال : « اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة »(۱) ، فقالوامجيبين له مرتجزين مرددين :

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا

كانوا يقومون بكل ذلك وهم مُجْهَدون. وكان مأكلهم بَشِعاً ومُنْتِناً والقوم جِياع ، مرت ثلاثة أيام لم يذوقوا ذَواقاً . ورأى الصحابة بالنبي عَلَيْهُ خَمْصاً شديداً، وهو ينقل من تراب الخندق، وكان عمره المبارك نحو ثمان وخمسين سنة ، والغبار يَلُفُّه حتى أتمه . فأقبلت العرب بقيادة قريش في عشرة آلاف . والمسلمون لا يتجاوزوا الثلاثة آلاف . ونصر الله النبي عَلَيْهُ ومن معه . فكان عليه الصلاة والسلام يقول ، ويهتف : « لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ ونصر عَبْدَهُ وأَعَزَّ جُنْدَهُ وغلب ( وهزم ) الأحزابَ وحْدَهُ فلا شيء بَعْدَه »(٢) .

في هذا الجو الرعيب الرهيب الكئيب، المحاط بالبرد والجوع والخوف ، كان الصحابة أقوياء ، يعملون في تلك الظروف ، ونصرهم الله على عدوهم . وفي كل ذلك كان على عدوهم عملاً وتحملاً وإقداماً . فهو

يجثو بين يدي رسول الله على في الحرب ويقول: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء، ثم ينثر كنانته بين يديه. وكان جهير الصوت (صَيَّتاً). وفي الحديث: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل». وكان ردف رسول الله على يوم خيبر. وعاش بعد رسول الله على يسرد الصوم حتى وفاته بالشام وهو ابن سبعين سنة. وإنه ركب البحر غازياً فمات شهيداً رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. سبق الحديث عن أبي طلحة مع ذكر المصادر. انظر: أعلاه، ص٢٠٦ - ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، وهي الأحزاب ، أرقام (٣٨٧١ ـ ٣٨٧٠) . وفي رواية يرد ( الإسلام ): نحـن الـذيـن بـايعـوا محمـدا على الإسلام ما بقينا أبدا

<sup>(</sup>٢) البخاري ، رقم (٣٨٨٨) . انظر : أدناه ، ص ٣٧١ .

دائماً ، وفي كل شيء ووقت وظرف ، خير قُدوة وأُسوة لأشدهم وأقواهم ، فكان يغمرهم بمحبته ويرفع من هممهم ونفسياتهم ويبعث فيهم روحاً متفتحة مقبلة . وكانوا هم يقتدونه ويحبونه ويتبعونه ويفتدونه ويؤثرونه ويطيعونه ، ويسرعون متسابقين لطاعته .

# \* حُبُّ مُتوارَثُ طَهور:

هذا الحب والتضحية والالتزام ورَّثه الصحابةُ الكرام لمن بعدهم. فلقد قال محمد بن كعب القُرَظي<sup>(۱)</sup>: إن رجلاً من أهل الكوفة قال لحذيفة بن اليمان<sup>(۲)</sup>: يا أبا عبد الله أرأيتم رسولَ الله على وصَحِبْتموه ؟ قال: نعم يا أبن أخي . قال: فكيف كنتم تصنعون ؟ قال: والله لقد كنا نَجهد، قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا!<sup>(۳)</sup>.

فكيف لا يفعل المسلمون ذلك وأكثر منه . إنه الحب العميق الذي لم

<sup>(</sup>۱) هو أبو حمزة بن كعب (۱۰۸هـ) من بني سُلَيم القُرظي (من بني قريظة) ثم الأوسي ( من حلفاء الأوس) ، الكوفي ( ولد ونشأ فيها ) ثم المدني . كان أبوه كعب من سبي بني قريظة ( الذين استُحْيُوا إذ وُجِدوا لم يُنْبِتُوا ( صغاراً غير محاربين ) . الاستيعاب ، (۳/ ۱۳۱۷) ، رقم (۲۱۹۷) . أسد الغابة ، (٤/ ٤٧٩) . الإصابة ، (٣/ ٢٩٧) ، رقم (٧٤١٤) .

ومحمد هذا تابعي ، عالم بالتفسير ومن الأئمة فيه ، الإمام العلامة الصادق ، كان كبير القدر ، موصوفاً بالعلم والورع والصلاح . سير أعلام النبلاء ، (٥/٥٠) . البداية والنهاية ، (٩/٧٥) . عبر الذهبي ، (١/ ١٢٤)

<sup>(</sup>۲) حذيفة بن اليمان (۳۱هـ) ، هو وأبوه من سادات الصحابة المهاجرين ، وهو من الولاة الشجعان الفاتحين ، وصاحب سر رسول الله على في المنافقين . ولاه عمر المدائن ، وطلب ما يكفيه من القوت . وأقام هناك وأصلح البلاد . وروى له أصحاب الصحاح الستة (۲۲۵) حديثاً . انظر : الاستيعاب ، (۱/ ۳۳۲) ، رقم (۲۹۲) . أسد الغابة ، (۱/ ۲۲۱) . رقم (۲۱۱۳) . سير أعلام النبلاء ، (۲/ ۳۲۱) .

<sup>(</sup>۳) سيرة ابن هشام ، (۳/ ۲۳۱ \_ ۲۳۲) .

يحدث أن أحداً أحب أحداً مثلما أحب الصحابة محمداً ﷺ (١). وهكذا الأجيال التالية حتى يوم الدين ، ونحن منهم إن شاء الله رب العالمين .

بل إن آخرين وإن لم يُسْلِموا أعظموه وتمنوا أن يخدموه ، ومنهم من أسلم حين سمع أخباره . وكثير من الأحبار والرهبان وحتى من ملوكهم ، مَن عملوا ذلك . كما فعل هرقل (قيصر الروم) ، الذي وجه إليه رسول الله على الله على الله على السنة السادسة للهجرة يدعوهم للإسلام .

وقد سأل هرقل عن صفات الرسول الكريم الحبيب على وأمور دعوته ، فعلم أنه النبي الحق وقال: « وهذه صفة النبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج . . . فيوشك أن يملك موضع قدمي هذين ، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمتُ لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت (عن) قدميه »(٣) .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره حين الحديث عن خبيب بن عدي .

 <sup>(</sup>٢) وأول الآية الكريمة ﴿ \* قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : باب بدء الوحي ، كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله هي ، رقم (٧) . كتاب الجهاد ، باب دعاء النبي هي إلى الإسلام والنبوة ، رقم (٢٧٨٢) ، (٣/ ٢٧٨٢) . ومسلم : رقم (٣/ ٢٧٧٣) . حياة الصحابة ، (١/ ١٣٤) . والمراد بالأريسيين : الأتباع من رعاياه والأتباع من أهل مملكته . وتجد في هذا الخبر=

وملوك آخرين قالوا شبه مقالته من أمثال النجاشي ملك الحبشة ، وقريب من ذلك « باذان » ملك اليمن الفارسي .

# \* عناية الأجيال بالسيرة:

وعلى ذلك اعتنى السلف بالسيرة النبوية الشريفة اعتناءَ الطاعة لله والمحبة فيه واعتناءَ الذي يتعبد الله تعالىٰ بذلك .

فلقد ورد عن زين العابدين (۱) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كنا نُعلَّم مغازي رسول الله على كما نُعلَّم السورة من القرآن) (۲). وكذلك يُنقل عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قوله: (كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول يا بنيَّ هذه شرف آبائكم فلا تُضيِّعوا ذِكرها) (۳). وكذلك الإمام محمد (۱) بن مسلم بن شهاب الزُّهري عالم الحجاز والشام، ومن أقدم من اعتنى بجمع السيرة،

<sup>=</sup> قول هرقل : ( ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحْببتُ لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ولَيَبْلُغَنَّ ملكُه ما تحت قَدَمَيًّ ) .

<sup>(</sup>Y) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (١٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ، (٣/ ٢٤٢) . والذكر هنا يعنى : الشرف .

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (١٢٤هـ = ٢٤٧م) من أعلام التابعين ، رأى عشرة من الصحابة ، وحفظ علم الفقهاء السبعة . فهو تابعي من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومئتي حديث ، نصفها مسند . وهو من أول من دون الحديث ، وكان أعلم بالسنة في زمانه وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء . كتب عمر بن عبد العزيز عنه إلى الآفاق : ( عليكم بابن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ، (٥/ ٣٣٦) . البداية والنهاية (٩/ ٣٤٠) . وفيات الأعيان ، (٤/ ١٧٧) .

ولعله بسيرته \_ المفقودة أكثرها \_ يُعتبر من أول المؤلفين في السيرة النبوية الشريفة في الإسلام ، يقول : ( في علم السيرة علم الدنيا والآخرة )(١) ، جعلها علماً قائماً بذاته .

وهكذا هذه الكلمات كانت تعبيراً عن حقائق قائمة ، وَرَثَت تنفيذَها وتطبيقها الأجيالُ التالية التي جعلت مكتبة السيرة النبوية عامرة مثل مكتبة السنة المطهرة ، وكلاهما يتعانقان ويتداخلان . لقد كان هذا الاهتمام بالغاً وشاملاً ومتواصلاً لأنه عبادة وللعبادة ، ولمعرفة الإسلام كافة ، بتطبيقاته العملية في الحياة بكل ميادينها وأمورها ومراميها .

فالصحابة مثلما لم تتغير مستوياتهم بل تأكدت وتثبتت واجتهدت ، يتبعه ونبع منه أنه لم يتغير تحريهم وتعلقهم ونوعيتهم وآفاقهم .

وانظر ما فعله عُقبة بن عامر الجُهني (٢) ( ٥٥هـ = ٦٧٨م ) الذي رحل من المدينة المنورة إلى مصر ليتحقق من أحدهم حديثاً عنده من رسول الله ﷺ ، فأتى واليَها مَسْلَمة (٣) . فلما دعاه للراحة ، قال لمسلمة : إني لم آتك زائراً ، جئتك لحاجة ، أتذكر يوم قال رسول الله ﷺ ( سمعته أنا وأنت ) : « من عَلِمَ

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ، (٣/ ٢٤٣) . السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، (١/  $\Lambda$ ) .

<sup>(</sup>۲) عن عقبة بن عامر الجهني ، انظر : الإصابة ، (٢/٤٨٩) ، رقم (٥٦٠١) . أسد الغابة ، (٤/٣٥) . رقم (٣٧٠٥) . سير أعلام النبلاء ، (٤/٢٧) . وولي مصر (٤٤ ـ ٤٧هـ) ، وولي فهو من مشاهير الصحابة ، وكان رديف النبي على . ولي مصر (٤٤ ـ ٤٧هـ) ، وولي غزو البحر ، وكان عالماً مقرئاً فصيحاً شجاعاً فقيهاً فرضياً رامياً كاتباً شاعراً كبير الشأن . وهو أحد من جمع القرآن الكريم . روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين

كثيرين . وهو الصحابي الجليل مسلمة بن مُخَلَّد (٦٢هـ = ٦٨٣م) . تولى إمارة مصر سنة (٤٧هـ) إلى وفاته ( وهو أول من جعل بنيان المنار في المساجد سنة ثلاث وخمسين ) .

المنار: أي التي هي محل التأذين في المنائر. عنه انظر: الاستيعاب، (٣/ ١٣٩٧)، رقم (٢٤٠٣). سير أعلام النبلاء، (٣/ ٢٤٤). سير أعلام النبلاء، (٣/ ٤٤٤).

من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة » ؟ قال : نعم ، قال : لهذا جئتُ . ثم عاد لتوه إلى المدينة (١) .

ومثل هذا متكرر في الصحابة ومَن بعدهم . فعل ذلك جابر بن عبد الله ابن عمرو بن سَلَمة الأنصاري<sup>(٣)</sup> . وكذلك فعله أبو أيوب الأنصاري<sup>(٣)</sup> ، إذ قدم من المدينة إلى مصر لأخذ حديث عند صحابي آخر هناك ثم رجع إلى المدينة على راحلته قبل أن يحل رَحْلَه (٤) . والأمثلة في ذلك كثيرة (٥) .

فدَوَّنتُ كل ذلك وكانت مُقوِّماً من مقومات الحياة الإسلامية ، لمجتمع الأمة وحضارتها ، يرتقي الناس عندها ويمتازون بها ويتبارون فيها ، وفي حلبتها يتسابقون ، تعلماً وتمسكاً واقتداءً وخبرة ، يبذلون ما اكتسبوه من علمها ، ويتعبون لاقتنائه ويُقدِّمونه لكل أحد وينادون عليه بسلوكهم وحسن

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ، (١٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) جابر بن عبد الله بن عمرو بن سَواد بن سلمة الأنصاري (٧٤هـ) . من مشاهير الصحابة وأحد المكثرين من الرواية . روى له أصحاب الصحاح الستة (١٥٤٠) حديثاً . شهد هو وأبوه ـ العقبة الثانية ، وأبوه أحد الاثنى عشر نقيباً .

وشهد هو مع رسول الله ﷺ أكثر من عشر غزوات . رحل إلى مصر والشام ، من أجل حديث رسول الله ﷺ ، واشترى بعيراً واشتد رحله وسار لأكثر من شهر من أجل ذلك ، ثم عاد إلى المدينة ، وكانت له في مسجد رسول الله ﷺ حلقة علم . راجع : الإصابة ، (١/٣١) ، رقم (١٠٢٦) سير أعلام النبلاء ، (١/٩٨) . حياة الصحابة ، (٣/١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) عن أبي أيوب ، انظر : سير أعلام النبلاء ، (٢/ ٤٠٢) .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ، (٤/ ١٥٣) . سير أعلام النبلاء ، ((٣/ ٢٥٥) . حياة الصحابة ، (٣/ ١٩٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : أضواء على الحضارة والتراث ، لكاتب هذه السطور .

الأُسوة وصدق القُدوة ، وروعة المتابعة وحرص الانتهاج .

وهذا أمر لا يختص بعصر دون غيره . والمسلم الآن بحمد الله مستريح ، أن لم يحدث أي تَفَلَّت لشيء مما يتعلق بتلك السيرة ، فكان تسجيلاً شاملاً كاملاً لكل ما صدر عن رسول الله على الله كانه تسجيل يكاد أن يبلغك صوته ، بل ترى كذلك صورته ، ضمَّ كلَّ الدقائق والأحوال والأحداث ، وكأنه شمل الزمن بكل لحظاته في نبوته الشريفة عليه الصلاة والسلام .

وهو أمر مستمر ، بعد أن قيض الله لهذه السيرة مَن يحفظها ، حتى في جزئياتها ، في ليل أو نهار في يقظة أو منام في سلم أو حرب ، وعلى كل اجتماع وطعام وانفراد أو انقياد ، في كل الملتقيات ، السكون والحركة والسكوت والكلام ، حتى في بيته وخاصة نفسه وحاله وخصوصيات تصرفاته وأنواع رغباته وألوان عباداته ودعواته ، وكافة أخلاقياته العطرة وشمائله الخيرة وعموم سيرته النيرة ، مع كل أحد وفي كافة الأحوال ، وفي تعاملاته مع الجميع في البيت مع أهله وفي الحياة مع صحبه وفي اللقاءات مع القادمين والذاهبين ومع المتوجهين إلى الأقوام والشعوب والجماعات والزعماء والرؤساء والملوك في كافة مقاماتهم ومواقفهم وأوضاعهم ، طاعة لله بشرعه الذي أرسله الله سبحانه وتعالىٰ به ، وهو له خير قدوة ، عبادة لله تعالىٰ ومحبة فيه وسعياً لمرضاته .

وفي كل الأحوال لا تكاد تُتْرَك لحظة من ليل أو نهار ، طوال تلك الأعوام الكريمة المضيئة الوضيئة الثلاثة والعشرين ، عمر النبوة الشريف المبارك والمباركة ، والرسالة الفاضلة والوحي المترادف والصلة المستمرة بالله رب العالمين (١) .

<sup>(</sup>۱) جرت العناية بالتأليف في السيرة النبوية الشريفة ، باتساعها وشمولها وأبعادها ، في كل العصور . وقد ضمت المؤلفات في كل هذه الجوانب واعتنت بها ، ودققت بعمق واضح فيها .

ويمكن على ذلك القول: إن هذه الصورة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها . صورتان متقابلتان ، كأنهما واحدة : صورة الصحبة وصورة القدوة والأسوة . فطوال العصور الإسلامية عاصر المسلمون الرسول الكريم عليه وصاحبوه .

الصحابة الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ صاحبوه صحبة زمانية ومكانية ، روحية ونفسية ، وتلقوا عنه سَماعاً ورؤية ورواية ، ففازوا بشرف الصحبة الذي لا شرف غيره بعده يدانيه ، ويُعلي هذه الصحبة وشرفها الإسلامُ الذي كانت به هذه الصحبة وشرفها الرفيع الفريد .

ولقد جاء في صحيح البخاري قول الرسول الكريم ﷺ: « لا تَسُبُّوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مِثْلَ أُحُدٍ ذهباً ، ما بَلغَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه »(١) .

وهي جزء من شرف الإسلام كله لا يصح بدونه ، والذين أتوا من بعدهم صاحبوه على صحبة عملية ، صاحبوه في سيرته على علماً وعملاً وتأليفاً في السيرة والسنة ، يفهمون الكثير من أمور القرآن من خلالها ، كما يفهمون السيرة من خلال القرآن الكريم . فهما طريقان متعاونان متعانقان ملتقيان . يؤدي كل منهما إلى الآخر ، توافقاً وتطابقاً وتكاملاً (٢) .

#### \* وضوح أحداث السيرة:

ولعل من لطف الله تعالىٰ : أن حياة رسول الله ﷺ قبل النبوة ، كانت

<sup>(</sup>۱) التفسير ، (۳/ ۱۵۷۵) ، (۲/ ۳۶۸۶) . رواه البخاري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » ، رقم (۳٤۷۰) ، (۳۲۳/۳) . ومسلم : أرقام (۲۵۶۰ ـ ۲۵۶۱) . كذلك . زاد المعاد ، (۳/ ۲۱۲) . سيرة ابن هشام ، (۳/ ۲۳۱) . وسبق ذكره .

<sup>(</sup>٢) هذا الموضوع بحاجة إلى بحث مستقل نجد في كثير من كتب السنة المطهرة والحديث الشريف مادة طيبة عن السيرة الشريفة . انظر : السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢٧/١) .

معروفة ليس فيها مجهول ، يعرفها قومه وأهل بلده ، منذ صغره ، وبتفاصيل كثيرة ، بل وبكل تفاصيلها .

فهي واضحة مكشوفة مرئية بسهولة \_ ولذلك حكمة \_ وليس فحسب ، كي لا يكون الرسول الخاتم والنبي الكريم على مجهولا ، مما قد يثير شيئاً مِن التَّقوُّل ، وعلى غير أساس ، لكنها بجانب ذلك كانت \_ بفضل الله تعالى ورعايته وتوجيهه \_ واضحة ملموسة ، بطهارتها وصونها وتمايزها ومغايرتها لما ألِف قومُه ، كي لا يكون فيها مجال للمتقولين ، أو حجة للمتعللين ، أو مدخل للطاعنين ، بل تكون موضعاً للمتيقنين ، وهي دليل قوي بليغ مكين ، مؤكد صدق نبوته . وهي أيضاً أحد الأدلة ، على أن يد الله كانت ترعاه ، إعداداً لحمل هذه الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض أجمعين . وليس في عصره فحسب ولكن في كل العصور ، إلى يوم الدين . فلا بد أن تكون كل هذه الأمور متوافرة متضافرة ، بما يتناسب وهذه الرسالة الخاتمة الشاملة الكاملة ، المتفردة الدائمة المهيمنة دوماً .

بحيث تكون كل أدلتها واضحة ويجد الجميع في كل العصور الأدلة القوية على كل اعتبار وأي اتجاه ، بحيث لا تبقى في أي مسألة حجة لمعتذر بلَغته رسالته أن يمتنع من الالتحاق بها ، ويجد لذلك عذراً . وهذا طبعاً بجانب الإسلام نفسه ، وحيث كانت السيرة واحدة من ثمراته الطيبة . وكل ما فيه \_ ابتداء من القرآن الكريم وسنة رسول الله على الى حياته وسيرته وكل شمائله ، كلها ليس فقط مجتمعه بل حتى كل واحدة بمفردها \_ تقود لذلك وتدل عليه بقوة ووضوح . والإسلام جاء بالأدلة المتنوعة العريضة تمتلك النفوس وتشملها ، مهما كانت نوازعها ومنازعها .

وإن موقع مثل هذه الرسالة بحاجة إلى كل تلك العناية الإلهية ، والله تعالى أحكم وأعلم وأكرم وأرحم . وهذا أمر امتازت به هذه الرسالة الإسلامية الربانية ، حتى على غيرها من رسالات الله . وهي خاتمها ومهيمنة عليها وناسخة لها ، تدعو كل أهل الأرض للإيمان بها ، يؤمن بها كل أحد ،

ويدعو أهل الرسالات السابقة . وهم أولى أن يؤمنوا بها ، والرسول الكريم على يقول : « أنا أولى الناس بابن مريم ، والأنبياءُ أولاد عَلاَّت ، ليس بيني وبينه نبي » وكذلك : « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ، والأنبياء إخْوة لعَلاَّت ، أمهاتُهم شَتَّى ودِينُهم واحد »(١) .

## \* البشارات بالرسالة الخاتمة :

فهي الرسالة الباقية الخالدة على مر الزمان ﴿ \* قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيد رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا هُوَ يُحِيد وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِيّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِيّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْ اللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَيْ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَلَا الْعَراف : ١٥٨].

لقد بين الله ذلك في القرآن الكريم ، وكلمته هي القول الفصل الأخير . وبذلك أخبرت رسلُ الله بما أوحى سبحانه وتعالىٰ إليهم ، مبلغين عن الله تعالىٰ . وقد بين الله في القرآن الكريم أن رسل الله جميعاً عليهم السلام يشروا به ﴿ \* وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ النِّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَة ثُمَّ مَلَى وَالْمَدُمُ مُن وَكُمُ مُن وَاللهُ عَلَى ذَالِكُمُ مِن عَلَى وَلِمُكَم مُن وَلَكُم مُن وَلَا مَعَكُم لَتُوْمِنُن بِهِ وَلَتَنصُرُنّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُهُ وَأَخُذُهُم عَلَى ذَالِكُم إِن اللهُ فِي القرارة وَالله والله على الله والله الله عمران : ١٨] . ولقد ورد عنه عَلَيْ أنه قال :

« أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى . . . » (٢) . فالله تعالى يقول في القرآن الكريم : ﴿ \* رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِنَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحَكَمَةَ وَيُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ﴾ [ البقرة : ١٢٩] . وكما يقول الله تعالى أيضاً في القرآن الكريم : ﴿ \* وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرَّمَ يَنَانِيَ إِسْرَءِيلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) سبق ذكره أعلاه، ص١٣. رواه البخاري، رقم (٣٢٥٨\_٣٢٥٨). ومسلم، رقم (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ، (١٢٧/٤ ، ١٢٨) . سبل الهدى ، (١/١١٢ ـ ١١٣) . طبقات ابن سعد ، (١/١٤٩) . ورد في بعض الأقوال ، أنه ﷺ : ترنيمة أو أنشودة داود عليه السلام ؟

إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِنَاتِ قَالُواْ هَلَاَ السِّحُرُّ مُّيِينُ \* ﴾ [ الصف: ٦] ، وقال سبحانه وتعالىٰ : ﴿ \* وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلَاحُونَ \* ﴾ [ الانبياء : في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلَاحُونَ \* \* ﴾ [ الانبياء : موردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى (١) .

## \* عالمية الدعوة الإسلامية :

ولا بد لمثل هذه الرسالة الربانية ، والعناية الإلهية بها ، باكتمالها وبالبشارات أن تسبقها ، وأنها ليست فقط خاتمة كونها الأخيرة بل لأهل الأرض ودائمة . وهي باعتبارها نعمة ، على أهل الأرض أن يسلكوا سبيلها ولا يقبل الله غيرها ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَلا يقبل الله غيرها ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ الله عَيرها ﴿ وَالمائدة : ٣] . ﴿ \* إِنَّ ٱلدِينَ عِندَ ٱللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران :

ولذلك فإن الرسول على بعث بكتبه وسفرائه إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ، في وقت مبكر ، وكان ذلك مقدمة وإشارة وإيضاح لما سيكون بعده ، ولقيام مواكب الفتح الإسلامي .

ومن هؤلاء الرسل حاطب بن أبي بَلْتَعة ( ٣٠هـ) رسول رسول الله ﷺ إلى المُقوقِس حاكم مصر بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ، ونصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلامٌ على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلِم تَسْلَم ( وأسْلِم ) يُؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت ، فعليك إثمُ القِبْط ﴿ \* قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية ، الذهبي ، (٤٢) . وانظر : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، (١/ ١٧٨) ، (٢٤٧ ـ ٢٥٤) . تحفة الأريب ، (٢٥٦ ، ٢٦٧) . السيرة النبوية ، ابن هشام ، (٢/ ٢٤٨) . قصص الأنبياء ، (٤٤١) وبعدها . وانظر : أعلاه تجد تفصيلات أوسع ونصوصاً أكثر وشرحاً أوفر .

نَعْـُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَـَيْنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُـنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَـُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ \* ﴾ [آل عمران: ٦٤] »(١) .

وكان مما قاله حاطب للمقوقس مما يشير إلى وضوح البشارة عنده برسول الله على في الإنجيل: (ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إيّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركت هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به) (٢).

كل ذلك واضح ، وأقر به ، ولكن أهل الدعوة أولى بالكتابة عن هذه السيرة وكل متعلقاتها ، وهذه القضية منها ، وهم أمناء عُرفوا بذلك . فإذا كانوا أمناء على حقوق غيرهم فهم على هذا آمن . وهو أمر متصل بالله تعالىٰ ، وهم يخافونه ويتقونه ويبحثون عن رضاه . فإنهم أهل الموضوعية الحقة ، بكل مواصفاتها وجلائها وجلالتها وضيائها . رواه الصحابة ، وهم أمناء شهداء عِيان لجوانب السيرة كافة ، وهي عملية ، والأقوال صورة لها .

وإبراز الجانب العملي في السيرة وفي حياة المسلمين ، إنْ هو إلا مواكبة لآفاق السيرة في حقائقها ووقائعها وفي عرضها والاستواء معها ، في دراستها وفهم مضامينها ومكنوناتها وموقعها . فهي سيرة تحمل معنى السلوك العملي والتطبيق للتعليمات والتعين للآيات وطريقة السير في الحياة بهذا الدين ، وهي بجانب كونها السيرة العملية للأقوال ، فهي تشمل أكبر الخير .

ولو أخذنا السُّنة فهي تشمل القول والعمل والتقرير ، بل السيرة لتتسع \_ وإن اتسعت لها ولغيرها السنة \_ لكنها أحياناً لتتسع حتى لعلها تزيد جانباً أو

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، (۱۳/۳) ، مجموعة الوثائق السياسية ، (۱۳۵ ـ ۱۳۳) . حياة الصحابة ، (۱/۱۳۰) .

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۳/ ۲۹۱) . أسد الغابة ، (۱/ ۴۳۱ ـ ۶۳۳) ، رقم (۱۰۱۱) . السيرة النبوية ، الندوى ، (۲۵۲ ـ ۲۵۲) .

أكثر على السنة من بعض الوجوه ، فإن تداخلت فهي لها جوانب أخرى .

وكذلك الصحابة كانت أفعالهم أكثر من أقوالهم . إن المكانة التي يمثلها بلال تقوم على المواقف والفِعال ، نحبها ونتأثر بها وعلى دربها نسير إن شاء الله تعالىٰ . ويوم وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر أُرتِج عليه لكنه قال وقتها : ( أنتم إلى إمام فَعَال أحوج منه إلى إمام قَوَّال ) ثم نزل .

فكل ذلك يقوم على العمل بالإسلام الذي جاء لأجله. فتقوم الحياة الإنسانية على عقيدته وشريعته ومنهجه، وتتحقق صورتها في الحياة والواقع، عملية تراها وتحياها وتلمسها وتحسها وتعايشها ناطقة معبرة. مثلما تُقَدِّم تلك للأمور والحياة جديتَها ومصداقيتَها وقيمة ما فيها، كما هي تعطي للإنسان صورته الحقة الكريمة اللائقة وتقويه في حسن التعبير ودقته وجديته، وتنقذه مما دونها.

ولقد يدخل الجنة أكثر من واحد ، ولم يركع لله ركعة ، منهم الأُصَيْرِم ، الذي استُشهد في معركة أحد (١) . فإن تحويل المعلومات الإسلامية \_ بعد الإيمان بها \_ إلى صورة عملية هي الهم الأكبر والأهم في الأمر وإعطائه القيمة والوضع الحقيقي والجدية والقوة . إن التلقي العملي ، منه تُستنبط الأحكام ، ومنها الرؤية لطبيعة المعلومات ونوعيتها وتطبيقها .

فكان المسلم لا يستمر في تعلم جديد ، إلا بعد العمل بما سبقت معرفته ، وتحول عِلْمِه إلى كتلة من العمل في كل حال ، به يتحرك وله يغضب ومن أجله يفرح ويحزن ويحيا ويموت . وقد نقل العديد من المفسرين عن الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا تعلموا آيات من القرآن الكريم وعَلِموا ما فيها يعملون بها تنفيذاً ، ثم بعدها يحفظون غيرها ، وهكذا (تعلمنا القرآن والعمل به) (٢) .

سیرة ابن هشام ، (۹۰/۳) .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره . تفسير القرآن ، الطبري ، (١/ ٣٦) .

إن استعراضك للسيرة الشريفة إنما هي لرؤية المشاهد متسلسلة الحلقات متصلة ، من العمل الجاد والمصابرة والجهاد والبذل والاستشهاد والمواجهة والثبات ، أمام كل ألوان الاضطهاد والصعوبات والمشاكل والقدرات والمؤامرات ، والاستعلاء بهذا الدين عن كل التُّرَّهات والوهدات .

فكان الصحابة هم الجيل القُدوة وكان الرسول على القُدوة لهم في ذلك كله ، القُدوة المُثلى والأُسوة الحسنى والجانب العملي هو مثاله ﴿ لَقَدَ كُلُهُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ السَّوةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْمَوْم الْاَخِرُ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا \* ﴾ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ السَّوةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْمَومات ودعائم ويُؤذّى الاحزاب: ٢١]. وهكذا يقوم الأمر على أسس ومقومات ودعائم ويُؤذّى بصيغ معروفة ويتميز بصفته الجميلة الجليلة. يقوم على الإيمان بالله تعالى ومحبته وطلب رضاه ، فتكون الانطلاقة الصحيحة في الحياة في خُطَى ثابتة وفي درب سليم مأمون. وهذا ما نجده في السيرة النبوية الشريفة في الحياة وفي درب سليم مأمون. وهذا ما نجده في السيرة النبوية الشريفة في الحياة الإسلامية ومجتمعها ، وهي أفضل صورة اقتدت بالرسول الكريم على لتبقى حياة ذلك المجتمع والجيل قدوة لما يتلوها من أجيال في كل العصور والمواقع والمناطق ، تحبه وتحييه وتنظر نحوه ، تبقى تهتف إليه وتعمل لبلوغه واللحاق بأهله .

# \* السيرة ونسنج المثال:

وتبقى السيرة الشريفة المثال المُوحَى به ، لم يُنْسَج على منوال ، وهو في غاية الكمال . والعلماء جعلوا العلم ، غير كافي وحده ، شرطاً لتولي المسؤوليات ، ولابد من التقوى والورع . والإسلام يوجب صفات ، منها : الإحسان لكل أحد حتى مع العدو ، ويطلب منه عدم مواجهة السوء بمثله بل بالحسن . ويرفض من المسلم صفات كالكذب والجبن والبخل والغدر والخيانة والفرار من لقاء العدو ( الفرار يوم الزحف ) والتخلف عن نصرة الإسلام وأهله . فتجد المسلم دوماً أقرب إلى الصدق والشجاعة والكرم والوفاء والأمانة والقيام للعدو والإقدام لنصرة الإسلام وأهله . وإن تفاوتوا

في ذلك ، لكنهم لا يهبطون عن الحد الأدنى . والأحاديث الشريفة كثيرة في بيان صفات تُلازم المؤمنَ ، وعكس لغيره كالمنافقين . ولقد تواترت الأحاديث الشريفة في ذلك . والرسول ﷺ يشير في بعضها إلى أن « المؤمن إذا حَدَّث صدق وإذا وعَدَ وفّى وإذا أؤتمن أدى . . . »(١) .

#### \* السيرة ونفس المسلم:

وهذه السيرة تملأ نفس المسلم بالمحبة لله تعالى وقرآنه وشرعه ومنهجه ولرسوله على وسنته وسيرته الشريفة . يهتم بكل ذلك ويسلك كل سبيل ، ليس فقط للأخذ به والتمسك والالتزام والدعوة إليه وبما يخدمها وينشرها ويُعرِّف بها ، وهو من الدعوة وإليها .

وللدعوة وسائل منها التأليف والكتابة ، في كل تلك الأمور وغيرها ، مما يتعلق بالإسلام ، باعتبارها دين وعبادة ومحبة وعِشقاً وتعبداً ورقة ، بل وقبل ذلك الالتزام والوقوف عند حدود الله تعالىٰ وسنة الرسول الكريم على .

والكتابة والتأليف من هذا الحرص المشوق ، ومنه الكتابة في السيرة التي تنبع من هذا الاتجاه ، الكتابة بمحبة وهيبة وتقوى وخشية لله سبحانه وتعالى ومحبة للرسول الكريم على تملأ النفس، قربى وعبادة لله جل جلاله(٢).

#### \* تفسير السيرة ومكانتها:

السيرة هي التفسير الواقعي العملي المثالي الشامل الكامل للقرآن الكريم وبكل شروحه وتفصيلاته وبياناته (٣) .

مأخوذ بمؤداه ومعناه .

 <sup>(</sup>٢) مهما كتب المسلمون (وغيرهم) ففيها دوماً مجال للجديد.

 <sup>(</sup>٣) لا بد لمن يتولى الكتابة في السيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي عموماً أن يحوز مؤهلات متنوعة ، منها ـ وليست وحدها ـ العلمية والتخصصية والتعبدية . انظر :
 كتاب : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ، وكتاب : تاريخنا من يكتبه ، وكتاب :=

السيرة منها جرت واستمدت سيرة التاريخ الإسلامي ، بها موضوعات هذا التاريخ أولها السيرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام وهي جماله وكماله وتاجه ، مثلما هي مهيمنة عليه وصفحة البدء الناصعة فيه . وحافظ عليها المسلمون وحَفِظوها ، تفتحت لها نفوسهم ، وبالإسلام ، وبدفعها الميمون فتحوا العالمين .

والحمد لله في البدء والختام ، وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم السلام .

\* \* \*

<sup>=</sup> أضواء على الحضارة والتراث ، لكاتب هذه السطور .

# المبحث الرابع ولادة الرسول الكريم عليه ولادة

- \* فاتحة وافتتاح
- \* هذا الاحتفال
- \* أهمية المناسبات
  - \* مولد واقتران
  - \* تفكر وتفكر
- \* الإسلام وحده هو الشرف
- \* معنى الاحتفال بالمولد الشريف
  - \* هيمنة القرآن وإمامة الإسلام
    - \* يا حسرةً على العباد
      - \* ولادةٌ وولادة
    - \* المسلم قويٌّ بهذا الدين
    - \* أمة القرآن عُودي للقرآن
- \* الحياة البشرية من الجاهلية إلى الإنسانية
  - \* المثل والأمثلة
  - \* الشرود عن منهج الله تعالى هو الدمار
    - \* النجاة بهذا الدين وحده
    - \* مهمة المسلم وآفاقه وقوته
      - \* كيف السبيل
- \* أداء حق أمانة الدعوة الإسلامية الكريمة

# ولادة الرسول الكريم عليه ولادة تتبعها ولادة

#### \* فاتحة وافتتاح:

الحمد لله رب العالمين ، هدانا لدينه القويم ، وشرَّفنا بدعوة الإسلام العظيم ، حَمَلُها إلينا خاتَمُ الأنبياء والمرسلين ؛ الذي أرسله الله إلينا ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَنكَ شَنِهِ لَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَوَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذِنهِ وَسِراجًا مُبَيْرًا \* ﴿ وَالأحزاب : ٤٥ ـ ٤٦] محمد بن عبد الله ، عبدُ الله ورسولُه ﷺ إلى الخلق أجمعين ، رحمة مهداة ، ونعمة مُسْداة ، بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض كافة ، وحَمّله إبلاغ هذه الرسالة المباركة إليهم جميعاً ، فأحسن إبلاغها ، فأدّاها نِعْمَ الأداء ، وجاهد فيها حقّ الجهاد ، لا يهدأ ولا يلين .

وبكتاب الله وهَدْي رسول الله ﷺ تَرَبَّى ذلك الجيل القرآني الفريد ؛ الذي أقام دولة الإسلام ، وَرَّثوها لمن بعدهم ، وحَمَلَها المسلمون ـ ويحملونها ـ جيلًا بعد جيل ، حتى يَرِث اللهُ الأرض ومَن عليها .

#### \* هذا الاحتفال:

وحين نحتفل (١) اليوم بمولد هذا الرسول الكريم ﷺ إنما لنستحث أنفسنا ، وندعوها إلى السير على الطريق ، طريق الله المنير ﴿ \* وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ مَن سَبِيلِهِ وَذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ \* ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وأنه المحجة البيضاء التي تَركنا عليها

<sup>(</sup>١) ألقيت منذ سنوات في حفل جامعي (جامعة الإمارات)، ثم رتبت وزيدت، فتضاعفت.

رسولُ الله على ، ليلُها كنهارها لا يَزيغ عنها إلا هالك(١).

#### \* أهمية المناسبات :

إنه لا يليقُ بالمسلم أن يعرف مِن هذا الدين مناسباتِه . ومَن لا يتذكرون اسلامَهم إلا في المناسبات ، ليسوا أهلاً لنُصرته ودعوته ، لكن المرجوّ أن تكون هذه المناسبات وقفة لإعادة النظر وإعمال الفِكر ؛ أن تكون نفحة تغسل الآثام ، وتحرك النفوس للتوجُّه إلى دِين الله ، والأخذ بكتاب الله ، واتباع هَدْي رسول الله ﷺ . ولا يجب أن يُشغلهم عنه أيُّ شيء مهما كان ، كما لا يصح أن يُغنيهم عنه ـ أيَّ عنى ـ أيُّ منهج ، مهما ادّعى وتبجح ، فمنهج الله تعالى هو عُدتهم وعُدَّة الإنسانية جميعاً في كُل العصور ، وهو المنهج الوحيد الذي يجلب لها في الدنيا سيادة ، وفي الآخرة سعادة .

وحين تسمو نَفْسُ المسلم إلى هذا المستوى ، وتشرئب إلى هذا الأفق ، تكون في غِنىً عن مناسبات تُذكِّرها ، فبين يديه كتاب الله ، مصدراً ومرجعاً ومنهجاً ، يعيش معه صاحباً كريماً ناصحاً أميناً ، نوراً وبصيرة ، يسترشده في كل أمر ، ويستوضحه في كل شأن .

وما كان لهذه المناسبات مِن مكانة تربَّعت عليها ؛ إلَّا لفقر في نفوس المسلمين ، وخَواءِ في أحوالهم وأفعالهم وتمشُّكهم ، وإلَّا فالمسلم يحيا بعقله وقلبه وعقيدته وعبادته ، مثلما يحيا بفكره وتصوره وسلوكه وكل حياته ، مع القرآن الكريم ومع رسول الله ﷺ في سنَّته وسيرته .

وكلُّ ذلك حيِّ في ضميره ، تماما كما هو حيٍّ في سلوكه ، وحبُّ رسول الله ﷺ وطاعتُه ، عقيدةً وعبادة . وهي من حب الله وطاعته ودينه وشريعته .

<sup>(</sup>۱) المعنى مأخوذ من حديث شريف للرسول الكريم ﷺ رواه العديد ، منهم الإمام أحمد في مسنده (١٢٦/٤) .

وبذلك يُعلن محبة الخير للناس ، ويعمل على دعوتهم بقوله وفعله ، ولا خير إلّا بهذا الفهم والمسلك . وما كان المسلم يكره من المخالفين إنسانيتهم ، بل يكره باطلهم وفسادَهم . وإن ما وهبهم الله من نِعَم الدنيا برحمته ، وفتح من إمكانيات بحكمته ، لا يغنيهم في الدنيا ولا في الآخرة ، بل الأمر أشد وأكبر . وكلُّ ذلك حُجَّة عليهم ، إذ كان لا بُدَّ أن يكون سبباً لإدراكهم حكمة الله في الإنسان والحياة واستيعابها ، فلا ينصرفون عن حكمه وشرعه ، بل يُقْبِلون عليه ، وفيه وحده النجاة والسعادة في الدارين .

﴿ هُ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَقَّىٰ حِينٍ ﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، مِن مَّالِ وَبِنِينٌ ﴿ أَسُامِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ إِنَّ اللَّيْنَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي وَالَّذِينَ مُو بِرَبِّهِمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي وَالَّذِينَ مُو بَرِيهِمْ لَا يَشْعُرُونَ فَي وَالَّذِينَ مُو وَاللَّذِينَ مُو وَاللَّذِينَ مُو وَالَّذِينَ مُو وَاللَّذِينَ مُو وَاللَّذِينَ مُو وَاللَّذِينَ مُو مُولَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُولِي اللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَلِي اللَّهُ وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُولِي وَاللَّذِينَ مُ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِيمْ مُولِي وَلِي اللْهُ وَاللَّهُ فِي اللْهُ وَاللَّذِينَ مُولِي اللْهُ مُنْ مُن وَاللَّذِينَ مُولِي اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللْهُ مُنْ مُن وَاللَّذِينَ مُ مُن اللَّهُ مُولَى اللْهُ وَاللَّذِينَ مُولِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّذِينَ مُولِي اللْهُ مُنْ مُن اللْهُ مُن اللَّذِينَ مُولِي اللْهُ مُن اللَّهُ مُن اللْهُ مُولَالِي اللْهُ مُن اللَّهُ مُن اللْهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّذِي اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّذِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّذِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُولِ اللْهُ وَاللْهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُولِ الللْهُ اللْمُؤْمِنَ الللْهُ اللْمُولِلَا اللْمُولِ اللْمُولِ الللْهُ اللَّذُ اللِهُ اللْمُولِ الللْهُ اللْمُ اللْمُولِ اللْمُو

وهكذا لقد وقف رسول الله ﷺ يوماً - في أوائل الدعوة المكية - يعلن لمن حوله حقائق هذه الدعوة العالمية ، وديمومتها ، وصدقها ، وأحقيتها ، فقال : « إنَّ الرائد لا يَكْذِبُ أهله ، والله ! لو كَذَبْتُ الناسَ جميعاً ما كَذَبْتُكم ، ولو غررتُ الناس جميعاً ما غررتُكم . والله الذي لا إله إلا هو ! إني رسولُ الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة . والله ! لَتَمُوتُنَّ كما تنامون ، ولتُبْعَثُنَّ كما تستيقظون ، ولَتُحاسَبُنَّ بما تعملون ، ولَتُجْرَوُنَّ بالإحسان إحساناً ، وبالسوء سوءاً ، وإنها لجنة أبداً أو لنار أبداً »(٢) .

#### \* مولد واقتران:

وُلِدَ رسولُ الله ﷺ عامَ الفيل ، الذي تعرفون ـ أيها الأخوة ـ قصَّته

<sup>(</sup>١) التفسير (٤/ ٢٤٧١) وبعدها.

<sup>(</sup>Y) سبل الهدى والرشاد (٢/ ٤٣٢).

وخبره . وقد استنتج واستنبع الدارسون ـ قدماء ومحدثون ـ من ماجرياته الكثير من هذا الاقتران ، بين الحادثة والمولد ، وما زال فيها متسع .

فليس هذا الاقتران محضَ اتفاق ، أيّ اتفاق ، لكنه إشارةٌ من الله تعالى لهذه الولادة الكريمة ، وما جرى فيها من معانٍ ، كان منها التكريم لتلك الولادة ، والتنويه بها ، وإظهار مكانتها ، والإعلاء لشأنها وما تنتظرها .

فاحتملت قصة الفيل فضيلة النصر الذي أراده الله ، وتم بمعجزة منه سبحانه وتعالى ، سُنَّة خارقة .

فإن الله ناصرٌ دينه وحام حِماه ، وإن الدين الذي سَيَتَّخِذ ـ بإرادة الله سبحانه وتعالى ـ من الكعبة قبلة ، ومن مكة حضانة ، ومن مواقعها وحياً ، سيتولاه ويتولاها الله بنصره ، وستبقى قبلة يحميها الله من الآثمين ، ويُنقذها من الوثنيين وأوثانهم ؛ لتفيءَ إلى دين الله ، وذلك بشارة أو إشارة إلى نبوة هذا الرسول الوليد ، والوليد الرسول على .

وإنَّ أهلَ الدِّين مهما ظنوا أو تَخَلَّوْا عن دِيْن الله ، فسُنَنُ الله في نصره كثيرة ، سنَّة معتادة جارية أو سنَّة خارقة ، فكلُّها سننٌ من خلق الله معجزة ، يجريها كيف يشاء ، فإذا انحرفوا أو تخلّوا عن دعوته أو دولته أو عبادته وطاعته ، وأحاط الخطر بهذا الدِّين ، فإن الله تعالى يتولى نصره بدونهم . وحتى لو أهمله أهله ، فهو في رعاية الله سبحانه وتعالى ، يتولَّى حمايته ، رغم إعراضهم وإهمالهم . والنَّصرُ كلُّه من عند الله الجليل سبحانه وتعالى ، فهو بهم أو بدونهم ، فهو العليُّ القدير سبحانه ، ناصر دينه ، فلله بهم أو بدونهم ، فهو العليُّ القدير سبحانه ، ناصر دينه ، فلله تعالى سُنَن وحِكم .

وهذا تنبيهٌ إلى أولئك الذين عبدوا الأصنام المتعددة . وهم قد أدركوا حوادث الفيل والطير والأبابيل وحجارة السِّجِّيل<sup>(١)</sup> ؛ زماناً ، وشاهدوها عِياناً . وكان عليهم ـ وهم من ورثة دين إبراهيم ، عليه السلام ، وادَّعوا

<sup>(</sup>١) اقرأ سورة الفيل ، وهي سورة مكية .

فضيلة الأهلية لذلك ، فَسَمُّوا أنفسَهم الحُمْس<sup>(۱)</sup> ـ أن يتبصَّروا في حكمتها ، ويدركوا أبعادها ، بأي مقدار ، ففيها التنبيه الذي يجعلهم ـ لو عَقَلَوه ـ أقرب إلى دين الله الواحد ، وأسهل في التخلي عن تلك الأصنام ، وأقبل وأمْيَل إلى الخروج من حياة الجاهلية للدخول في دين الله ، وليكونوا في إحساس من نعمة الله عليهم ، تجعلهم أسرع استجابة إلى الله سبحانه وتعالى ، وما أنزل جلّت قدرته من دين ، وأرسل من رسول عليه ، لا أن يواجهوه ويكونوا من ألد أعدائه ، فلا أقلّ من أن يَدَعُوا رسول الله عليه ويُخَلُّوا بينه وبين الناس .

### \* تفكر وتفكر:

ولكن للأسف لقد كان الأمر على غير هذا السبيل ؛ الذي كان التفكير فيه أن يكون أصيلاً بعيداً عن التنكُّر ، وبذلك الشكل العنيد .

وحين قام فيهم رسولُ الله ﷺ يدعوهم بكتاب الله سبحانه وتعالى ، وكان فيهم معروفاً وبينهم موصوفاً ، تنكروا له ، وحاربوه ﴿ \* وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* ﴾ [الجن: ١٩] .

فكانت لهم \_ ولكل أحد بعدهم \_ عِبرة ، مِن أَن أَيَّ قوم ، وأهلَ أيِّ دين ، إذا تنكروا وتمردوا وجهلوا وضلوا ورفضوا أو أعرضوا عن نُصرته أو حاربوه ، فإن الله ناصره ، يُهيِّئ مُن ينصره أو ما ينصره .

وإن إقرارهم ـ بأيّ مقدار ـ بأحقيقته وواقعيته وتخلُّفَهم عن نصرته ، لن ولا ولم تُغْنِ عنهم من الله شيئاً ، وقد تضعهم في صفّ أعداء الله ، فليس في دين الله أنصاف ، ولا في حياة المسلم مساومة ولا متاركة ولا إجازة ، وإننا

<sup>(</sup>۱) « الحُمْس » : جمع أَحْمَس ، وهو الصُّلب المتشدِّد في الدين والقتال . وهو لقبٌ أطلقته قريش في الجاهلية على نفسها ، وانضمت فيه إليهم قبائل أخرى ؛ لزعمهم أنهم أهل الحَرَم ، فخَصُّوا أنفسهم بشعائر ومشاعر ، أخذاً وتركا أو حِلاً وحُرْمَة . فأباحوا لأنفسهم \_ ومن التحق بهم \_ ترك الوقوف في عرفة والإفاضة فيها . راجع السيرة النبوية ، ابن هشام (١/ ١٩٩) وبعدها . أدناه ، ص٣٩٠ .

لا نجد في دين الله موطناً للمبرقَعين والمرقّعين والأدعياء والمدّعين .

إن الله تعالى لا يقبل من المسلم إلا الإسلام الخالص والتوجُّه الكامل ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَاصَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلِرِكَ آفَـةً \* ﴾ (١) [ البقرة : ٢٠٨].

والذين يَعُدون أنفسَهم مسلمين لا بد أن تكونَ كلُّ حياتهم على نهج هذا الدين ، لا يَرْضُوْن به بَديلاً ولا عنه تحويلاً ، ولا في جزءٍ من جزئياته ، وذلك شأن كلِّ مَن رضي بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عَلَيْ نبياً ورسولاً (٢).

ولا يظن أحد أنه إذا ما تخلى عن دين الله \_ كائناً مَن كانت مكانته أو مقداره أو قوته \_ أنه يؤخّر ولادة الحياة الإسلامية ، وإقامة دولة القرآن . فأن فعل أو بدا له ، فقد توهّم السّرابَ ماء وأضلَّ نفسه وخسر . إن نور الله لا يحجبه الضالون ، ولا يوقفه التائهون ، ولكن لله سُنناً ماضية ، ولكل شيء عنده أجلٌ مقدور ومعلوم ، ويأتى نصره بتقدير منه سبحانه وتعالى .

ولله تعالى في كونه وخلقه ودعوته وجنده سُنن. ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا اللَّهِ \* ﴾ [الرعد: ٣٨] وعند الله الحساب ﴿ \* وَإِن تَتَوَلَوْأُ يَسَـ تَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْتُلَكُمْ \* ﴾ [محمد: ٣٨] ﴿ فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ۚ إِنَّ ثُمَّ أَنْسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوبًا عَلَيْهِمْ فَرُوبًا المؤمنون: ٣١] . عَلْخَوِينَ \* ﴾ [المؤمنون: ٢١-٤٢] .

فلو أعرض أهلُ الأرض جميعاً عن دين الله \_ وهم عند ذلك الخاسرون ، في الدنيا والآخرة \_ فإن الله تعالى سَيُسَخِّرُ كلَّ شيء ، وسَيُشَقِّقُ الأرضَ لتُخرج الأبطال ، من النساء والرجال والولدان والأطفال \_ لو اقتضى الأمرُ ذلك ، وأراده الله سبحانه وتعالى \_ يحملون الراية في كتيبةٍ خضراء ، يفتدون هذا

<sup>(</sup>١) « السلم » : يعني الإسلام .

<sup>(</sup>٢) من حديث شريف رواه: مسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه والدارِمي وأحمد في المسند (٤/ ٣٣٧، ٥ / ٣٦٧). ونص الحديث عنده: « ما من عبد مسلم يقول ثلاث مرات حين يُمسي أو يُصبح: رضيت بالله رباً و بالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ، الاكان حقاً على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة ».

الدين منذ البداية ، يُنَظِّفون الأرض من أوضارها ، ويُطهرونها من أدناسها . ولكل حادثة رواية ، ولكل طاغية باغية نهاية . وذلك وعد الله تبارك وتعالى : ﴿ \* وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونِ \* ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] .

#### \* الإسلام وحده هو الشرف:

إنه لاستشراف وشرف أن يقف المسلم هذا الموقف الطاهر وبالقلب العامر في أية مناسبة كانت \_ يدعو إلى الله ويعاهده ، متكلماً أو مستمعاً ، يدعوه بقلبه وبفعله وبنيته وبحياته وبقلكمه وعلمه ، أن يعمل لهذا الدين ، ويكون في عداد المجاهدين ، يعتبر نفسه في سبيل الله جندياً ، ويرضى أن يكون لدينه برهاناً .

والمسلم الذي يتجه إلى القرآن ، مُحبّاً لله ورسوله على ، حُبّاً يملِك عليه نفسه ، ويملأ به رأسه ، ويحرِّك حسَّه ويجعل له بأسه وجهدَه وجهادَه ، يُصبح الإنسانَ الحيّ ، حيّاً في الدنيا بالحق والنور ، وحيّاً في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحَسُن أولئك رفيقاً ﴿ \* وَمَن يُطِع النّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهداء والصالحين ، وحَسُن أولئك رفيقاً ﴿ \* وَمَاللّهِ وَمَن يُطِع وَحَسُنَ أُولَتِهِ كَمَ الّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيتَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهداء والصّلِحِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالسَّه وَالسّاء . 13 ] .

فدعوة الله تعالى هي الحياة الحقّةُ في الدنيا ويوم الدين ، وما عدا هذه الدعوة هو الموت الأكيد ﴿ \* أَوَ مَن كَانَ مَيْ تَا فَأَحْيَ يَنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِي بِهِ الدعوة هو الموت الأكيد ﴿ \* أَوَ مَن كَانَ مَيْ تَا فَأَحْيَ يَنَكُ وَجَعَلْنَا لَمُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَّكُلُمُ فِي الظّلُمُنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَانُوا لَكَ رُبِّينَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* \* [ الأنعام : ١٢٢ ] .

### \* معنى الاحتفال بالمولد الشريف:

إننا حين نحتفل بمولد رسول الإنسانية ، وقائد البشرية ﷺ فذلك يُسْلِمنا إلى أن لا نرضى بغيره قائداً وزعيماً ، ولا نعيش بدونه هادياً أميناً ، مُبلّغاً عن

الله تعالى هذه الرسالة ، وداعياً لكتاب الله القرآن الكريم ، وعند ذلك يحق لنا الهُتافُ بزعامة رسول الله ﷺ رسولًا نبياً ، حبّاً وطاعةً ، ويتوجّب اتّباعه ، عبادة نتقرب بها إلى الله ، ونتعبّد الله بذلك ، سبحانه وتعالى ، وجل جلاله ، وعمّ نواله ، وعزّت قدرته .

إنَّ احتفالَنا بمولد رسول الله ﷺ ، باعتبار نبوَّته ؛ التي كانت ولادته لها وما تلاها إعداداً لحملها ، واستعداداً لإبلاغها ، كان ذلك في علم الله ؛ الذي اصطفاه ، وأعدَّه سبحانه ؛ ليحمل هذه الرسالة ، ويتلقَّى عن ربِّه قرآناً ، معجزة الله الخالدة ، يُجاهد فيه ، ويُقيم دولة القرآن ، رَبَّى عليه الأجناد ، وعَبَّدَ لله العباد .

### \* هيمنة القرآن وإمامة الإسلام:

فحقّ لهم \_ ولنا ولكل المسلمين في كل زمان ومكان \_ أن يهتِفوا بإمامة القرآن وهيمنته ، كتاباً هادياً ، ودستوراً مضيئاً ، لا نُفَرِّط فيه ، ولا نَتَحَوَّل عنه .

وعلى ذلك تربّى صحابة رسول الله الكرام و و كتاب الإنسانية ، نفتديه وما زال وسيبقى بعون الله تعالى عذا القرآن ، وهو كتاب الإنسانية ، نفتديه على الدوام ، وهو الذي آمَنَتْ به الجنُّ إذ سَمِعَتْه ﴿ \* قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ على الدوام ، وهو الذي آمَنَتْ به الجنُّ إذ سَمِعَتْه ﴿ \* قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِن البَّهِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعَنَا قُرَّءَانًا عَبَا إِلَى يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَنَامَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا أَحَدًا \* \* وهو قرآننا ، إماماً وهادياً ، نفتديه على الدوام . وتتابعُ في حمْله الشعوب والأمم ، وتتلاحم في أُمَّته ، فتحيا به الأجيال ، متحضّرة سعيدة ، حتى يَرِثَ اللهُ الأرض ومَن عليها . وسارت أمة القرآن تحميه ، وتشتهديه في دولة القرآن .

وحين ضَعُف الأخذُ به ، والالتزام بأحكامه ، ضَعُف حالُ أهله بنفس المقدار ، حتى دالت هذه الدولة \_ بعيداً أو غير بعيد \_ بعوامل داخلية وخارجية ، ولحكمةٍ أرادها الله تعالى ، وهو الحكيم العليم .

لا نريد من مُسْلِمة اليوم - في أية بقعة من بقاعهم - لا سيما الناطقين بالعربية - باعتبار معرفتهم لهذا القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، والسيرة الشريفة ، وشريعة هذا الدين ، لمعرفتهم وفهمهم لغته - أن يكونوا آخر الركب التحاماً بدعوة الإسلام ، كما لا نريد أن يكون - هم وغيرهم وكل أمته - إسلامهم باهتاً ، أو نائماً ، أو غائباً ، فسيُوقِفُهم الله سبحانه وتعالى ، وسيسألهم عن كل ذلك ، ويجزيهم بما يستحقون ﴿ \* وَقِفُوهُمُ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ \* ﴾ والسانات : ٢٤] .

إِنَّ أُمَّةً تَمْلِك كتابَ الله ، كيف تُهْمِله ؟!

كيف يشغلِها عنه شاغل ، أو يحول بينها وبينه حائل ؟!

إنها مدعوَّةٌ لتُعيد قراءته ، إن كانت قد قرأت ، تقرَوُّه بكلِّ حواسها ومشاعرها وبكل كيانها ، تتذوقه ، وتتفهمه ، وتتمثله ، وتأخذه شاملاً ، وتُقْبِل عليه بكليتها ، وتتعبَّد الله به ، باتخاذه منهجاً ، والاستمداد منه شريعة .

فلا يصحُّ للمسلم أن يحفظ هذا الكتاب في السطور أو الصدور ، ولا يكون عنده حيّاً في الشعور ، ولا أن يحمله أوراقاً ويُهْمِله أخلاقاً ، أو يعرفه كلاماً ويتركه أحكاماً .

### \* يا حسرة على العباد:

إن الذي يُهمل القرآن الكريم ، ثم يذهب ليستجدي فُتات القوانين ، كمن يَعاف الحلالَ الطيب في داره إلى جنبه ، ويبحث عن اللحم الحرام ! وكمن يملك الماء الزلالَ ويتركه ويُهمله ؛ ليرتاد آسنَ المستنقعات! وكمن عنده كنوز المال الحلال وخزائن الثروات ، ثم يطلب الرِّبا ، به يقتات! فيُهلِك نفسَه ويُهلك مَن معه ، نعوذ بالله ، ووقانا منه .

كيف يحدث ذلك أم كيف يكون ؟! وماذا يقول المسلم أمام هذا الشجن

والشُّجون ؟!! فاقرأ معي قولَ الله سبحانه وتعالى ﴿ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْأُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ \* ﴾ (١) [ البقرة: ٢٧٥ ] .

يا حسرة على العباد! بأيديهم كتابُ الله سبحانه وتعالى ، فيه شِفاءٌ من كلّ داء ، وصِحة في كل ميدان ، وتقدم نحو أرقى أفق وسعادة في الدارين ، ويبحثون عند أهل الأدواء في الدنيا والآخرة ما يَشفيهم . والوضع الطبيعي أن يتولّوا عم حفظة وحملة وأهل هذا الكتاب الرباني الكريم علاجَ أهل الأدواء . وعلى ذلك فعند أهله المسلمين وحدهم - بهذا الكتاب الكريم العلاج ، أنزله الله شفاء وضياء ﴿ \* وَنُنزّ لُمِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظّالِمِينَ إِلّا خَسَارًا \* \* [ الإسراء : ٢٨] ﴿ وَمَن لَرّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن فَري اللهِ عَمَا اللهُ مِن اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ مِن اللهِ عَمَا اللهُ اللهِ عَمَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ عَمَا اللهُ اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ مَن اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ مَن اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَ

### \* ولادة وولادة :

وحين نحتفلُ بولادة الرسول الكريم على إنما نحتفلُ بنبوته ورسالته ودعوته وبنزول القرآن عليه ؛ الذي كان نزوله من عند الله سبحانه ، رحمة منه عز وجل ، ونعمة ، ومنة مباركة ، فهو بداية الولادة المحتفى بها ؛ ولادة الإنسان القرآني الرباني .

حمل هذا القرآن إلى الإنسان والإنسانية ؛ في نوعيتها الجديدة ، وولادتها الجديدة ، ذلك المولود العظيم والنبيُّ الكريم على الذي الذي نحتفي اليوم بولادته ، وبهذه الدعوة كانت ولاداتُ الحيوات الفاضلة (جمع حياة) والحضارة الرافلة ، بتعاليم هذا القرآن ، وبمنهج الإسلام وشريعته كانت ولادة الإنسان الجديد .

وعندها ابتدأ الطريقُ لولادة الإنسان الجديد والحضارة الفريدة ، ولادة الحياة الإسلامية ، وقيام الدولة القرآنية .

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير (١/ ٣١٨ ـ ٣٣٣ ، ٤٧٢ ـ ٤٧٨ ، ٢٠٣١ ، ٢٧٧١ ـ ٢٧٧١).

فنزول القرآن الكريم هو بداية المولد بعد المولد ، مولد الإنسان الربّاني الذي تَربّى بهذا القرآن . ومع أن الله تعالى أراد لدينه النصر ووعد به ، لكنه جعل ذلك حسب سننه الحكيمة التي وضعها ، وكان هذا واضحاً ومستيقنا لرسول الله على أوحاه الله إليه ، وقد عَلّمه للمسلمين الذين وَعَوْهُ ، لكنهم جاهدوا معه حق الجهاد ، وكان أحدهم يستقلُّ نفسه في سبيل الله ، حتى إن المسلم ليتمنى أن يستجمع عمره ليُنفقه في أي حدثٍ أو موقف أو حال أو معركة ، دفاعاً عن الإسلام ، وتحقيقاً لنصرته ، وطلباً للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى .

ومع أنَّ ذلك كان واضحاً ، ومع أن المسلمين جميعاً كانوا على يقين من تحقيق وعد الله بالنصر ، إلا أنَّهم أيضاً كانوا على يقين وقناعة مما عليهم أن يُقدِّموه في سبيل الله ، عِشقاً حقاً ، وغراماً صدقاً وفداء ووفاء وإقبالا وتنافساً ، ليقوم المجتمع الإسلامي ، ويُبنى وجوده ، وتقوم دولة الإسلام ، وترتفع راية القرآن ، وعند الله خير الجزاء في الجنان إلى جوار الرحمن سبحانه وتعالى . فإنَّ تلك سُنَّة الله ، وهي كذلك تماماً تحقيقٌ لمقتضيات الإيمان ، ونصرةٌ لدولة القرآن ، وتقديمٌ لافتداء العاشق الولهان .

فما كان يُفكر أحدهم في النكوص ؛ الذي ليس هو من صفات المؤمن ، ولا ينظر أبداً في التَّراجع ، وقد برَّأهم اللهُ من ذلك . وهم الذين اجتنبوا السبعَ الموبقات ، ومنها التَّولِّي يوم الزَّحْف (١) .

فكان الإقبال كاملًا ، والمحبة عميقة ، تدفع المؤمنَ ليطير إلى كل أُفق كريم ، وسط الأعاصير يزاحمها ، وفوق الأمواج يعلوها ، ويمتطيها ، وبين الأسِنَّة يقارعها ، ونحو القمم يجاورها ويحاورها .

<sup>(</sup>۱) من حديث شريف رواه البخاري (رقم ٢٦١٥) ونصه: « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: « الشركُ بالله ، والسحر ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات » .

الهول في دربي وفي هدفي

وأظل أمضى غير مُضطرب ما كُنتُ من نفسي على خَور أو كنتُ من ربي على رِيَبِ ما في المنايا ما أحاذِرُهُ اللهُ ملء القصد والأرّب (١)

ولا بدَّ للأمل من عمل ، يتجه به المسلم إلى الله تعالى العزيز الكريم ، وإن المسلم لا يستمدُّ أمله مما حوله كثرة وقلة ، وإنما يستمدُّ ذلك من الإيمان بالله سبحانه ، مصدر القُوى ومُنزل النصر من خلال التمسُّك بحقيقة هذا الدين . كما يستمدها مما أودع الله جل جلاله فيما أنزله من منهج كريم وعظيم ، وهذه هي بكل وضوح حقيقة هذا الدين . وكذلك من الاقتداء بسيِّد الأنبياء ، وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعليهم جميعاً ، وبعد ذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .

### \* المسلمُ قويُّ بهذا الدين :

وكان هذا هو الأمل بنصر الله ، وعليه يقوم ، وبه يحيا شعور المسلمين ، يوم كانوا قِلَّةً مُطارَدَةً مُضطهَدة . مثلما كانوا يوم قامت دولتهم ، دولة الإسلام. وحتى يوم قامت لم تكن تملكُ شيئاً في مادياتها، وغير مادياتها ، بجانب الدول الأُخرى وإمكانياتها . وكان الحديث في غير دولة القرآن ، عن مقارعة تلك الدول ، أشدّ إيغالاً من الخرافة المُغْرِقة .

فأقبَلوا على دين الله لا يخافون على شيء ، ولا يخشون من شيء ، وآجالهم وأرزاقهم وحياتهم بيد الله ، وقد جاء في معنى الحديث الشريف : « إِنْ رُوحَ القُدُسُ نَفَتَ فِي رُوعِي أَنْهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَى تَسْتُوفِيَ رِزْقُهَا وأَجَلَها ، فاتقوا الله ، وأَجْمِلُوا في الطلب »(٢) .

وكذا زيَّنوا حياتهم بدين الله ، وأعدُّوا أنفسهم ليوم لقائه في الآخرة ،

هذه الأبيات الثلاثة من قصيدة للشاعر المسلم الكريم عمر بهاء الأميري. (1)

التمهيد ، ابن عبد البر (١/ ٢٨٤) . **(Y)** 

باذلين الحياة من أجْله ، وإن استقلُّوها .

وفي معركة اليمامة حين اشتدَّتِ الحربُ ، وتكاثر العدو على المسلمين ، صاح أبو حذيفة في المسلمين : ( يا أهل القرآن زَيِّنوا القرآن بالفعال ) . وفيها صاح سالم مولى أبي حذيفة ؛ الذي وصفه رسول الله على بقوله : « إنَّ سالما شديدُ الحب لله » ، وهو فارسيُّ من إصطخر ، ومن المهاجرين ، وكان يحملُ رايته ـ راية المسلمين ـ في تلك المعركة ، صاح قائلاً : ( بئس حاملُ القرآن أنا إنْ لم أُقْتَلُ في سبيل الله ) ، فحفرَ له حفرة ، ووقف فيها يقاتل . فقطعت يده اليمنى ثم اليسرى ، واعتضد الراية حتى استشهد (١) .

إنَّ ما يَسْكُبُه الإيمانُ بالله تعالى ودعوته ، وكل مقتضيات هذا الإيمان ، من قوة في النفس ، وما يُفَتِّق فيها من طاقة ، وما يَحْبوها من بركةٍ ويُبَوِّئها من مكانةٍ رفيعة ، لأمرٍ فوق التصورُّر . إنه ينابيع كلمات الله تتفجر لتكون مثالاً ، مزيداً لا يُنال ، ولا يُطلب إلا بهذا الدين وحده ، كوَّنه الإسلامُ ، ويكونه الآن وعلى الدوام ، بنوره في أكثر من مكان ، في الدعوة الإسلامية العامرة ، وهي تسعى لإقامة دولة القرآن ، ومن أجل ذلك تسعى وتجاهد وتبذل وتضحي ، وتقارع الظلم والظالمين ، وتطارد البغي والباغين ؛ لتغرس الخير والنور والحق المبين ، وهذا ما نلحظه من خلال التاريخ الإسلاميّ كله ، وعلى مداراته المتتابعة .

# \* أُمّة القرآن عُودي للقرآن:

فيا أمة القرآن! عودة إلى هذا القرآن، وهو الذي جعل الله القضية الأساسية الكبرى فيه: الألوهية والعبودية. الألوهية الحقة بخصائصها في الربوبية، والقوامة، والحاكمية، والعبودية الكاملة التي تُعبِّد الناس لإلههم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ في كل حال ومآل.

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء ، الذهبي (١/ ١٦٩) .

وكلُّ الأمور الأخرى في القرآن الكريم هي من مقتضيات هذه القضية الأساسية الكبرى ( الألوهية الحقة الواضحة ، والربوبية الكاملة ، والعبودية الخالصة ) ، والله تعالى يقول : ﴿ \* وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِى النّه إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ \* ﴾ [ الأنبياء : ٢٥ ] .

وبذلك ترقَّتِ الأمةُ المسلمة في سُلَّم المكانة العالية الزاهية ، وفي قمم العظمة الإنسانية الكريمة ، بتباشير مستقبل البشرية المنير ، ولادة الرسول وتبعتها ولادة الإنسانية الفاضلة بهذا القرآن الكريم ؛ الذي أنزله الله تعالى عليه ، وأمره بإبلاغه للناس كافة .

### \* الحياة البشرية من الجاهلية إلى الإنسانية :

وحياة الإنسان والإنسانية على الأرض \_ وفي البشرية أجمعين ، بدون ذلك \_ يصيبها في هذه الحياة البوار والدمار ، ويُورِّتُها في الآخرة الخسار . فحياة البشر لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة الكبرى ، في اعتقادهم وتصورهم ، في حياتهم وواقعهم ، لا تستقيم إزاء الكون الذي يتعاملون مع أحيائه وأشيائه . إذ حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية والربوبية والعبودية ، يؤلّهون الأحياء والأشياء ، ولا تستقيم إزاء بعضهم البعض بدون استقامة هذه الحقيقة في كل جنبات الحياة ، ابتداءً من ذات الإنسان .

وإن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته الحقة الكاملة ، لا يمكن أن تتحقق في ظلِّ اعتقاد أو نظام أو مبدأ \_ مهما كان \_ لا يُفْرِد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية ، بل ويشرد عن العبودية .

وواقعُ البشر خلال تاريخه يُثبت هذه الحقيقة ويُصدِّقها ، فما من مرةٍ انحرف الناس عن الدينونة لله وحدَه ، ودانوا لغيره بالاعتقاد والشعائر أو الأحكام والشرائع ، إلا وفقَدوا بذلك إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم .

وإن الذين شردوا من العبودية لله وقعوا في شَقْوَة العبودية لغيره ، والتي أكلت إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم . مهما اختلفت الأنظمة والقوانين ،

شرقية أو غربية ، مستوردة أو محلية . مهما ظنُّوا فيها ، أو ادعوا لها ، لكن واقع الحياة كان كفيلاً بكشف وهمهم ووهنهم ، وبيان زيفهم وبُعْدهم ، وربما رَدَّهم إلى الحق وسار أمامهم بوضوح كامل على الجادَّة ، بعد أو قبل فوات الأوان .

لقد تبين لفرعون ضَلاله ، وقد أغرقه الله ، وأعلن إيمانه بعدما رأى مصيره غَرَقاً ، وقد فات أوانه ، غفلة واستكباراً ، وكان بإمكانه أن يُدْرِكَ ذلك ، ويتدارك أمره ، قبله وأبكر منه ، وضوحاً واستجابة : ﴿ ﴿ وَجَوْزُنَا بِبَيْ اللَّهَ عِلْمَ وَأَنَا وَعَدُواً حَقَى إِذَا أَدْرَكُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِسْرَةِ عِلَى أَلْمُ لَا اللَّهُ إِنَّا أَذَرَكُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لا إِلَكَ إِلاَ ٱلّذِي ءَامَنتُ بِدِ عِنْوا إِسْرَةٍ عِلَى وَأَنَا مِنَ الْمُسلِمِينَ ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَيْحُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ عَنْ ءَايَنْ الْعُنْفِلُونَ \* ﴿ اللهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الْمُسلِمِينَ وَمَا اللّهُ وَإِنَّا كَثَيْرًا مِن اللّهُ اللّهُ وَإِنَّا لَعُنْمِلُونَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ النَّاسِ عَنْ ءَايَنْ وَلَوْكَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

لكنَّ الذين أسلموا متأخرين قبل فوات الأوان ، حازوا خيرَ هذا الدين ، والإسلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَه ، فعوَّضوا عما فات ، والأمثلة كثيرة جداً(١) .

#### \* المُثُل والأمثلة:

ففي معركة أُحُد ، والمسلمون بقيادة رسول الله ﷺ متَّجهون إلى المعركة ، فتح الله قلب أُصَيْرِمَ ( واسمه : عمرو بن ثابت بن وَقْش ) ـ من بني عبد الأشهل ـ للإسلام ، فأسلم ، وعَلِمَ أن المسلمين ذهبوا للجهاد ، فحمل سيفه في الحال ، ولحق بهم مجاهداً ، وقاتل حتى قُتِل ، وَوُجِد في الرَّمَق الأخير (٢) ، ودُهِش لرؤيته الأنصار ، لما يعرفون مِن كُفْره وصدّه ، فقالوا :

<sup>(</sup>۱) انظر ما فعله مثلاً : الحارث بن هشام وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبي جهل ؛ بعد إسلامهم المتأخر ، وقد حاربوا الإسلام قبل ذلك طويلاً وضارياً وشاملاً . انظر : الاستيعاب (۱/ ٣٠٣ ، ٣٦٢ ، ٣/ ١٠٨٢) . أسد الغابة (١/ ٤٢٠ ، ٢/ ٤٥ ، ٧٠ ـ ٧٣) . سير أعلام النبلاء (٤/ ٤١٩ ) ، ٣/ ٤٤ ـ ١٥ ، ١/ ٣٢٣) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ابن هشام (٣/ ٩٠) .

والله إن هذا لَلأُصَيْرِمُ ، ما جاء به ؟ فسألوا فأخبرهم الخبر ، وإنه حين ذُكِرَ أمرُهُ لرسول الله ﷺ قال : « إنه لمن أهل الجنة » . وهكذا رحمه الله تعالى ، ورضي الله عنه ، وكان إقدامُه واستشهادُه . ذلك هو مقتضى الصدق في هذا الدِّين ، وقضى شهيداً ، فكان هو الذي دخل الجنة ، ولم يركعُ لله رَكْعة .

ولدينا العديدُ من هذه النماذج الفذة ، وغيرها الكثير والكثير جداً ، تلك صنعها هذا الدين ، دين الله الحق لأهل الأرض أجمعين ، ولا يمكن أن تكون إلا به ـ وبه وحده ـ وهو أمرٌ طبيعيٌ .

وفي معركة اليرموك ( ١٥هـ) جرى مثل ذلك ، حين أقبل إلى معسكر المسلمين « جَرْجة » أحد قادة الروم ليُعلن إسلامه ، ودخل المعركة إلى جانب عِكْرِمة ، وتعاهدا \_ مع آخرين كثير \_ على الموت في سبيل الله ، فاستُشهدا جميعاً (١) . وهكذا وهكذا كثير ، ووفير ، وجدير .

فليلتحق المسلمون بركب الإسلام المنير عاملين بجديّة أكثر ، يزداد القريب قرباً ، ويقترب البعيد ، كما يفوزُ بالخير ولا يفوته ، ويحظى برضا الله عز وجل وجنته ، إن شاء الله سبحانه وتعالى .

### \* الشرود عن منهج الله هو الدمار:

لقد هربت أوربا من شريعة الله ، ومنه سبحانه وتعالى . وحين هربت من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف ، وثارت على دين الله سبحانه وتعالى ، ظن الناسُ هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ومصالحهم وحياتهم وسعادتهم ، في ظلِّ الأنظمة الفردية الديمقراطية ؛ بما صاغوه ، ووفّروه ، ثم في ظلِّ الأنظمة التفردية المستبدة الطاغوتية الجماعية ، فلم يجدوا إلا الخيبة ، والفشل الذَّريع ، والتغرير ، والتدمير ، وكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار ، وانتقلوا من الوهم إلى السَّراب

البداية والنهاية ، ابن كثير (٧/ ١٢-١٣) .

والأساطير . وسيبقى الإنسانُ كذلك حتى يعود إلى دين الله تعالى ، ففيه وحده النجاح الأكيد الجديد ، دنيا وأُخرى ، سيادةً وسعادةً .

وقد أغرتهم بذلك تلك الأشكال ، وغرَّتهم تلك المنتجاتُ والإمكانيات ، إلا أنَّ الأمر انتهى إلى الرأسمالية الطاغية ، بتشكيلاتها المختلفة ، ولافتاتها التي تحولتْ إلى خيالات وأوهام ، فوقعوا في عبودية ذليلة ، عبودية البشر ، كثرة ساحقة خضعت لأقلية طاغية ، تملك رأس المال ، وتملك كل المؤسسات ، وإن وُضِعَتْ عليها اللافتات المُزَوَّقة ، والشعارات المُنَمَّقة .

وهرب فريقٌ منهم من تلك الأنظمة الفردية وأجهزتها ؛ التي يطغى فيها رأس المال والطبقة ، إلى الأنظمة الجماعية ، فاستبدلوا طبقةً بطبقة أعتى . وبعد أن كانت تبعيتهم لأصحاب رؤوس الأموال ومؤسساتهم ، غدت للدولة التي تملك المال والسلطان ، فكانوا كذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار الأشد قسوةً ولظئ ، بعد تلك المعاناة .

وسواء انتهت هذه السلسلةُ أو ما زالت فيها بقية ، يدفعها الضلال والكبرياء إلى الشرود عن الله سبحانه وتعالى ، والتمسك بالجاهلية ، فسيبقى الإنسان خاسراً مسحوقاً ، مادام في مَعْزِل عن الله ومنهجه ، ومهما كان في مستوى فلا يُقارن مع منهج الله تعالى ، ومهما بلغ تقدمه من كل نوع ؛ ولذلك أنزل الله شرعه العظيم الذي لا يكون أفضل له فحسب ، بل لا يكون بدونه أبداً .

وفي كل مرة \_ لكل إنسان ، وفي كل حال أو وضع أو نظام \_ دان فيه البشر للبشر ، دفعوا له ضرائب فادحة ، أنفُسَهم وكرامتَهم وحياتَهم وسعادتَهم ودنياهم وأُخراهم . إنه لا بدَّ من عبودية لله تعالى ، والأخذ بكل منهجه لكل الحياة الإنسانية ، وهذا مما تحمله العبودية لله تعالى ، وبها \_ وحدها \_ يعرف الإنسان نفسه ، ويجد حريته ، ويحظى بإنسانيته وسعادته ، فإن لا تكن لله وحده تكن لغيره ، مما عداه ، من حجر أو شجر أو شهوة أو هوى أو بشر أو وجهة ، من أي نوع كانت وتكون .

والعبودية لله وحدَه تُطْلِقُ الناسَ أحراراً أبراراً شرفاء أعلياء ، والعبودية لغير الله تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وسعادتهم ، ثم تأكل حتى مصالحهم المادية . وإن هذه القضية لا تتعلق فقط بعبادة الأصنام والأوثان في الجاهليات ، حتى القديمة ، لكنها تتعلق بكل ألوان الجاهليات ، وحتى الحديثة والمعاصرة والمستقبلة ، وإن ادعت الحتميات والتقدميات وامتلكت التقنيات وكل الإنجازات ، ورفعت الشعارات والعبارات ، فإن جاهليات ما قبل التاريخ ، وجاهلية القرن العشرين ، وكل ما قبل التاريخ ، وجاهلية القرن العشرين ، وكل جاهلية ، تقوم على أساس من تعبيد العباد للعباد تتردَّى بالإنسان ، وتُذْهِب سعادته ، وتأكل إنسانيته وكرامته ، وهذه ـ لا غيرها ـ هي الجاهلية ، مهما لبست والتبست وتنوعت وتشكلت واستَخْفَت وأخفت أو أظهرت . وهذه القضية لا تتعلق بالمسلمين وحدهم بل بالبشرية كلها ، بكل أجيالها وأجناسها وأحوالها وأوضاعها .

ومثلما لا يُغني عن المسلمين مجرد الانتساب ، مثلما لا يُغني عنهم الخلط والمزج بين الإسلام وغيره ، للتمويه والتذويب أو لما سوى ذلك ، فإن الله جل جلاله لا يقبلُ من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم .

### \* النجاة بهذا الدِّين وحده:

ومِن أجل إخراج الناس من تلك الجاهليات ، وكل الجاهليات في كل العصور والمواقع ، أيَّ شكل أخذت ، وأيَّ زي ارتدَت ، من أجل إخراجهم من كل ذلك ، وتعبيدهم لله رب العالمين ، من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سَعتها ، ومن عبادة العباد ، وأية عبادة أخرى ، إلى عبادة الله تعالى ، جاءت رسالات الله ، وبعَث بها أنبياءَه ورسله على لتنظيم الحياة الإنسانية وانتظامها ، كريمة فاضلة مرتوية ناهلة مؤمنة بربها بعمق أصيل ، وسائرة في الموكب المنير .

والأنبياء والرسل \_ عليهم الصلاة والسلام \_ أُخوة ، هدفهم واحد ، ومهمتهم واحدة ، ودينهم واحد ، وربهم واحد ، بعثهم الله حكمة ورحمة وفضل ونعمة على الإنسانية ، يرعون رَكْبها المتحضِّر الفاضل ، يقودها ذلك الرهطُ الكريمُ من الأنبياء والرسل ، عليهم الصلاة والسلام .

وكان خاتمها تلك الرسالة الدائمة الباقية ، رسالة الإسلام ، وهَدْي القرآن ، حملها رسولُ الله على الذي نحتفلُ اليوم بمولده ، وذلك واضحٌ في القرآن الكريم المُنزَّل على رسوله الأمين على ، والذي فهمه وعاشه أولئك الصَّحب الكرام ، ومَن تَبعهم ووالاهم في كلِّ جيل ، حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها ، والرسول الكريم على يقول : « الأنبياءُ أُخوة لعَلَّت ، أمهاتُهم شَتّى ودينُهم واحد »(۱) .

### \* مهمّة المسلم وأفاقه وقوّته:

فحين سأل قائدُ الفرس في القادسية ( ١٥هـ) رُستُم رئيسَ وفد المسلمين إليهم رِبْعِي بن عامر عن الذي جاء بهم ، قال : ( الله ابتعثنا لنخرجَ من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضِيْق الدنيا إلى سعتها ، ومِن جَور الأديان إلى عَدْل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعُوَهم إليه ، فمَن قبِل منا ذلك قبلنا ذلك منه ، ورجعنا ، وتركناه وأرضه يليها دوننا ، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نُفضي إلى موعودِ الله ) . فقال رُستم : ( وما موعود الله ) ؟ فقال ربعي : ( الجنة لمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بقي ) (٢) .

وتحقيق هذا الهدف يناسبه البذل وعدم البخل بكل شيء ، واسترخاصه، حتى لو كانت النفس ، وذلك كان واضحاً بالعمل عند المسلمين .

<sup>(</sup>۱) سبق ذکره: أعلاه، ص۱۳ ، ۲٤٤. رواه البخاري، رقم (۳۲۰۹)، ومسلم رقم (۲۳٦٥)، وأحمد (۲/۲،۲،۲،۷۶).

 <sup>(</sup>۲) تكرر ذكره آنفاً: أعلاه، ص٣٦، ٨٤. البداية والنهاية، ابن كثير (٧/ ٣٩).
 القادسية: أحمد عادل كمال (١٠٦).

ولقد ربّى رسول الله ﷺ أصحابه على ذلك ، وكان لهم مثالًا وقُدوة ، وفي كل شيء ، مستعلياً وزاهداً في كلّ ما حوله ، إلا فيما يُرضي الله تعالى ، ويُقرّب إليه أكثر ، وهكذا عاش ﷺ وصحبه المجاهدون الكرام .

### \* كيف السبيل ؟

وعلى مُسْلِمة اليوم أن ينهجوا نهجه على في نفوسهم وفي حياتهم ، ابتداءً من ذواتهم ، عاملين على نصرة الإسلام . وإنَّ الله سينصر هذا الدين ، وينصر أهلَهُ ، ويُقَيِّض مَن ينصره ، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه دواماً .

وإن كناً على يقين نشهد ونرى في نفوسنا وتصوُّراتنا وعقيدتنا ، مؤمنين أن دين الله منتصر ، وأن فارس الإسلام قائم ، وموكبه المنير قادم ، ولكنه لا بد من تضحيات ، ولا بد من بذلٍ صادق يقدِّمه المسلمون .

كل ذلك يقوم على فهم رائق للإسلام ، بكل ما يحتويه ويشمله ، ولا تصفو المسيرة إلا بصفاء الفهم ، وخلوص الإقبال على الله تعالى ، بهمة وحكمة وحُنْكة وكياسة ، يوفره العيشُ في هذا الدين ، تتفتح به المغاليقُ في النفس والحياة بكل مجاليها وأحوالها على الدوام .

وهذا هو السبيلُ الذي لا بدَّ من سلوكه ، تُقْبِل عليه النفس بلا تخفف ، وتؤدي حقّه بلا تكلّف ، بل إنها لتَعْشَق ذلك ، وتندفع نحوه ، وتُسَرُّ بما تقدمه ، أكثر من ذلك الذي تدّخره وتوفره .

### \* أداء حق أمانة الدعوة :

فإذا كان للحَمْل وِلادة والولادة قادمة ، لا بدَّ لها من مخاض ، ولا بدَّ للمخاض من آلام ـ سنَّة الله وحكمته ـ يتحملها المسلم بنفس راضية ، وروح وَقِيَّة قوية ، حتى لو كانت الولادة تُورث الموت ﴿ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ اللهِ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ولا بد ـ بعون الله سبحانه وتعالى وفضله ـ أن تُشْرِقَ الأرضُ مرة أخرى بنور الله المبين ، ويهتف أهلُ الأرض أجمعين بالألوهية والربوبية والعبودية لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى ، ونبوة الرسول الكريم على قائداً وزعيماً ، وبالقرآن الكريم دستوراً وكتاباً مبيناً ، وبالجهاد سبيلاً ، مهما تَحَلَّك الظلام ، وتجهم الطغاة والطَّغام ، إن شاء الله تعالى ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهُ نُورٌ وَكَابُ مُبِينُ اللَّهُ مَنِ التَّهُ مَنِ التَّهُ مَنِ التَّهُ مَنِ التَّهُ مِن النَّلُهِ وَيُحْرِجُهُم مِّن الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن النَّهُ وَ المائدة : ١٥ ـ ١٦] .

\* \* \*

اللهم انصر جندك ، وأعلِ راية شريعتك ، وأظهِر دينك ، واجعله ضياءً ونوراً لنا في الدنيا والآخرة ، وأسكِنا جنتك تحت لواء محمد بن عبد الله رسولك على ، وأنعِمْ علينا بالنظر إلى وجهك الكريم ﴿ \* وُجُوهٌ يُوَمَ بِذِنَا ضِرَةً اللهِم آمين .

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين .

\* \* \*

### المبحث الخامس

# ولادة الرسول الكريم ﷺ الإرهاص والإشارة

- \* المولد الميمون: المناسبة والاحتفال
  - \* مدلول حادثة الفيل
  - \* عالمية الدعوة الإسلامية
  - \* السمو بالاستمرار والاتصال
  - \* صورة مضيئة يهبها الإيمان
    - \* السهمي في بلاط كسرى
      - \* معجزة نبوية شاهدة

## ولادة الرسول الكريم على الإرهاص والإشارة

الحمد لله رب العالمين ؛ الذي أرسل محمداً على لنا ولأهل الأرض أجمعين ، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه ، وسراجاً منيراً .

﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِالْإِذْنِهِــ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ ﴾ [ الأحزاب : ٤٥ ـ ٤٦] .

### \* المولد الميمون : المناسبة والاحتفال :

إنه لجميل حقاً جداً لا سيما في مثل هذا العصر ، الذي جَهِل الكثير مِن المسلمين مِن دينهم غيرَ قليل ، عِلماً وعملاً له أن يَلْتَئِمَ جَمْعٌ ، ويُقام حفل (١) ، في المناسبات الإسلامية الميمونة المتعددة المتنوعة .

ومنها مولد الرسول الكريم محمد بن عبد الله على ليتم من خلالها التذكيرُ بالمعاني الإسلامية ، وتأكيدُ أبعادها في نفوس المسلمين ، ودعوتُهم في السير عليها ، والأخذ بمضامينها ، والعيش بتوجيهاتها ، ويلتزمون بها في كل حال ، ولا يتفلّتون منها ، ولا يتلفّتون إلى أيِّ من غيرها مهما كانت .

فليس غير الشريعة الإسلامية تكون أو تَصلُح لهم \_ أو لغيرهم \_ طريقاً كريماً بارًا ، فهم يواصلون المسيرة عليها ؛ على الطريق المنير ﴿ \* وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأْتَبِعُونً وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ عَلَيْكُمْ تَنْ سَبِيلِهِ وَذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ عَلَيْكُمْ تَنْ سَبِيلِهِ وَذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ عَلَيْكُمْ تَنْ سَبِيلِهِ وَالأَنام : ١٥٣].

وإنه لمن الممكن اعتبارُ مولدِ الرسول الكريم ﷺ أكبرَ إرهاص مبكّر بقرب نبوته ، ولادةً اقترنت بها أحداثٌ مُنبّهة قاطعة ، مثلُ حادثةِ الفيل ، في

<sup>(</sup>۱) أُلقيت ـ منذ سنوات ـ في حفل جامعي (جامعة الإمارات)، ثم نُقِحت ورتبت وزيدت، فتضاعفت .

العام الذي حمل هذا الاسم ، وأضحى تاريخاً \_ عند العرب قبل الإسلام \_ شهيراً ، بحدث غير اعتيادي ، استمروا يَذْكرونه ويتذكرونه مع استعماله وبدونه ؛ ولذلك أهمية كبرى ، ولعل فيه حكمة . على أن هذا الحدث \_ ذا السُّنة الخارقة \_ يبقى معروفاً ومذكوراً ، لمن شَهِده أو سمع به ، مُثولًا في الذاكرة والخاطرة ، مثلما لمن كان ناظره . وفيه كانت هذه الولادة الكريمة الميمونة المباركة لأهل الأرض أجمعين .

### \* مدلول حادثة الفيل :

ويمثل عامُ الفيل حادثةً تُعلِن بقوة ، تحفر في الحياة مَشاهِدَ لا تُنسى ، إشارة تُضَمُّ إلى البشارات السابقة ، والإشارات المتنوعة عن الإسلام ، وبداية نزول القرآن ، وبداية الوحي بهذا الدين ، واختيار رسول الله عليه ليحمل رسالة الله الخاتمة إلى أهل الأرض أجمعين (١) .

وهذه الحادثة تُشير إلى المولد الذي سيحملها ، ويحمله مَن اختاره الله تعالى لذلك ، ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ، لتشير إلى اقتراب موعد نزول القرآن على محمد على بعد أن يَبْلُغ الأربعين من عمره الكريم الشريف الأمين ، والمبارك الخير الميمون ، موعد ولادة الإنسانية الفاضلة على درب الهدى والنور .

فكانت ولادته على وما جرى فيها، تأكيداً وتذكيراً لأهل الكتاب ولغيرهم، وتقديماً مبيناً لما مَرَّ بهم من بِشارات أوحى بها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائهم \_ عليهم الصلاة والسلام \_ ولغيرهم ممن له بذلك صِلة وعلم، لعلهم يعتبرون.

وكانت الولادة الكريمة تنبيهاً وتقديماً مبيناً ؛ لأهل مكة والجزيرة العربية وغيرهم ، لأهمية ذلك ، حازمة ولازمة ، تصديقاً وتوثيقاً ، مؤشّراً بقرب موعد انبلاج الفجر ، وسطوع النور على أهل الأرض أجمعين . كتاب من الله

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري (١/ ٢٢) .

مبارك مبين ، بعث به محمداً ﷺ هادياً ومبلغاً وداعياً ﴿ ﴿ وَهَلَاَ كِنَنْكُ أَنزَلْنَكُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] .

### \* عالمية الدعوة الإسلامية :

فالإسلام دعوة الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض جميعاً ـ بألوانهم وانتماءاتهم وولاءاتهم ـ أن يؤمنوا به ، ويكونوا من أهله ، مَن بَلَغه منهم . وتلك طبيعة هذا الدين ، وحقيقته الواضحة ، بكل إيحاءاته ومدلولاته ودلالاته ، فضلاً عن آياته ﴿ \* إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لَمَن شَاءً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءً اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* ﴾ [التكوير: ٢٧ ـ ٢٩] [(١) .

بل إن من الجن - حين سمعته - لم تملك إلا أن آمنت به ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰ اَلَّ اَمْنَت به ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ - وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا ٓ أَحَدًا \* ﴾ [ الجن : ١ - ٢ ] .

إذ تبدأ الإنسانية المسير في الطريق الخير البار ، يُظَلِّهُا الأمان ، فتنجو من الضَّياع ، وتتجنب الهاوية ، وتأمن الخُسران ، وتستقيم على درب الخير والنور ، وحيداً قويماً ، بعد أن تَلُوذَ في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى .

إن الاحتفال بمولده ﷺ باعتبار نبوته ورسالته ، وإن هذا المولدَ الكريمَ كان علامة مولدٍ جديد للإنسانية ؛ ليبدأ عنده موكب الإنسان الجديد ؛ بالمسير نحو الخير في الطريق الإنساني الفريد ، طريق الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى . ﴿ \* وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلاَ تَنَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِحُمْ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَلَى المَّاسَعُ مَنْ تَقَيْمًا فَأَتَّ عُولًا وَلاَ تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ عَن سَبِيلِهِ قَدْ اللهُ ا

وهذه الجموعُ المُحِبَّة تحتفل بذلك ، ولا نحتفل باعتبار المولد تأريخاً تُراثياً أو تقاليدَ ، لنا فيها عادات وارتباطات قديمة متناقلة عابرة ، ولكن نحتفل به باعتبار المولد الكريم إشارة إلى هذا الحدث : نزول القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) سورة التكوير من السور المكية المبكرة .

العظيم ومقدمة له ، ودافعاً إلى الأخذ بالإسلام عقيدة وشريعة ، عبادة وطاعة والتزاماً وحركة ، ودعوة متجددة حية ، ومنهجاً فاضلاً ، وأسلوباً فذاً فريداً لكل أمر ، يمد بالحياة ، ويباركها ، ويعليها ، ويرفع من شأنها .

إننا كذلك لا نريد من هذه الاحتفالات ، أن تكون ميداناً لعروض خَطابية ، وكلمات تلوكها الأَلْسُن ، ثم يخرج كلُّ ليمارس ما كان عليه ؛ في حياته وفكره ونظره وتصوره وعقله وقلبه عن الإسلام .

وسيكون مَن يفعل ذلك مخدوعاً ، لو أقنع نفسه ليكون بهذه المثابة ، وغرَّته كلماتُه ، فصدق لسانَه ، وترك كيانَه .

وهو مخدوع كذلك ، ولو حاز الرضا والتزكية من الآخرين : ﴿ ﴿ وَمَا لَهُمُ وَهِ مِخْدُوعِ كَذَلِكُ ، ولو حاز الرضا والتزكية من الآخرين : ﴿ ﴿ وَمَا لَهُمُ فِي مِنْ اَلْمَقِي مِنْ اَلْحَقِ شَيْئًا ﴾ [ النجم : ٢٨] . ولا يزحزح تبعاته أنْمُلة ، ولا يقدمه في مضمار الخير خُطوة ، بل لا بد أن يرتقي في سلم الخير ، وتتسامى نفسه شيئاً فشيئاً ، أو دفعة تقومُ على الحق تأخذ به ، وتحميه ، ولا يمكن لأحد أن يقوم على الحق أو يحميه إلا بعد أن يُقيم نفسه عليه : ﴿ ﴿ قُلُ هَلُ مِن شُرَكاً إِكُمْ مَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ قُلُ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَلُولُكُمْ كَنْ مُعْنَ اللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ ﴾ [ يونس : ٣٥-٣٦] . اللّه عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ ﴾ [ يونس : ٣٥-٣٦] .

### \* السمو بالاستمرار والاتصال:

وحين تسمو نفسُ المسلم إلى هذا المستوى وقتها ، عندئذِ تتفتحُ أمامه أبواب الخير ، من خلال هذه الأحفال وغيرها ، وتشرئب إلى هذا الأُفق ، فتكون بعد ذلك في غنى عن مناسبات تُذكِّرها ، فبين يديه كتاب الله مرجعاً يعيش معانيه ، صاحباً كريماً ، وأنيساً حميماً ، وناصحاً أميناً نوراً وبصيرة ، يسترشده في كل أمر ، ويستوضحه في كل شأن ، ويستهديه على الدوام .

وما كانت لهذه المناسبات من مكانة ، ومُعَوَّل ، ومَؤَمَّل ، تربَّعتْ عليها بهذا الحجم والمقدار ـ لا يُهمِل المسلمُ مناسبةً يفترصها ـ إلا لفتور وفقر في

نفوس المسلمين ـ كثرة منهم ـ وخَواء في أفعالهم وتمسكهم ، وإلا فالمسلم يحيا بعقله وقلبه وعقيدته وعبادته وتصوره وسلوكه وكل حياته ، مع القرآن الكريم ، وهو بين يديه ، ميسر مفسر واضح موضح ، ومع رسول الله على وسيرته الشريفة الواضحة ، وسنته العطرة مهيأة جاهزة مدروسة ، وهو على مع علم المسلم القليل وصلته اليسيرة ، حيّ في ضميره وقلبه ، مثلما هو حيّ في سلوكه . وكيف لا يكون المسلم كذلك وحب رسول الله على دين ، وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَغِفِر لَكُم وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَغِفِر لَكُم وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَغِفِر لَكُم وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَالَةِ عَوْنِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَغَفِر لَكُم وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله قَالَةِ عَوْنِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَعْفِر لَكُم وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُونَ الله عَلَيْ وَالله وطاعته عقيدة وعبادة : ﴿ \* قُلُ إِن كُنتُم تُوبُونَ الله وَالله وَاله وَالله والله وَالله والله وال

لا نريد مِن مُسْلِمة اليوم - في أي بقعة من بقاعهم - أن يكونوا آخِرَ الركب إلى الماما والتحاقاً بدعوة الإسلام ؛ التي تتفتح أزاهيرُ أثباعها في مواطن هي لها اليوم ، أو محسوبة عليها ، وفي مواطن أخرى جديدة كانت لها أو لم تكن . . . إنه دين الله ، ومآل الإنسانية لا بد إليه .

كما لا نريد أن يكون إسلامُ مُسْلِمة اليوم باهتاً أو نائماً أو غائباً ، إذ سيوقفهم الله ، ويسألهم عن كل ذلك ، ويَجْزِيهم بما يستحقون : ﴿ \* وَقِفُوهُمْرُ اللَّهُ مُ مَسْعُولُونَ \* ﴾ [ الصافات : ٢٤ ] .

ولا يصحُّ أن يكتفي المسلم بإسلامه، اسماً وموطناً وتأريخاً، أو لا يكون ولاؤه الكامل له في كل الأمور، فهو يأخذ من هنا وهناك، في كل أحواله، أو لا يرتبط بالإسلام إلا في دوائر ضيقة، يمدُّ يدَهُ إلى تيارات أخرى يَعُبُّ من مجاريها.

فهو كمن يَعافُ الحلال الطيب في داره إلى جنبه، ليبحث على اللحم الحرام. وكمن يملك خزائن المال الحلال، ثم يأكل السحت الحرام وبه يقتات، مِن أكله الربا وألوان المحرمات والمظالم والاحتيال(١) ﴿ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمَسِّ \* \* [ البقرة: ٢٧٥].

<sup>(</sup>١) قد سبقت الإشارة لهذا المعنى مع زيادة .

فالإسلام هو الحِصْنُ الحصين ، ومنه وحده نستمد التقنين في كل الأمور ، وعلى شريعته نبني الحياة الخيرة المتحضرة ﴿ \* وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ \* ﴾ [ النور : ٤٠ ] فكيف نتَّجه إلى مَنْ كان علينا أن نُؤُويه ونَهديه ؟ بإذن الله سُبحانه وتعالى ، إلى شريعته الغراء البيضاء النقية ، والنبي عَلَيْهُ يقول : « أَحَبُّ الدين إلى الله الحَنِيفيَّةُ السَّمْحةُ »(١) .

ويْحِي على ساسة القانون وَيْحَهمُ على جهودٍ أضاعوها وما وَجَدُوا وبَينَ أيديهِمُ القرآنُ يورِدُهم أسمى المناهج والأحكام لو وَرَدُوا

### \* صورة مضيئة يهبها الإيمان:

لقد وهب الإيمان بهذا الدين ، بكليته وبأعماق المسلم وكيانه ، حياة جديدة ، أطلقت يده في الحياة سيداً فاضلاً يرعاها ، ويبني عُمرانها ، ويحقق إنسانيته ، ارتفاعاً بها ، وإعلاء لشأنها ، وإضاءة لطاقاتها ، فكان أحدُهم \_ ويكون به على الدوام \_ عجيباً في كل نواحي الحياة . اللهم اجعلنا منهم ، بعونك ولطفك ومَنك .

ولقد طفحت صفحات الحياة الإسلامية صوراً ، ما كانت لأُمةٍ غيرها ، وما عرفتها \_ ولن تعرفها \_ أيةُ حضارةٍ أُخرى . وهي ما زالت ، وستبقى نابضةً بالحياة نبوضَها بطبيعة البناء الذي قامت عليه ، وتتغذاه على الدوام .

وهنا نضعُ واحدةً من تلك الأحاديث المضيئة تَروي مَعانيَ الخير، رُسِمَتْ في مشهدِ فاضلِ مضيء تنادي وتندب وتدعو وتقود وتدفع وتحرك بقوة إلى هذا السلوك.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري : كتاب الإيمان ، باب الدين يسر . انظر : أسد الغابة (۸۸/۱) . سير أعلام النبلاء (۱/۸۸) .

#### \* السهمي في بلاط كسري:

ولقد سَمِعْتَ في الهجرة الشريفة (۱) جزءاً من قصة ذلك الأعرابي الذي وَطِئَت قدماه بلاط الروم عبد الله بن حُذافة السَّهْمي (۲) (نحو ٣٣هـ) الذي وطيء كذلك بلاط كسرى ، حيث أرسله رسول الله ﷺ إلى إمبراطور الدولة الفارسية كسرى أبرويز (خسرو الثاني) (۳) بن هُرمُز بن أنوشيروان ، برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام ، وهذا نصُّها :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام على مَن اتَّبع الهُدى ، وآمَنَ بالله ورسوله ، وشَهِد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه .

وأدعوك بدعاء الله ، فإني أنا رسولُ الله إلى الناس كافةً ، لأنذِرَ ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَجِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [يس: ٧٠] .

فأسْلِم تَسْلَم فإنْ أَبَيْتَ فإنَّ إِثْمَ المَجوس عليك »(٤).

حملها ابن حُذافة حتى وصل بها بكلاط الفرس . وحين دخل ابن حُذافة هذا ، بشملته الرقيقة ، وعباءته الصفيقة ؛ إلى بكلاط كسرى ذي الفخفخة والأُبّهة والزهو المترف المتأله ، كان ابن حُذافة بإيمانه ـ الذي تقدم به ، ورفعه مكانة عالية ، استصغرت كل ذلك ـ أكبر من كل الجاهليات ومن كل الجبابرة ، وأكبر من كل بكلاط ، مهما كانت فخامته وضخامته ، وتجبر بجيشه وحاشيته وحرسه ، وبدا في أُبّهته وفخفخته ، بترفه وطغيانه المتأله المبهور المغرور ، مثلما استقر عليه حال بكلاط كسرى ، لكن ابن حُذافة كان أقوى من

<sup>(</sup>١) انظر : أدناه ، ٢٩٩ . والإشارة هنا حسب ترتيب الإلقاء يومها .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ١١) . الاستيعاب (٣/ ٨٨٨) . أسد الغابة (٣/ ٢١١ ٢٠١٢) .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ١٢١) . السيرة النبوية ، الندوي (٢٥٦) . الاستيعاب (٣/ ٨٨٩) . أسد الغابة (٣/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري : أرقام (٦٤) (٢٧٨١) (٢١٦٢) . ومسلم : رقم (١٧٧٤) . انظر : مجموعة الوثائق السياسية (١٤٠) .

كل ذلك ؛ لأنه امتلأ بالإسلام ، واتصل بالله ، مصدر العزة والقوة والهداية ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* ﴾ [المنافقون : ٨].

وما أن قُرِئت له سطورُها الأولى حتى غضِبَ واستشاط ، لكنه استمعها كاملة ، ومَزَّق رسالة رسول الله عَلَيْ رامياً إياها في وجه ابن حذافة ، وأسمعه كلمات التهديد والوعيد الأجوف الأضعف المنهوك (١).

وعاد ابن حُذافة مسرعاً إلى رسول الله ﷺ يحمل هذا الخبر ، فلم يزدْ رسول الله ﷺ أن قال : « اللهم مَزَّقُ مُلْكَه » . وفي رواية : « اللهم مَزَّقُ مُلْكَهُ » (٢) .

#### \* معجزة نبوية شاهدة :

هذا مشهدٌ من مشاهد تلك الحادثة ، لكن المشهد الثاني فيها يبهرك ويبدهك ويفجؤك ، ذلك أنَّ كسرى بطغيانه وضلاله وجاهليته لم يَرَ أنه من الممكن أن يدعوه أحدٌ إلى حقّ ، أو يُسمِعَه كلمة العدل ، أو يقدم له صيغة أو

<sup>(</sup>۱) ككل متجبر ضِلِّيل وغشوم مستهتر متأله ومغرور كفور ، نعوذ بالله تعالى ﴿ مِّن كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ \* ﴾ [ غافر : ۲۷ ] .

<sup>(</sup>۲) انظر: البخاري، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي على الله الله النبي المعاري، وقيصر، رقم (۲۱۸۲) . المسند (۲۱۸۱، ۳۰۵) (قديمة)، رقم (۲۱۸۲ و۲۷۸۰) (جديدة). زاد المعاد (۱/۱۱). سير أعلام النبلاء (۲/۱۱-۱۲). الاستيعاب (۳/۸۸۸). أسد الغابة (۳/۲۱۱).

صبغة صدق ، إذ قد أعلن أُلُوهيته أو كاد ، وأطاعه الناس الذين أضلَّهم ، مثلما فعل ويفعل أمثاله . وقد حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد عن فرعون مثل ذلك ، فقال عز من قائل : ﴿ \* فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا فَوَمَّا فَكُولُ أَلِكُمُ اللهُ الزعرف : ٥٤ ] .

فكتب في الحال إلى ملك اليمن باذان ، عامله هناك ، أن يُرسِلَ إلى محمد ﷺ مَن يأتيه به أسيراً مقيداً . فأطاعه باذان ، وأرسل هذا في الحال وزيره مع أخيه إلى المدينة المنورة ؛ ليقودا \_ في زعمهم \_ رسول الله ﷺ كيما يُخْضِره أمام كسرى ليحاسبه ويعاقبه ، في زعمه !!!

وكذلك الطغاة الذين أحَلُّوا أنفسهم في العباد مقامَ الأُلُوهية والاستبداد ، وجعلوا رغباتهم وأهواءهم وأوامرهم بديل مقام شريعة الله ، واستلبوا حق الحاكمية في أرض الله ؛ التي لا تكون إلا لله رب العالمين ، فاعتدوا على سلطان الله ، وتَحَكَّموا في رقاب خلقه . ولقد قصَّ الله سبحانه وتعالى علينا من ذلك في القرآن الكريم أكثر من مثال ، والأمثلة كثيرة ووفيرة جداً .

كان النصر في تلك المواجهات لجند الله ، فالله تعالى لا يتخلى عن جنده ، وهو معهم يرعاهم بعنايته ونصره ، بعدما أخذوا بشرعه وأمره .

ولما وصل رسولا باذان إلى المدينة المنورة طلب إليهما رسول الله ﷺ أن يمكثا فيها يوماً أو أكثر ، وهكذا كأني برسول الله ﷺ يفعل ذلك ليُبلِّغَهُم دعوة الله ، ويدعوهم إلى رسالته السامية الخالدة ، ويعلمهم إياها ، يرونها خُلُقاً وسلوكاً ، مثلما يسمعونها كلمات تنفرج عنها الشفاه .

ثم أخبرهما على بمعجزة ، وربما في نفس اللحظة التي تمّت فيها تلك الحادثة أو قريباً منها ، فأخبرهما على بأنه في هذه الليلة ـ وكانت ليلة الثلاثاء لعشر ليال مَضَيْنَ من جُمادى الآخرة من السنة السابعة للهجرة ، بعد غروب الشمس بست ساعات (١) \_ قُتل كسرى أبرويز بيد ابنه شِيرويْه ( قُباز ) ، فدُهشا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ابن كثير (٣/ ٥١٠) . السيرة النبوية ، الندوي (٢٥٦\_ ٢٥٧) . السيرة=

بهذا الخبر ، وحملاه إلى الملك باذان ، ورأيا ـ وفد باذان ـ أن تنفيذ ما أراده كسرى أخرف من خرافة ، أو خرافة الخرافة .

فعادا بهذا الخبر في رسالة حَمَّلَهُما إياها رسول الله عَلَيْ وهما ما يكادان يُصَدِّقان ، فأنهيا به إلى باذان الذي كان يتطلع إلى معرفة رسول الله عَلَيْ وأخباره ، ويبحث صدق دعوته ، فجاءه ، وفاجأه الدليل .

يالله! إنها لمعجزة تدعوهم وأمثالَهم ليعيدوا النظر في مواقفهم ، لا سيما إذا سلمت الفطر \_ ولو بعض السلامة \_ من التهتك والتحطم والتلوث ، بل لتُزيل ما عليها من صدأ ، تطرقها طرقاً ، تُزيل عنها الصدأ ، وتثيرها إثارة تُبْهِرُها ، تحكها وتدفعها إلى الإدراك ، تستدرك ما فات وتلتزم الطريق ، طريق الله المنير وشرعه الجديد الفريد .

وبينما هم يتعجبون ويستنطقون ، إذا ببريد فارس يأتي إلى باذان لينهي إليهم الخبر كاملاً بمقتل كسرى أبرويز على يد ابنه ، مثلما كان مدوناً في رسالة رسول الله عليه وبنفس التحديدات التي فاه بها عليه الصلاة والسلام ، فأسلم باذان والعديد ممن معه ومنهم أخته وأفراد كثيرون من أسرته .

وهكذا إذا ظنَّ الضالون والظالمون والطغاة والعتاة والمتألهون والجبابرة المنكرون أنهم قادرون على دين الله وجند الله ، يأتيهم أمر الله وقضاؤه من حيث لا يحتسبون ولا يظنون ، ويأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ، فلا يُفلت أحدٌ من قبضته ، وهو مصيرُ الطغاة في كل حين . فليحتفظ وليتيقظ كل أحد ، وطريق التوبة مفتوح لمن أراد .

فليكن الاحتفال بمولد رسول الله على احتفالَ النفوس باستقبال حياة جديدة والسير على طريق الإسلام ، حثيثاً قوياً ملتزماً واعياً متفهماً جريئاً مصمماً شجاعاً باذلا ، متمثلاً لشرع الله ﴿ \* وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ حَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ حِرَاطٍ مُسْنَقِمٍ \* \* 1 يونس : ٢٥] .

النبوية ، أبو شهبة (٢/ ٣٦٠-٣٦١) .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد الهادي الأمين ، ونرجو الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل ، ويجعلنا من جنود محمد على الأمين آمين آمين آمين .



### المبحث السادس

# الهجرة النبوية بين الفداء والبناء

- \* مؤشرات ومبشرات
  - \* محنة ومنحة
- \* من الجاهلية إلى الإسلام
- \* العزيمة وقيام الحياة الإسلامية
  - \* فطنة المسلم وتضحيته
    - \* النور وراء الظلمة
  - \* عجائب الإسلام وفرائده
    - \* هذه أخلاق القرآن
    - \* تعدد دروب النفس
  - \* الهجرة والأخذ بالأسباب
    - \* لقاء الهِجرة والنُّصْرة

### الهجرة النبوية بين الفداء والبناء

الحمد الله رب العالمين الهادي الرحيم (١) ، أرسل النبي الخاتم رحمة مُهداة ، فالصلاة والسلام على هذا الرسول الأمين ، صاحب الهجرة ، وحامل لواء الدعوة ، ومبلغ الرسالة الإلهية إلى أهل الأرض أجمعين . فتح الله به آذاناً صُمّاً ، وعُيوناً عُمْياً ، وقلوباً غُلْفاً (٢) ، فكانوا الهداة ، وكانوا الرعاة ، وكانوا الدعاة ، وخيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للناس ، بما عَمِلت بشرع الله ، فاجعلنا اللهُم منهم بعونك ولطفك .

إنه لسُنة حسنة أن تحتفل جامعتنا بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة ، ذات الدِّلالة الرائعة المتفردة \_ كأخوات لها كثيرات \_ نبتت في جو الإسلام ، وارتوين به ، واستمددن سَمْتَه وصِبْغتَه ﴿ \* صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَمَعْنَ لَهُ عَكِدُونَ \* ﴾ [ البقرة : ١٣٨ ] .

والمرجو أن تمتد هذه السُّنَّة لتحتضن كلَّ المناسبات الإسلامية ، متعالية ومتجاوزة حدود الرسمية إلى الذاتية الخيرة ، اعتزازاً بها ، وفرحاً بوقتها ، واحتفالًا بمناسبتها .

<sup>(</sup>۱) ألقيت في قاعة الاحتفالات الكبرى بكليات البنين بجامعة الإمارات ، بمناسبة الاحتفال بالهجرة النبوية الشريفة \_ على صاحبها الصلاة والسلام \_ ربيع النبوي (الأول) سنة ١٣٩٩هـ ( ١٩٧٩م ) . وألقيت مرة أخرى ، في كليات الطالبات \_ في نفس الموسم \_ بعد تغيير يناسب مخاطبة المرأة ؛ ولذلك فالأمثلة كثيرة ، منها ما تخص المرأة ، ثم أدمجت الصيغتان \_ لتقدم هنا \_ بعد تنقيح وتحسين وزيادات وإضافة الهوامش والعناوين الفرعية .

 <sup>(</sup>۲) مقتبس من حدیث أخرجه البخاري: كتاب: البیوع، باب: كراهیة السخب في السوق، رقم (۲۰۱۸). وكتاب التفسیر، باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَا ذِیرًا ﴾ [الأحزاب: ۵۵]، رقم (۲۰۱۸) وقد سبق ذكره آنفاً، أعلاه، ص۲۱.

وهذا يجعلها تسمو على مجرد حفل يَنْفَضُّ بعد حين ، واجتماع ينتهي في ساعات . بل المرجو أن يمضي أثره \_ إن شاء الله \_ لليوم والغد ، لهنا وهناك ، ندخر به عند الله أجراً وذخراً ﴿ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ فِي اللهِ عَنْدَ اللهُ أَجراً وذخراً ﴿ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ فِقَلْ مِسْلِيمٍ \* ﴾ [ الشعراء : ٨٨ - ٨٩] .

فلا تتحول الهجرة وأمثالُها إلى مناسبات تُذْكَر ، أو احتفالات تُقام ، أو كلمات تُلقى . فليس الإسلام شعارات تُرفع ، أو عبارات تُسمع ، ولا شيء بعد ذلك . وبه يكون حجة علينا أمام الله ، ومسؤوليتنا في الجامعة أكبر . . . مسؤولية الجامعة \_ ككل \_ باعتبارها أداة توجيه ، ومسؤولية كلِّ فرد فيها باعتبار موقفه وموقعه ومُكْنته . بل لا بد من استنبات بذوره \_ وبشكل مطرد \_ ورعاية شجره ، ليأتينا بيانع ثمره . وعندها سنقول : يا ريح الإيمان هِبِّي ، خيراً وبركة ونعمة ، وفتوحاً في كل ميدان ، وتقدماً كريماً فريداً ، وهجرة إلى الله وطاعة .

وعلى هذا الأساس سيكون لهذا الاحتفال ، والاحتفالات الإسلامية الأخرى ، مدلول يجعل اهتمامنا بها جيداً ، يفوق أية مناسبة أُخرى . وعندها سوف لا يقف الأمر بحدودها ، بل ستَشَع هذه السُنَّة لتتبنى كل قضية إسلامية والمعاني الإسلامية ، في كل اتجاه . والجودة : أن تسير الجامعة بأركانها على هذا الطريق ، يكون لها طابعاً ودليلاً وهادياً . وعندها لا تكون هذه المناسبات الرافد الوحيد لإمداد المسلم في حياته ، والتآمه في أجوائها متعطراً بالإسلام ، وإلا فإن آثاره تنتهي عما قريب ، ليبقى حالنا ماثلاً بانتظار مثبله .

لقد آن الأوان ، لمن تعلق بصاحب الهجرة \_ عليه الصلاة والسلام \_ وبنيها وأتباعها ، ليجعلهم أُسوة وقُدوة ، بقيادة رسول الله على . وحقيقة التعلق بصاحب الهجرة ، اتخاذه أُسوة ، فهو قائدنا ، ولا قيادة قبلها ولا بعدها ولا غيرها ، فإننا نحتفل بالرسول الكريم على وصحبه ، شعوراً منا بالارتباط بهم ، وذلك يحثنا على السير في الطريق الذي ساروه .

والهجرة والاحتفال بها ، موسم إسلامي ، جرى التنازل عن كثير من معانيها ، فنزلت حالنا عن آفاقها ، لكن الخير كل الخير في الأخذ بمنهج الإسلام وحدَهُ ، واتّباع نبيه الكريم عليه وأمته الربانية المؤمنة إلى يوم القيامة.

ومثل هذا الاحتفال محطة وواحة ؛ للترميم والمداواة والتجديد والترشيد في كافة الأحوال ، تركنُ إليها كلما تكشف غطاء الحنين ، واقتربت تقتبس الضياء ، وأحست شدَّتها اللاهثة عطشاً فلا ماء ، إلَّا مِن هذا المورد الصافي الزلال الأصيل ، لكن متى تأتي هذه الأُمة لترتوي فتصح ، وتسمو ، فتفلح ؟

وكان رسول الله ﷺ ينادي في المواسم قائلًا: « أيها الناس! قولوا لا إله إلا الله تُفلِحوا »(١). فالفلاح في الدارين ، بهذا الدين وحدَه ؛ لتكون كل حياتها خضرة نضرة ، تعمر الدنيا والآخرة ، وتفوز برضوان الله والجنة .

ليست الهجرة الشريفة حدثاً ظاهرياً ، ولا قضيةً منقطعة ؛ لظاهرة مبتورة ، فهي فداء وعطاء . . . كانت إحدى ثمار مقدماتٍ ومقومات ، هي التي فعلت ، فكانت الهجرة التي استجاب المسلمون لأمرها سِراعاً ، بحب وفرح ، ولو طُلِبَ منهم أيُّ شيء لتنافسوا في تقديمه .

والاتجاه في الهجرة هو الاتجاه الإسلامي في تناول الأمور ، القائم على الإيمان والحب والفداء ، والأخذ بكل الأسباب \_ سنَّة الله تعالى \_ معتمدين عليه سبحانه . وبه قامت دولة الإسلام الأولى وما تلاها وما بعدها ، والفتوحات الإسلامية وحضارتها . ووصلنا الإسلام ؛ الذي قصرنا فيه ، ولعل الكثير من الأسباب والنتائج والآثار معروفة ومشهودة واضحة .

وحين يكون احتفالنا بهذه الصفة الصافية ، متجهين بالنية إلى الله ، فهو عبادة ، ولا نحتاج إلى زيادةٍ في التحضير والإنفاق ، غير اتجاه القلب إلى الله ليتم لنا ذلك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره . انظر : سيرة ابن هشام (١/٤٢٣) . حياة الصحابة (١/ ٩٨) .

وفي هذه المناسبة يُتاح المجال لزيادة المعرفة أو الجديد فيها ، ولا تخلو يان شاء الله \_ من تجديد بعض ما هَرِم وشاب في مثل هذه الأجواء . وهي أحد أعيادنا الكثيرة ، نحتفل بها لما فيها من حكمة ومعنى ، نرجو الفائدة منها متنوعة ، نُرمم ونُداوي ونُعالج ونجدد ونقيم ونبني بشِحْنات (شِحَن) الإيمان الصافي الزلال القوي الأبيّ الفعال ، كيما يأتي \_ بعد المخاض \_ المولود الجديد ، ويتجدد القديم ؛ لجعل مولد التحرك والاتصال أصيلاً يستمد من المصدر ، من منهج الله تعالى ، وشرعه المبارك الميمون . وهو أمر يدعو إلى قيام التربية والتوجيه عليه .

وإنه لشرف كبير أن نقوم جميعاً بكل ذلك ، وإنه لموقف مشرِّف كريم ، ونحن اليوم نقف في أعقاب عام ذهب وَدَّعْناه ، وأبواب عام جديد استقبلناه ، ونحن كذلك الآن على أعتاب قرن هجري جديد ، نُودِّع القرن الرابع عشر الهجري لنستقبل تاليه .

#### \* مؤشرات ومبشرات:

هذا القرن الذاهب تَمَيَّز بأمرين مهمين ، فيما يتعلق بالإسلام : نَكَبات ودَعَوات . نكبات أُصيب بها المسلمون كما لم يصابوا في غيره ، مِن ذَهاب دولتهم ، وإبعاد عن الحياة شريعتهم ، وتوزعهم إلى شعوب مقطعة الأوصال ، افترست نفوس أبنائها وأفكارَهم ، زادٌ مسموم ، واستبدت بهم رياح هوجاء ، تكاد تُسْقِطهم في هاوية سحيقة .

إن المسلم - كما تعلمنا من الصحابة الكرام - يرفض الموضوعات الأرضية ، ولا يخدعه بريقُها ، والهالات التي حولها ، والأضواء المحيطة بها ، ولا تُرديه المبادىء الوضعية ، مهما تمكنت من بطشه ، وتحكمت في عيشه ، أو أحكمت من أمره ترهيباً ، أو ألْهَتْه بشراسة أو أطعمته من الترهات ، أو فتنته ، وخدعته ترغيباً . وهو - من باب أولى - لا يجعل من هذه الأجواء له مثالاً . وأية استجابة لذلك تُنتِج بُعداً عن الإسلام .

وإن التربية على العيش مع القرآن الكريم ومع سيرة رسول الله على ولو بدون حفظ النصوص ـ رغم أهميتها ، وهي على العاشق سهلة ميسورة ، يندفع لها ـ تجعل المسلم في حِرْزِ حصين ، أميناً في السير على الدرب الأمين .

ولكم نزلت نكبات بالأمة المسلمة : أمة محمد على أمة محمد على أمة محمد ، وكم وجدنا من يُلَوِّح لها رافعاً غير كتاب الله ، فيا حوبتاه ! فجاءتها وفاجأتها وفجعتها المصائب والهزائم والمناكر ، فيا ضيعتاه !

نكبات: كان الأمر سيكون أشد وأبعد وأنكد لولا أن الله تعالى لطف في ظاهرة هذا القرن الثانية ، وهو وعده الكريم ، أن يُقيِّض لهذا الدين \_ في أرجاء العالم الإسلامي الوسيع \_ دعاة افتدوه بكل ما يملكون ، استمدوا كيانهم من الإسلام ، وحياتهم من حياته ، وصَدَروا عن منبعه ، ووَرَدُوا مشربَه ، على طريق أولئك الصحب الكرام ؛ الذين كانت كل حياتهم جهاداً مضيئاً على الدوام .

وبذلك كانت الهجرة وكافة الأمجاد ، كانوا في كل سعيهم ومعاركهم يتجهون إلى الله ، ويعملون لرضاه ، ويشتاقون إلى جنته والاستظلال بظله حباً فيه ، مع ما هيأ الله في تلك الجنة ـ للمؤمنين بدعوته ـ من متع ونِعَم ، هي لهم متاحة مباحة ، جزاء وثواباً . كلهم سعوا إلى رضا الله ، ونعمة النظر إلى وجهه الكريم ﴿ \* وُجُوهٌ يُومَهِ إِنَا ضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا فَاظِرَةٌ \* ﴾ [ القيامة : ٢٢ ـ ٢٣ ] .

فلقد اشتاقوا إلى الجنة ، لا إلى أطيارها وأزهارها ولا إلى أنهارها وثمارها فحسب ، بل قبل ذلك اشتاقوا أكثر وأكثر إلى رضا الله ، في دار المقامة عنده ، وصُحْبة النبي عَلَيْ وصَحْبه : ركضاً إلى الله بغير زاد ، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه ﴿ \* فَعَانَنَهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنِيا وَحُسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ \* ﴾ (١) [ آل عمران : ١٤٨] .

لم يأتِ دينُ الله إلا ليستمر هذا الموكب الفاضل المنير ، برعاية الأنبياء

<sup>(</sup>١) التفسير (١/ ٤٨٩).

والرسل الكرام ، وَوَرِثه سيدُهم وسيدنا رسول الله \_ عليه وعليهم الصلاة والسلام \_ حتى يَرِثَ اللهُ الأرضَ ومَن عليها .

### \* محنة ومنحة :

فكانت الأولى من الظاهرتين في هذا القرن مِحنة مُرعبة ، وكانت الثانية مِنحة مُخصبة . الأمل ـ بفضل الله ووعده ـ أن تنمو هذه الشجرة لِتُؤْتي ثمارها يانعة في هذا القرن الخامس عشر ؛ الذي قد يتم أمر الله فيه ؛ في أي مكان من أرض الله . وهي كلها موطن لدعوته ، وعلى أيدي أي شعب من شعوبه ، أو أمة من أممه . وهم جميعاً مُكلفون بها ، ويسعون بها ولها إذ بلغتهم هذه الدعوة وليست هي على أحد حَكْراً ، والأمل بعون الله أن نحتفل ـ مَن مَدَّ الله في عمره ، أو جيل من أجيالهِ بقيام دولة الإسلام ـ كما نحتفل نحن اليوم بلهجرة التي كانت بداية للتاريخ الإسلامي ، بقيام مجتمعه ودولته ، راجين بله تعالى مشاهدتها ، والتمتع بقيامها .

ولهذا الاقتران مدلول وأي مدلول ، يرى الناظر المتبصر ذلك ، من خلال الركام . والله إني لأراها سافرة جاهرة باهرة ، حتى لو تخلى عنها الناس أجمعين ﴿ \* يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُعِيهُ وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّهُمْ وَيُعِيهُونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ وَيُجَبُّونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُولا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُوتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ \* ﴿ [ المائدة : ٤٥ ] وذلك مقتضى الإيمان ، وهكذا كان الأوائل .

وعَرفوا ذلك من أول يوم أنبأ الله نبيه الكريم على ، وقص عليه ، وعلى المؤمنين أخبار الرسل والمؤمنين من قبله : ﴿ \* قُبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ قُبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ قَبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ الْوَمَ مَنْ اللَّهُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم إِلّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ \* ﴾ [ البروج : ٤ - ٨ ] فكان على والمؤمنون في قمة العذاب والإعراض الذي يكفي بعضه - لولا النبوة الكريمة بتأييد الله ومدده وتنزيله - لتوريث النكوص ، والإلقاء في اليأس القاتل مدفوناً دفيناً تحته .

إنها النبوة ، وفي كل خطوة من الدعوة ـ بله المعجزات ـ عليها دليل ، فكانت الأمور عندهم واضحة ، ومثالهم رسول الله على . فمعرفتهم بالطريق ووعوراته ومتطلباته مقننة ، والتهيؤ للسير فيه والافتداء بكل شيء ، حتى ليغدو كل عزيز في سبيل الله رخيصاً ، وبذلك قام البناء ، وتَنزَّل الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر المبين في كل حين .

وهو أمر واضحٌ يقيناً وتعييناً ، وعلى أساسه كانت الخُطى ، يشق الموكب طريقه وَسُط الظلمات الحالكات ، لا في مكة وحدها أو الجزيرة ، بل في العالم أجمع .

#### \* من الجاهلية إلى الإسلام:

فالجاهلية غائرة متمكنة بظلماتها وانحرافاتها وتَعَبُّدها لغير الله تعالى ، في العقيدة والعبادة والحياة . عَبَّدوا أنفسَهم لحجر أو شجر أو بشر ، وإن اختصت ـ بتفاوت الديار ـ في ألوان من هذه أو تلك . ويقول رسول الله على الأرض فمقتهم ، عربَهم وعجمَهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب »(۱) .

وفي وَسط هذا الضلال الشامل بدأ الزمان يدور باسم الله وبدعوته ؛ ليستقر عما قريب على الهيئة والحالة التي أرادها الله لها ، ولاستحقاق الخلافة بأرض الله بشرعه الكريم ، كان ذلك حين جلجل صوتُ الوحي بقراءة أول آيات من كتاب الله تنزّل بها الروحُ الأمين من عند الله تعالى على قلب محمد على ، فكُتِبت فيه ليبدأ الإشعاع الرباني من غار حِراء ، وليرتفع بها صوت النبي على عالياً مدوياً في جنبات مكة وطرقاتها ، وتُردّدُهُ أحياؤها ، ثم بعد ثلاث سنوات نادى على جبل الصفا بأعلى صوته ، امتثالاً لأمر الله :

<sup>(</sup>۱) من حديث شريف ، أخرجه مسلم : كتاب : الجنة ، باب : الصفة التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، رقم (٢٨٦٥) . مسند الإمام أحمد (١٦٢/٤) .

﴿ \* فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ \* ﴾ [ الحِجْر : ٩٤ ] فناداهم ﷺ : « أيها الناسُ إني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد »(١) .

فأقام النبي ﷺ - والمسلمون في مكة - يرتاد تواجد الأقوام وتجمعاتهم ومجتمعاتهم ، في منازلهم ومساكنهم وأسواقهم ومجالسهم ومواسمهم ، وكافة مواقعهم ، ثلاثة عشر عاماً ، يحفر في الأرض المُصْخِرة ، جَرَّبَ كلَّ تلك المواقع ، وكان يَعرض نفسَه على كل أحد ، يسأل مَن يُؤْويه ، وينصره

(۱) أخرجه البخاري: كتاب: التفسير ( الشعراء )، باب: ﴿ \* وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ \* ﴾ [ الشعراء: ۲۱٤] ، رقم (۲۹۲) . ومسلم ، كتاب : الإيمان ، باب : في قوله تعالى : ﴿ \* وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ \* ﴾ [ الشعراء: ۲۱۶] ، رقم (۲۰۸) . مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۸۱ ، ۲۰۳) = جديدة : (٤/ ۳۲۹ ، رقم ۲۵۶۲ ، ٥/ ۱۷ \_ ۱۸ ) رقم (۲۸۰۱) . والترمذي : التفسير ، سورة المسد ، رقم (۳۳۳۳) . جامع الأصول رقم (۲۸۲) ، رقم (۷۳۹) و بعدها . الأساس في السنة (۱/ ۲۳۵ \_ ۲۳۹) رقم (۷۸ \_ ۲۸۲) . حياة الصحابة (۱/ ۹۱) . سيرة ابن كثير (1/ ۲۵۵ \_ ۲۶۹) .

وتكاد كل هذه تورد وتؤيد وتبين أن هذه الحادثة كانت بمناسبة نزول آية (آيات) الشعراء : ﴿ \* وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ شَيُّ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيُّ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيَّ أَمِّ مِنَا لَقُعْمِنِينَ ﴿ وَالسَّعِرَاء : ٢١٦ـ٢١٤ ] .

إلا أنَّ ابن إسحاق في سيرته الشهيرة (سيرة ابن هشام) - وهو يقدِّم ملخصاً جيداً لبدايات الدعوة الإسلامية في عهدها المكي - يبين وكان آية سورة الحجر [ رقم ٩٤ - ٩٥ ] ﴿ \* فَاصَدَعْ بِمَاتُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

وعلى كل حال فلعلَّ هذا الأمر وموقفه قد تكرر ، كما يقول البعض . انظر : جامع الأصول (٢/ ٢٨٦\_٢٨٢) ( الهامش ) . من معين السيرة ، نفسه .

ليُبلِّغَ رسالاتِ ربه سبحانه (١).

استمر ذلك كله ، حتى كانت تباشير الهجرة تدق الطريق ، حين بدأ دخول مجموعات من أهل المدينة في هذا الدين ، خلال السنوات الأربع الأخيرة من مكوثه على في مكة ، أو التي أسلم مِن أهلها خلال ذلك نفر قليل ، رأوا كل شيء في جنب الله زهيداً . تربّوا جميعاً \_ رجالاً ونساء ولداناً ، فقراء وأغنياء وعِبْدان \_ على ذلك صناعة ، وأتقنوه بضاعة ، بشكل متفرد في تاريخ الإنسان ، تَفَرُّدَ الإسلام الذي رباهم على شرع الله وعلى يدي رسول الله على الذي كان أكثرهم تحملاً وصبراً . وليس ذلك في العذاب والصدود فحسب ، ولكن في الصبر عليه ، والأمل بنصر الله من غير حدود .

أَلم تَرَوْه ، مُتَوَسِّداً بُرْدَه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في ظل الكعبة ، وقد جاءه خَبَّاب بن الأَرَتِّ (٢) يشكوه \_ مع آخرين \_ شِدَّة العذاب ، ليدعو الله للمسلمين بالنُّصرة .

يقولُ خَبَّابِ : أُتيتُ النبي ﷺ وهو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَهُ ( بردة له ) في ظل الكعبة ، وقد لَقِينا من المشركين شِدَّة ، فقلنا له :

يا رسولَ الله! ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟! فقعدَ وهو مُحْمَرُ وَجُهُهُ ، فقال : « لقد كان مَن قبلكم ( لقد كان الرجل فيمن قبلكم ) يُؤْخَذُ الرجلُ فَيُحْفَرُ له في الأرض ( حفرة ) فَيُجْعَلُ فيها ، فَيُجاءُ بالمِنشار فيوضَعُ على ( مَفْرِق ) رأسه فَيُشَقَّ ( فَيُجْعَلُ ) نصفين ويُمْشَط بأمشاط الحديد ما دون

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٣/ ٤٥) . حياة الصحابة (١/ ٩٨-١١) .

<sup>(</sup>٢) خباب بن الأرت : كان قيناً (حداداً) يعمل السيوف في الجاهلية ، ولما جاء الإسلام كان من أوائل مَنْ أسلم ، فهو قديم الإسلام وممن عُذَّب كثيراً جداً في الله ، وصبر على دينه . وبعد الهجرة إلى المدينة المنورة جاهد جهاداً كريماً ، فهو من المهاجرين الأولين ، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ( المعارك والغزوات ) مع الرسول على انظر : الاستيعاب (٢/ ٤٣٧) ، رقم (٦٢٨) . أسد الغابة (٢/ ١١٤) رقم (١٤٠٧) . سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٢٣) .

لحمه وعظمه ، فما يَصُدُّه ( يَصْرِفه ) ذلك عن دينه . والله ِ! لَيُتِمَّنَّ هذا الأَمْرَ حتى يَسيرَ الراكبُ مِن صنعاءَ إلى حَضْرَموتَ لا يَخاف إلا اللهَ والذئبَ على غنمه ، ولكنكم تستعجِلون »(١) .

وبعد أن يئست قريش من الإغراء والمداراة ، وعَرَضَ عليه زعماؤها كل ألوان الإغراء : المال والرئاسة والملك (٢) ، كانت قُريش كل يوم تزدادُ كبرياءً وتعنتاً في تعذيب المسلمين ، الذي لم يكن القتل أشَدَّها إيلاماً ، وكانوا لا يتزحزحون ، بالحق ـ خلال كل ذلك ـ ينطقون ، وتمسكاً يزدادون إيماناً .

فَمِن ضَرْبِ وجهِ حتى ضاعت مَعالمُه ، وأبو بكر رضي الله عنه لا يسأل إلا عن رسول الله على فور ما أفاق (٣) ؛ وأثلفت صخورٌ ثقيلة صدور المؤمنين ، وتنطلق من أفواههم : أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ أَمَدٌ أَمَدُ قوية ، مؤمنة بالله ، تُغدِق عليهم نَدى الإيمان ، وتَرشُق الكافرين بحُمَم النيران ؛ وسلخت شمس الرمال الحامية ظهور الكثير ، وكان الإيمان حجاباً رَطَّبَ الظهور (٥) ؛ ومزقت السياطُ مشدوداً بالحبال (٢) ، رِجْلًا مقيدة ، وعند الله الجزاء ؛ وأطلعت عين السياطُ مشرك جَلَّله صَغَار العصيان للواحد الديان ، فأجاب عثمان بن مظعون متفاخراً معتزاً بالله : ( والله إن عينيَ الصحيحة ، لفقيرة إلى ما أصاب مُظعون متبيل الله ) (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أرقام (٣٤١٦، ٣٦٣٩، ٢٥٤٤). أعلاه، ٢٢٨\_ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۱/۳۱۳) .

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٠٩-٣١٠) . حياة الصحابة (١/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : سيرة ابن هشام (١/ ٣٢٩-٣٤٥) . حياة الصحابة (١/ ٢٨٨-٢٩٥) .

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة (٢/١١). الإصابة (١١٥/١)، رقم (٢٢١٠). الوافي بالوفيات (٢٨٧/١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (٣١٧/١). سير أعلام النبلاء (٣٤٨/١)، 9،٠٩). سيرة الذهبي ، (٢١٨\_٢١٠).

<sup>(</sup>۷) سيرة أبن هشام (۱/ ۳۷۱) . أسد الغابة (۳/ ۹۹۵) . حياة الصحابة (۱/ ۲۸۰ ، ۲۸۸ ، ۲۸۰ ) .

كانوا مؤمنين بصدق وعد الله ، وإن لم يُدركوا نصره ، لكن النصر كان في النفس قائماً ، وفي العين ماثلاً ، يعيشونه حقيقة واقعة ، هو أن يعيش المسلم بهذا الدين ، يُجاهد في سبيله ، مادام فيه نَفَس يتردد ، وآل ياسر قلبي على آل ياسر - « صبراً آلَ ياسر فإن موعدكم الجنة »(١) .

فَاسْتُشهِدَ غرقاً بالماء شيخاً كبيراً ، ياسر أبو عمار . وسبقته إلى رحاب الله في جنة الخلد ، زوجته سُمَيَّة بحربة فاجر أثيم وكافر لئيم ، أبو جهل ، طعنها في مقتل ، في قُبُلها ، في موطن العفة منها .

وكل يوم تشتد المحنة ضيقاً ، لم يفلت منها أحد من المسلمين ، كل قريش تقوم بذلك ، متعاونة في كل اتجاه ، لم يصدهم كل ما يعرفونه عن رسول الله على الدنيا والآخرة ، وموقفهم منه ، ودعوته لهم لينالوا خيري الدنيا والآخرة ، فيجبهونه والمسلمين بتلك الأساليب التي هي أشد على النفس في كل الظروف ، وبلغت إحدى كبر وأكبر عتواتها في المقاطعة (٢) ؛ التي قاسى المسلمون فيها ثلاث سنوات من الحصر والجوع ، ما نال منه أوفر القسط رسول الله على فشد حجرين تحت الحزام إلى جانب ما يرى من شدة حال المسلمين . والنساء باكيات لا سيما على أطفالهن ، إذ لم يجدن بعض الحليب يرضعنهم به .

وهل يتدفق بالحليب ثدي أم لا تجد طعاماً فهي خاوية !!؟ وهم متعلقون بالدعوة وداعيها أكثر من تحقيق الرغبة في ملء البطون ، وقد اختاروا هذا الطريق احتياراً ، فكان مدد الدعوة أعلى وأقوى من كل مدد ، مادياً ونفسياً ، من الله رب العالمين .

ما أعجب هذا الإيمان بالله تعالى ودعوته ونبيه ، انظر كيف يجعل صاحبه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١/ ٤٠٩-٤١) ( فهناك تخريجه ) . حياة الصحابة (١/ ٢٩٢) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : سيرة ابن هشام (۱/ ٣٥٠ ، ٣٧٤) وبعدها . سيرة الذهبي (٢٢١) وبعدها . زاد
 المعاد (٣/ ٢٩\_٣١) .

مليئاً بالشوق لخدمته ، ابتداءً من دائرة النفس الإنسانية ، بأن تجدها به سلوكاً أسنى ، ثم يأتي العمل على نشره . ويوم تخلو النفسُ من هذه المعاني والسلوكُ من صورها ، فإن العمل أو الدعوة تُصبح أمراً دنيوياً لمصلحة أو منفعة ، وهو أمر يرفضه الإسلام . فالإيمان بهذا الدين الكريم يُشعر صاحبَه بالتوق والشوق والتعطش له .

ومن فِقْه المسلمين الأوائل ، والمرأة المُسْلِمة بالذات ، في الهجرة ، كما هي في الحياة الإسلامية ، جَنَّدَت نفسها مهاجرة ومُحَضِّرة ومُدَبِّرة ، افتدتْ ذلك بنفسها . وهي مهمة تتكامل مع جهود الرجل ، أو تنفرد بإجادتها في الهجرة وغيرها لخدمة الإسلام في كل ميدان وآن ، ولدينا من هذا قمم عالية وأعلامٌ هادية . فخديجة وسُميَة وأم سَلَمة وعائشة وأسماء ونساء المقاطعة وأم مَعْبَد وغيرهن ما أكثرَهن .

جزَى اللهُ ربُّ الناس خيرَ جزائه رفيقين حلاَّ خيمتيْ أُمِّ مَعبَدِ هما نـزلا بالبَر وارتحلا به وأفلح مَنْ أمسى رفيق محمدِ

وكم شاركن في بناء الدولة بعد الهجرة ، وانتصرن لله ورسوله ، فكن مثال !

# \* العزيمة وقيام الحياة الإسلامية :

الأخذ بالعزيمة شأن ذلك الجيل القرآني ، ومَن سار على نهجهم ونهل على نهله الله على نهجهم ونهل على نهلوا ـ من كتاب الله وسنة رسول الله على . لقد أخذ أكثرهم بالعزيمة (۱) ، ولديه متسع في الأخذ بالرخصة . . . وخِدمةُ الإسلام تحتاجُ إلى العزائم والأخذ بها ، لا تُقَدَّم عليها دُنيا المال والمناصب والشهرة وغيرها . ومن مقتضى الصدق في الإيمان بالله تعالى ودعوته والجدية في : ظهور ذلك بوضوح تام ظاهر ، سلوكاً قراءة وأخلاقاً .

 <sup>(</sup>١) مرت أمثلة كثيرة على هذا الأمر الواضح . انظر أعلاه : ٢١٨ .

إن الكفر والشرك \_ والعياذ بالله \_ مرض يسد منافذ النفس ، ويُبيد رغباتها الفطرية ، فهم \_ ككل إنسان \_ عِطاش لدعوة الله بالفطرة ، والماء قريب ، خلقه الله للارتواء ، وهم يرفضونه ، ويجعلون حربهم لتياره الكاسح ، بقوته الذاتية المستمدة من الله تعالى ، ويُذيقون أهله كل فنون المواجهة والتعذيب ، ترطبت به نفوسُهم ، وبللت أرواحَهم يُنبُوع (وينابيع) الإيمان من غير نضوب .

والمرأة المسلمة كانت قوية صُلبة ، رغم ما يُعرَف عن جنسها من رقة لا تتحمل ، إلا أنها أعطت صورة الإيمان بدعوة الله تعالى ، إذا استقرت في قلب إنسان . فكم تحملت وبذلت المرأة المسلمة من كل لون بنفسها أو بأولادها أو بالأعزة عليها ، وهذا يسري في كل آن ، وكانت خلال القرون تُجاهد في أكثر من ميدان ، وأكبرُها تنشئةُ الأبناء في محاضن القرآن .

أيتها المرأة المسلمة! يا شِقّ النفس المؤمنة! اكتحلت بك العيون ، والفرح بمواقفك ، أغلقت على الدموع الجفون . فرَوْعة كل أحد مستمدة من هذا الدين ليس الرجال فقط ، بل المؤمنات الفُضليات ، وكذلك الأطفال ، بنين وبنات ، ارتضوا جميع الأحوال ، ولو أن يَهْلِكوا عِياناً لأمر الله ، كما استسلم إسماعيل عليه السلام \_ فاستعلوا على كل محرم ، وانشغلوا بذكر الله ، وعملوا لرضاه . فكل شيء لشرع الله مبذول ، في السلم والحرب والسلامة والسآمة ، وطلب الجنة ، بعد الدنيا ، وكيف ينام طالبها(١) ، أو يركن لدنيا راغب فيها ، فإن سلعة الله غالية إلا إن سلعة الله الجنة ،؟!

<sup>(</sup>١) معنى حديث شريف .

 <sup>(</sup>۲) حديث رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب : (۱۸) ، رقم (۲٤٥٠) وتمامه :
 « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غاليةٌ ، ألا إن سلعة الله الجنةُ » . انظر : جامع الأصول (٤/٩) رقم (١٩٨١) .

<sup>«</sup> أدلج » : سار أول الليل ، من الإدلاج . والمراد هاهنا ( التشمير في أول الأمر ، فإن=

تبدل في حياتهم كل شيء ، مذ بدعوة الله كانت ولادة الإنسان الجديد . غدا المسلم عبداً لله \_ بعد الأصنام \_ متوجهاً إليه عارفاً طريقه . باعوا أنفسهم إيماناً ، وارتبطوا بشرعه ، تَعَبَّدوا له ، بعد العبودية لغيره ، تابوا عن الفواحش ، وعَشِقوا الفضائل الربانية .

وبهذا التكوين الجديد الذي استهل الفداء طريقاً ، قائماً على الإيمان بالله والحب فيه : حب دعوته وحب رسوله وحب المؤمنين وحب مستقبل الإسلام ، يفعل ما يريده غير سائل عن لونه أو كنهه ولا مبال بضخامته وعتوه ، يدور مع القرآن حيث دار (۱) ، لا يريده في غير ذلك الاتجاه ، ولا يتهاون في إدارته ، يتنازل عن كل شيء له ، ولا يتنازل منه بأي مقدار لشيء .

بهذه الروح كانت تلك الأمور ، وكانت الهجرة ، وكانت الدولة ، وكانت الدولة ، وكانت الفتوحات والحضارة والحياة الكريمة الفُضلي والمُثُل العليا الكبرى والبطولات الفذة القصوى .

ألم يأتكم خبر عبد الله بن حُذافة السَّهمي (٢) ، حين وقع في أسر الروم وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستقدمه القيصر هِرَقْل ليعرض عليه و ترغيباً وترهيباً وليترك دين الإسلام . فقال و أخْذاً بالعزيمة دون الرخصة ، ودولة الإسلام قائمة و (والله لو مَلَكتَني مُلْكَ العرب والعجم ما تركتُ دين الله (دين محمد) طرفة عين) . ولما قتلوا أمامه بعض أسرى المسلمين رمياً بالزيت المغلي إرهاباً ، لعله يضعف ، وجيء به يبكي استبشروا ، وسألوه إن كان يبكي ضعفاً ويوافق ؟ فلم يتغير جوابه ، أو يتزحزح من موقعه . إذاً لماذا كان يبكي ؟ قال : (أبكي لأني لا أملك غير

<sup>=</sup> من سار من أول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل في وقت مبكر ) .

<sup>(</sup>١) من حديث شريف .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٣/ ٢١٢ ـ ٢١٣) . سير أعلام النبلاء (٢/ ١٥ ـ ١٥) . ويذكر صاحب الاستيعاب ( ٣/ ٨٩١ ) أن أسره كان سنة (١٩) للهجرة النبوية الشريفة في خلافة عمر .

نفس واحدة إذا استُشهدتُ انقطع جهادي في سبيل الله ، وكنت أتمنى أن لي بكل شعرةٍ في بدني نفساً تموت الواحدة تلو الأخرى في سبيل الله ) .

فلا عجب ، ألم يقل رسولنا وقائدنا وقدوتنا وزعيمنا ومعلمنا وهادينا ، ولا زعيم لنا غيره ولا نبي بعده ﷺ : « وَلَوَدِدْتُ أَني أُقْتَلُ في سبيل الله ثم أَخْيا ، ثم أُقتَلُ ثم أُحْيَا ، ثم أُقتَل »(١) .

وحين اشترت قريش في مكة أسيراً مسلماً خُبَيْب بن عَدِيّ (٢) ، في السنة

خبيب بن عدي الأنصاري: أوسي من بني النجار، شهد بدراً وأحداً. وهو أحد العشرة ـ أو الستة ـ الذين بعثهم إليهم رسول الله على إلى قبائل عَضَل والقَارَة، في أواخر السنة الثالثة للهجرة أو أوائل الرابعة ـ وهو الأرجح ـ بعد أحد. وكان أميرهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح، جدّ عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. هذا ما تقوله بعض المصادر، وهو يعني أن عمر بن الخطاب تزوج بنت عاصم بن ثابت. لكن الذي يبدو أن أم عاصم بن عاصم بن عمر بن الخطاب هي جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، أي: أن أم عاصم بن عمر بن الخطاب هي أخت عاصم بن ثابت، وليست ابنته. انظر: التاريخ الأندلسي عمر بن الخطاب هي أخت عاصم بن ثابت، وليست ابنته. انظر: التاريخ الأندلسي عمر بن الخطاب هي أخت عاصم بن ثابت، وليست ابنته ما نظر: التاريخ الأندلسي

قدم المدينة المنورة رهطٌ من هذه القبائل وسألوا رسول الله ﷺ: (يا رسول الله إن فينا إسلاماً ، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين ، ويقرئوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام) (سيرة ابن هشام ، ٣/ ١٦٩ . حياة الصحابة ، ١/ ٥٢١) . فبعث ﷺ هؤلاء الصحابة الكرام ، فخرجوا مع القوم . والصحابة هم : مَرثَد بن أبي مرثد الغَنوي ، وخالد بن البُكيْر الليثي ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ، وخبيب بن عديّ ، وزيد بن الدَّرْنَة بن مُعاوية ، وعبد الله بن طارق . وهذا في حالة كونهم ستة نفر ، كما يقول ابن إسحاق ( السيرة ٣/ ١٦٩ ) . لكن آخرين يقولون إنهم عشرة نفر ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار ( مغازي الذهبي ، ٢٣٠ ) . فخرجوا مع القوم حتى إذا وصلوا ماء الرجيع ( بين عُسفان ومكة بناحية الرججاز ) ( وعسفان : مدينة تبعد=

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : كتاب : الإيمان ، باب : الجهاد من الإيمان ، رقم (٣٦) . وورد عنده بأطول من هذا : كتاب : الجهاد ، باب : تمني الشهادة ، رقم (٢٦٤) . ونصّه : « والذي نفسي بيده ! لولا أنّ رجالًا من المؤمنين ، لا تطيب أنفسهم أن يتخلّفوا عني ، ولا أجد ما أخمِلهم عليه ، ما تخلفتُ عن سرية تغزو في سبيل الله ، والذي نفسي بيده . لَوَدِدْتُ أَني أُقتلُ في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ، ثم أحيا ثم أقتل ، ثم أحيا ثم أقتل » . أدناه ، ص٢٥٠ .

نحو (١٣٠) كيلومتر (كيلًا) شمال مكة باتجاه المدينة المنورة) غدروا بهم، واستصرخوا عليهم قومهم ، فأحاط بهم نحو مئة أو يزيد ، بأسلحتهم . فلم يستسلم الصحابة ، وجرى قتال ، ولم يكن معهم غير سلاح الراكب ( السيوف في القُرَب = جمع قِراب) ، ولم يكن معهم سلاحُ المحارب ، فقُتِل سبعة من الصحابة ، منهم أميرهم ، ثم قُتِل آخر ، وبقي اثنان : خبيب بن عدي ، وزيد بن الدَّثنة .

فأخذوهما إلى مكة ، وباعوهما لمن يطلب الثأر منهما في قتلي بدر ، فَسُجنا ، وكان خبيب في بيت امرأة ، رأت منه عجباً فأسلمت . ثم جيء بهما ، فقُتِلا صبراً ( قتل محبوساً محكوماً ، وليس في حرب ) في يوم واحد .

ولما أرادوا قتلَ خبيب قال لهم : ذروني أركع ركعتين ، فتركوه ، ولم يُطِلُ فيهما ، قَائلًا : ( لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزع لطوَّلتها ) . فكان أول مَن صُلِب في الإسلام ، وأول مَن سَنَّ الركعتين لكل مسلم قتل صبراً . وحين رفعوه على الخشبة قال : ( اللهم إنا قد بَلّغنا رسالة رسولك فبلّغه الغَداة ما يُصنع بنا ، اللهم أحْصِهم عدداً ، واقتُلهم بِدداً ، ولا تغادر منهم أحداً ) ( سيرة ابن هشام ، ٣/ ١٧٣ ) . ثم أنشد شعراً ، وهو المذكور أعلاه ، وهو في المصادر أطول .

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع فلست بمبد للعدو تخشّعاً ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي فوالله ما أرجو إذا مِثُّ مسلماً على أيِّ جنب كان في اللهِ مصرعي

ثم سألوه ( هو أو زيد ) : أتحبُّ أن محمداً على عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك ؟ فقال : ( والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالسٌ في أهلي ) . فعجبوا من ذلك وقالوا : ما رأينا أحداً يحبُّ صاحبه كما يحبُّ هؤلاء محمداً . (سيرة ابن هشام ، ١٧٢/٣ . حياة الصحابة ١١٢١، ٥٢٣ ). ثم قُتلا ، رحمهما الله تعالى ، ورضي عنهما وأرضاهما . (أخرجه البخاري : كتاب الجهاد ، باب : هل يستأسر الرجل ، رقم ٢٨٨٠ . كذلك رقم : ، (۳/ ۱۹۹۳) . ورقم ۱۹۹۷) . سيرة ابن هشام ، ( $\pi$ / ۱۹۹ $\pi$ ) . زاد المعاد ( $\pi$ / ۲٤٤ ، ٢٤٦) . الإصابة (١/ ٤١٨) رقم (٢٢٢٢) .

وعند الذهبي تلخيص جيد لحادثة يوم الرجيع ( أو سرية الرجيع ، أو ماء الرجيع ) ذلك الذي وقع في صفر من السنة الرابعة للهجرة الشريفة حين الحديث عن خبيب يقول : شهد أحداً ، وكان فيمن بعثه النبي ﷺ مع بني لِحْيان ، فلما صاروا بالرجيع ، غدروا بهم ، واستصرخوا عليهم ، وقَتلوا فيهم ، وأسروا خبيباً ، وزيد بن الدَّثِنَّة ، فباعوهما بمكة ، فقتلوهما بمن قتل النبي ﷺ من قومهم ( في المعارك والحرب ) وصلبوهما

الثالثة \_ أو الرابعة \_ للهجرة ، أعدمته رمياً بالنبال جنباً . ولما قَدَّموه إلى القتل ، صلَّى ركعتين ، فكان أول من صلاهما في هذا الموقف ، ولما رفعوه على الخشب سألوه إن كان يرضى أن يُطْلَق سَراحُه مقابل وضع الرسول عَلَيْ مكانه فقال : ( والله ما أرضى أن أكون عند أهلي ومحمد عَلَيْ يُشاك بشوكة في قدمه )(١) . فعجبتْ قريش من ذلك ، وقال قائلهم : ما رأينا أحداً يُحبُّ صاحبه كما يحب هؤلاء محمداً .

ألم يَتَرَبَّى خُبيْب في مدرسة النبوة ، يتغذى بآيات الله تملأ قلبه ، وهو يسمعها بصوت النبي عَلَيْ ، ويسمعه وهو يردد : « لا يؤمنُ أحدكم حتى يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما »(٢) . ولما رفعوه على الخشبة كان يقول : ( اللهم إنَّا قد بَلَغْنا رسالة رسولك فبَلِّغهُ الغَداة ما يُصنع بنا ، اللهم أحصهم عدداً ، واقتُلهم بِدَداً ، ولا تغادر منهم أحداً )(٣) . ثم ردَّد أبياتاً من الشعر ، بينما النبال تمزِّق جسمه :

ولا جزعاً إني الى الله مرجعي على أيّ جنب كان في الله مصرعي يبارك على أوصال شِلْو مُمَـزّع

فلستُ بمبدِ للعدو تَخَشُّعاً ولستُ أبالي حين أقتل مُسلماً وذلك في ذات الإله وإن يشأ

## \* فطنة المسلم وتضحيته:

فلا تركنْ لذلك أو تستمرئه ، وإن قصرت لفترة ، فهي تعَرِف طريقَ التوبة سراعاً ، بل إنها تُجاهد في الله لا تنثني ولا تنحني ﴿ \* مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن

بالتنعيم). سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٦) ( وانظر الهامش عنده ) . كذلك طبقات ابن
 سعد (٢/ ٥٥-٥٦) ، مغازي الواقدي (١/ ٣٥٤) ، سيرة ابن كثير ، (٣/ ١٢٣-١٣٤) .
 وغيرهم كثير .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٣/ ١٧٢) . حياة الصحابة (١/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤) .

<sup>(</sup>Y) رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٠٧ ، ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٣/ ١٧٣) . سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٨) . سيرة ابن كثير (٣/ ١٣٠) .

قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* الأحزاب: ٤]. وإنَّ للمسلم من إيمانه مُولِّداً حياً ، ومنبعاً للوعي ، ومجدداً للتوبة ، في التوجه إلى الله رب العالمين ، وتغيير المنكر وإنكاره ، ولو بالقلب ، الذي هو أضعف الإيمان . فأين نضع ما هو أدنى من ذلك ؟ وهل وراءه من إيمان حبة خردل ؟ والرسول على يقول : «والذي نفسي بيده! لتَأْمُونَ بالمعروف وَلتَنْهَوُنَ عن المنكر ، أو ليُسلِّطنَ الله عليكم ذُلًا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم »(١) . ويقول على في حديث آخر : «وليَقْذِفَنَ الله في قلوبكم المهابة من صدور أعدائكم ، ويقذف في قلوبكم الوهن يا رسول الله ؟ قال : «حب الدنيا وكراهية الموت »(٢) .

فهذه النوعية من الناس حاملة الإيمان ، ورافعة راية القرآن ، مستعدة للتضحية من أجل الإسلام ، بالمال والفِلَذ والنفس والأهل والولد ، في كل الأحوال ، وعلى طول الزمان ، تتوارثه الأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل .

# \* النور وراء الظلمة:

وحين ظهر عُقْم مكة عن احتضان هذه الدعوة \_ بعد تلك السنين \_ هيأ الله لدعوته مستقراً جديداً ، فكانت البيعات الثلاث \_ لأهل المدينة \_ المعروفة التي بايع فيها مجموعة من أهل المدينة في السنة الثالثة عشرة من النبوة ، على طاعة الله ورسوله والموت في سبيله .

فكانت بيعةً على السمع والطاعة في العُسر واليُسر والمَنْشط والمَكْره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول الحق، وعدم الخوف في الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه العديد بتنوع . انظر : الترمذي (رقم ۲۱۲۹/٤) . سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۹۸) .

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث شریف تجده کاملاً في : أبو داود ، کتاب : الملاحم ، باب : تداعي
 الأمم ، رقم (٤٢٩٧) ، باب : الأمر والنهي ، أرقام (٤٣٣٦ ، ٤٣٣٨ - ٤٣٤١ ،
 ٤٣٤٤ ، ٤٣٣٥ - ٤٣٣٤) .

لومة لائم ، وعلى نُصرة الرسول عليه إذا قَدِم عليهم المدينة فيمنعونه مما يمنعون منه أنفسَهم وأزواجَهم وأبناءهم ، وعلى نَهَكَة الأموال ، وقَتل الأشراف . قالوا : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال عليه : « الجنة » ، قالوا : ربح البيع ، لا نُقيل ولا نستقيل (١) .

وبهذا البناء كانت الهجرة ، الحدث التاريخي الفريد ، والرحلة الأرضية الكبرى ، بعد الإسراء والمعراج الرحلة الكونية والعلوية العظمي .

وظهرت في الهجرة البطولات الفريدة من كل لون في مستوى غامر ، أظهرت عمق إيمانهم ، وشدة حبهم ، وشمول فدائهم . ولم يكن أحدهم يخشى على نفسه أو غيره إلا مستقبل الإسلام ، وحماية رسول الله على هنا لم يبال أحدهم بشيء .

واستغرقت مراحل الهجرة حوالي ثلاثة شهور ، هاجر في نهايتها رسول الله على يسحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي بكى من الفرح ، وعن ذلك تقول عائشة \_ رضي الله عنها \_ : ( فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح ، حتى رأيتُ أبا بكر يبكي يومئذ )(٢) .

انطلق ﷺ مستخفياً ومستبقياً عليّاً رضي الله عنه في فراشه ؛ لتطمئن قريش وفتيانها الأربعون المحيطون بالدار ليقتلوه ، ببقاء الرسول ﷺ فيه ، في الدار ولكي يعيد الأمانات إلى أهلها (٣) ، وهو الأولى والأهم ، وهذا أمر عجيب . ولعل هذا هو السبب الوحيد تماماً لإبقائه ، وما عداه كان من بركات هذه الدعوة الكريمة ، ورعاية الله تعالى لها .

### \* عجائب الإسلام وفرائده:

وهذا أمر غريب وعجيب: في سلم التعجب والإعجاب وفرائد

<sup>(1)</sup> التفسير (١/ ٣٠ ،  $\pi$ / ١٥٧١ ،  $\pi$ / ١٥٧٢ ،  $\pi$ / ،  $\pi$ 0 . مسند الإمام أحمد ( $\pi$ / ،  $\pi$ ) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٥) . سبل الهدى والرشاد (٣/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٥) . سبل الهدى والرشاد (٣/ ٣٣٨) .

الأخلاق ، ألا تجد قريش أكثر أمانة وصدقاً وثقة من رسول الله على تضع عنده أماناتهم ، وهم يُقاتلونه ويُحاربون دينه والمؤمنين به ، ويُحَضِّرون لقتله ، ويُعِدون لإبادة دينه ، ولا يخشون على أماناتهم وهي عنده ؟! إنه حقاً لأمر فريد ، جدّ فريد وجديد .

إنه لأمر عجيب من الناحيتين: من ناحية الكفار، أنهم يفعلون ذلك، ولا يجد هذا الصدق والتفرد في الفضائل التي كانت بدعوة الله، فلا يفتحون لها القلوب، ومن أن رسول الله على وهو يراهم كذلك، ويؤدي لهم أماناتهم، وهذه أكبرهما وأعجبهما، ومن أجله استأمنوه، وإلى هذا الحد.

### \* هذه أخلاق القرآن:

فتلك أخلاق القرآن ، وهو أمر لا يمكن أن نجده في غيره ، وشتان بين هذه وتلك : الإيمان والكفر . وهذا فيه دليلٌ على أمر آخر مهم ، هو أن قريشاً كلها \_ أو أكثر منها ، ومنهم أولئك الذين كانوا يُحاربونه \_ كانوا مُتأكدين من صدقه في الحياة ، ومن صدق نبوته ، ومع ذلك فلا يؤمنون به ، مُتأكدين من طلقوا عليه قبل النبوة (الصادق الأمين) ، وهو حُجّة عليهم . وحين سَألَ أَحَدُهم أبا جهل : أمحمد صادق أم كاذب ؟ قال له : ويحك إن محمداً لا يكذب قط(١) . ثم هم لا يؤمنون ﴿ \* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحُرُنُكَ الظّيلِينَ بِعَاينتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ \* ﴾ [الأنعام: ٣٣] .

### \* تعدد دروب النفس:

ويأتي من ذلك شيء : هو أن القناعة العقلية وحدها لا تكفي دائماً لقبول الحق والخير ، وإذا كَفَت فكفايتها باردةٌ أو هامدة ؛ لأن الإنسان متعدد

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۷/ ۱۸۲) (= الجديدة ، ۳۳۳/۱۱) . خلال تفسير الطبري (۱۰۷۰) . خلال تفسير الآية الكريمة : ﴿ \* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ اللَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّايِلِينَ بِعَايَنتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ \* ﴾ [ الأنعام : ٣٣] .

المكونات العاملة الحيوية المتحركة ، كان العقل واحداً منها ، فالله خالق الإنسان ، وعالم به أنزل شرعه للعناية بكل المكونات ، ليكون الإنسان الرباني الذي أراده الله تعالى بهذه المقومات والشريعة ، وبذلك يتجه إلى الله بقوة وحرارة لا يَلُوي على شيء . وعلى التربية والمهتمين بها أن يلحظوا هذا الأمر الأساسي الخطير في عملية التوجيه والتعليم ، وأن يقوم هذا على دين الله سبحانه وتعالى .

### \* الهجرة والأخذ بالأسباب:

أعدَّ الرسول عَلَيْ عُدَّته للهجرة بعد أن أمره الله بها ، ووضع خُطتها ، وكانت في غاية الإحكام والدقة ونهاية الحِيطة ، بتوجيه الله له ، ووحيه الأمين ، في أمور شرحُها وبيانُها وذكرُ معجزاتها يطول ، منها : أنه بَدَل أن يتجه الركب المبارك إلى الشَّمال اتجه إلى الجَنوب محفوفاً بعناية الله مُلاحَقاً من قُوى الكفر ، تبتغي قتله ، مُعلِنة عن جائزة ضخمة ؛ لمن يأتي به حيا أو ميتاً . وأعدت أربعين شاباً لقتله ، في خُطَّة عنيفة مخيفة حيا أو ميتاً . وأعدت أربعين شاباً لقتله ، في خُطَّة عنيفة مخيفة خَيْرُ المَّهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عنه ، بقدرة الله - في خَيْرُ المَهُ وَالله عنه ، حيث خرجا ليلاً من الليل ، واتَّجه إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، حيث خرجا ليلاً من هناك ، من خَوْخَةِ في ظهر دار أبي بكر ، مبتدئين هذه الرحلة المباركة الكريمة من هناك ، من هناك .

أن تنشغل قريش كلُّها وأهل مكة ، وتبذل لذلك ، وتحضِّر ، وتخطط ، فذلك دليلٌ \_ وهو حال متكرر \_ أن أهل الباطل \_ أفراداً وهيئاتٍ ودولاً ومعسكرات وجهات ومؤسسات وأحزاباً \_ إذا حاربوا الحق ، وهم يحاربونه

<sup>(</sup>١) التفسير (٣/ ١٥٠١).

 <sup>(</sup>۲) البخاري رقم (٣٦٩٢ ـ ٣٦٩٢) . سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٥) . وانظر: سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد (٣/ ٣٣٨) .

دوماً يلجؤون إلى كل الوسائل، دون النظر إلى صلتها بمثل أو قانون أو عرف، حتى تلك التي وضعوها، أو ادَّعوا التعامل معها. وهكذا دينهم وديدنهم، في كل الأمور، لا ترتبطُ بشيء غير مصلحتهم. وكلما يَدَّعون، أو يضعون من قوانين إنما هي لحماية هذه المصلحة، ويوم تُعوِّقها يدوسونها، ومع كل ذلك إذا فشِلوا في شيء لمصلحتهم اتبعوا سبيل القتل والإبادة، لا يصدُّهم عن ذلك وأكثر منه شيء.

وهكذا فعلت قريش ، ودبّرت له ، رَغْم أنهم يتعاملون مع رسول الله ﷺ المعروف لديهم ، وهو يدعوهم إلى الله ، ودعوته الحقة الخيرة ، يفعلون ذلك ظناً أنهم يقضون على هذه الدعوة المباركة ، وهيهات!

تقع المدينة المنورة بما يزيد على (٤٥٠) كم شمال مكة المكرمة ، لكن الركب الميمون - ركب الإنسانية ، الذي يضم أو يحمل مستقبلها ، كما أراد الله الكريم الرحيم لها - اتجه نحو الجَنوب ، حيث وصل غار ثور - بعد خمس كيلومترات من المسير - في الليل من يوم الخميس . فدخلا ذلك الغار في أعلى الجبل ، والطريق إليه وعر شديد . وبعد ثلاثة أيام - قَضَوْها في انتظار أن يَخِف الطلب ، وفي إعداد للزاد والأخبار رائع جميل - بدأ الركب الميمون السير الحثيث - بدليل مَكِيث - ليلة الإثنين (١) متَّجها نحو المدينة المنورة ، في رحلة مباركة تحمل هداية الإنسانية ، التي أرادها الله سبحانه وتعالى .

حاز آلُ أبي بكر عظيم الشرف في الهجرة ، إلى ما حازوه من قبل ومن بعد ، فعائشة وأسماء ذات النِّطاقَيْن تكفَّلتا بالطعام ، وعبد الله الشاب الثَّقِف اللَّقِن ( الحاذق اللَّماع الفَطِن )(٢) ينقل أخبار قريش ، ويبيت عند الغار ليُصبح في مكة وكأنه نائمٌ فيها ، وراع يتولَّى السير خلفه كيلا يُعرف له

<sup>(</sup>۱) انظر: المسند (١/ ٢٧٧) (= جديدة رقم ٢٥٠٦/٤) . سبل الهدى (٣/ ٣٦٠ ، ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : كتاب : فضائل الصحابة ، باب : هجرة النبي ﷺ إلى المدينة ، رقم (٢) ٢٩٦ ـ ٣٦٩٢) .

أثر (۱) ، ومطاردة وصلت أبواب الغار ، فكان أبو بكر يرى أقدامهم ، ولا يرونه ؛ فقال : لو أن أحداً نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا . فقال له على الله أبا بكر ! ما ظنُّكَ باثنين الله ثالثهما ؟! لا تحزن إن الله معنا »(۲) .

فحماهما الله من كيدهم ، وعاد المطاردون بعدما صدَّتهم ـ بإرادة الله ـ أصنافٌ من الحيوان الضعيف ، قام مقام الجيش الكثيف ، فارتدوا خائبين ﴿ \* إِلَّا نَنصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ اثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَادِ إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِيهِ عَلَيْ اللّهُ مَعَنَا فَأَن زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ وَ الْفَادِ إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِيهِ عَلَيْ اللّهُ مَعَنَا فَأَن زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكُدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّذِينَ كَفُرُوا السُّفَانَ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِ الدولة : ٤٠٤] .

وبعد أيام ثلاثة جاء عامر بن فهيرة ، يخدمهم ، ويعاونهم في الطريق (٣) . وأقدم الدليلُ في المساء بجملين ( وثالث له ) . فسار بهما مُمعِناً في الجنوب أيضاً ، ثم اتجه غرباً نحو ساحل البحر الأحمر ، مُصَعِّداً شَمالاً إلى المدينة المنورة ، في طريق غير معروفة . واستمر الركب يَغِذُ السيرَ طوال الليل وشطر النهار ، كي يبتعد عن مكامن الطلب والمطاردة ، القادمة من مكة وما حولها . خطا ذلك بخطوات سريعة في جُنْح الظلام . وبعد بَذْل غاية الطاقة ، وفي الساعات الحرجة ، أو التي تنعدم فيها فعالية الجُهد الإنساني ، وقد بذل الجُهد الماثل في تحقيق شيء ، تتولّى العناية الإلهية الإحاطة بها كما هي منذ البداية ، تغشاه وترعاه ، فكيف وهنا دعوة ونبوة ورسالة ؟!

ولقد كان رسول الله ﷺ يحوز كامل الاطمئنان ، وهو في قمة الخطر ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، نفسه . سيرة ابن هشام ، نفسه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : كتاب : فضائل الصحابة ، باب : مناقب المهاجرين وفضلهم ، رقم (۲) (7.08 - 7.08) . زاد المعاد ((7.08 - 7.08) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : كتاب : فضائل الصحابة ، باب : هجرة النبي ﷺ رقم (٣١٩٢ ـ ٣٦٩٢) . زاد المعاد ٣٦٩٤) . زاد المعاد (٣/ ٥٥) . سيرة الذهبي (٣٢٦) .

وغَمْرتِه المُحدِقة المبيدة . أليست تلك واحدة من علامات النبوة ؟! بل وسُراقة الذي جاء يطاردهم ، طمعاً في جائزة قريش ، فلما ساخت فرسُه لأكثر من مرة سقط مِن عليها في الثالثة ، على أن رسول الله على محفوظ ، وتحوَّل من مُطارد لهما طامع بالجائزة إلى راغب بوعد ، يُعَمِّي الأنظار ، ويكتُم الأخبار ، والوعدُ أمان وإيمان ، بشَّره على بأن الله سيفتحُ على المسلمين ، ويُلْبِسُ سُراقة تاج كسرى وأسورته (١١) . أليس هذا خيال !؟ لا بل واقع . ويُتِمُّ اللهُ فتحَ أكبرِ دولتين في العالم فارس والروم ، ويُلْبِس سُراقة في خلافة عمر أسورة كسرى وتاجَه ، ذلك على مَلاً من الصحابة . وقال عمر : (الحمد لله الذي سَلَبَ كسرى سواريه ، وألبسهما سُراقة بن جُعْشُم الأعرابي )(٢) .

معجزتان في معجزة: الأولى: إخبار عن الغيب ، بوحي الله ، والثانية: إتمام هذا الأمر ، وهو ما أخبر الله به نبيَّه ، وعَرفَه سُراقة في يوم تمامه . فيا للفرحة والقوة! إنها النبوة الكريمة .

ولم يكن رسول الله ﷺ طولَ الطريق خائفاً ، فلقد كان يقرأُ القرآنَ ، ويكثر من الدعاء ، ذلك غاية الاطمئنان ، وأعلى درجات الإيمان (٣) .

واستمر الركب الكريم أكثر من أسبوع حتى وصل المدينة المنورة في قُباء ، يوم الإثنين من شهر ربيع النبوي ( الأول ) . وأقام فيها أربعة أيام ، أسِّسَ أول مسجد في الإسلام (٤٠) . ثم انتقل إلى داخل المدينة المنورة ؛ التي

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (٢٦١ ـ ٢٦٢) . تاريخ الإسلام ( الخلفاء الراشدون ) (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة ، نفسه ، تاريخ الإسلام ، نفسه . السيرة النبوية ، أبو شهبة (١/٩٣٤ - ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري: كتاب: فضائل الصحابة ، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، رقم (٣/٣٦٩٤). سيرة ابن هشام (١/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠). حياة الصحابة (١/ ٣٤١ ـ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (١/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤) . قارن : الفصول في سيرة الرسول ﷺ ، ابن كثير (١) - ١١٧) . حياة الصحابة (١/ ٣٤٢) .

انتشر فيها الإسلام ، حتى لم يَخْلُ دارٌ مِن قائل لا إله إلا الله محمد رسول الله (١) ، مستعدِّين للفداء ، حتى ولو كانوا مقاطع في ذلك البناء ، أولئك الذين أحبُّوه على البعد قبل الرؤية ، مثلما أحببناه في غير رؤية في هذه الحياة إلا رؤية الصورة الواضحة في السلوك والسيرة ، وفي القُدوة والعشيرة ، رؤية العاشق الولهان ، فهو حيُّ في النفوس والقلوب ، راجينَ أن يجمعنا الله به يوم الدينونة عند الله الواحد الديان (٢) .

# \* لقاء الهجرة والنُّصرة:

كان أولئك في المدينة ـ قادمين ومقيمين أو مهاجرين وأنصار ـ أمَضَّهم الشوق ، وحَرَّقَهم العِشق ، يَرنُون إلى الأفق كل يوم ؛ لتكتحل العيون برؤية الحبيب ، فما أن رأته من بعيد حتى هتفت بنشيد الحبِّ الوفي الأصيل . . .

كان يوماً للمسلمين مشهوداً ، أفضلَ يوم فرح رأته ، إنه يوم رؤية الحبيب (٣) ، مقترناً للأول مرة ومعلناً إقامة بناء المجتمع المسلم ، يَحْكُمه شرعُ الله في كل أمره ، ويتوجَّه إلى الله في كافة شؤونه . . . وأقام دولة الإسلام التي نبذت حكم الجاهلية ، وحكمت بالشريعة الربانية ﴿ \* أَفَحُكُمُ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونُ وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ \* ﴾ [المائدة : ٥٠] .

إنها بداية جديدة لجهاد مُضن طويل ، تحمّلوا فيه التضحيات لنشر الإسلام والدعوة إلى الله ، وبنفس نوع البناء وبكل ألوان الفداء ، وهكذا المسلم يعيش في فداء وبناء ، يقوم كله على بناء النفس المسلمة بدعوة الله ، متجها إلى رب السماء ، يحكم نفسه بشرعه ، لا يرضى بذلك بديلاً ، ولا عنه تحويلاً ، حتى يَظْهرَ أمرُ الله ، أو يَهلَك دونه ، وهذا هو العهد الدائم

سیرة ابن هشام (۱/ ۱۳۷ ، ۵۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: كتاب: فضائل الصحابة، باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة، رقم (٣٧٠٩ ـ ٣٧١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية ، الندوي (١٦٨ ـ ١٧٠).

للمسلم ، في بشارة رسول الله ﷺ . وهو أمرٌ تَرخُص له النفوس ، وتُقَدَّم الغروس ، كل الغروس .

وفي هذا بيانٌ واعتبارٌ على أن المسلم يأخذ بالأسباب ، كأكثر ما يأخذها إنسان بأقصى الجُهد ، ثم ينتظر نصر الله . فلا إعْدادُه يدعوه إلى أن يركنَ إلى نفسه ، ولا تَوَكُّله على الله يُهمله الأسباب ، فكلاهما من أمر الله وسنَّة الله (قدر الله وسنَّة ) . وهو في كلتا الحالتين مؤمن بالله تعالى ، متوكل عليه ، وهما جميعاً لا يعملان بمعزلِ عن إرادة الله ورعايته ، بل بهما لا بغيرهما تقوم المسيرات وتُحدَى القوافل .

فكانت الهِجْرَة ، وكانت النُصرة ، وكل ما يتصل به ، ويمتُ إليه ، فاحتضن الأنصارُ المهاجرين ، وبذلوا لهم - بآصرةِ الدين - بعزة وفرح ، فلم تبق مشكلة ، وحُلَّتْ كلُّ معضلة . كان بعضها يمكن أن يُعَوِّق استمرار الطريق ، لكن - بفضل الله - قام ذلك المجتمع الفريد ، وأول دولة حكمت بشرع الله ، بقيادة الرسول على . فكان قيامها يوماً من أكبر أيام الله ، اعتبر بداية التاريخ الإسلامي .

إنه لجميلٌ ، أن نلتقي على هذه المعاني في حفل جليل ، تكثر المعاني الكريمة وتتحدد ، وتتزاحم الفكر ، وتنهمر العبر ، فنحن أمام حدث عظيم ، كان له ما بعده ، نستمدُّ منه التعبير عن عظمة الإسلام . وليس من فوائده إكثار المعرفة والاستفادة من المعلومات فحسب ، بل \_ وكذلك \_ هذا اللقاء للتناجي المتفتح المتوجّه إلى الله . وسواء تُقدَّم في هذا الحفل أفكار جديدة أو معلومات فريدة ، فذلك مهمٌّ ، ولا يقل عنه أهمية \_ إن لم يزد ، بل هو أن تنتعش الروح ، وتنتشي النفس ، وتطرق المغاليق من الأبواب ، فتفتحها ، أو تفتح نافذة فيها ، تدخل منها نسماتُ الحياة ، فيَهُبُّ قوياً لهذا الدين ، عاملاً لخدمته إن شاء الله سبحانه وتعالى .

وفي مثل هذه المناسبة المباركة ، تَحدُث مثلُ هذه الآثار ، والأبواب مفتوحة ، ورحاب الله واسعة ، وأجواء رحمته طيبة ﴿ \* ﴿ أَلَٰ يَكِعَبَادِىَ ٱلَّذِينَ

أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] .

والمسلمون اليوم يتلفتون - في موسم الهجرة وأمثاله - بحثاً عن معانيها ، وما هي ببعيدة ، ليجدوها في دفتي الكتاب . وكم هَزُلت قلوب ، حين أوصدت الأبواب . فحين تُفتح الأبواب وتُقْبِل مرتوية ، ترتقي في سلم الفضيلة . بل إن البشرية لتتلفت بحثاً عن قيادة رشيدة ، قيادة إسلامية ، يعرف إنسانها ربَّه . وقيادة منهج كريم يملك أن يحقق للإنسان إنسانيته ويهبه حضارته ويقيم خلافته ، وهو الأمر الذي تتحقق ويتحقق بالإسلام وحدَه .

وكأن الله تعالى ، قد وهب للإنسان وعلَّمه ، لينتج هذه الحضارة الحديثة ، التي ضلت الطريق ، أن يَعوا درساً كبيراً : أنه ليس من شيء يُغني عن شرع الله ، والحاضر خير دليل ، فحياة الإنسان اليوم تراب ، ينتظر المطر قبل الاحتراق ، وهو على شفا الارتطام ، في هوّة تخنقه ، يبحث عن كوة نور . وما كان لأمة أن تلد ذلك ، وهي لا تنتظر ولا تأمل ، بل تسير في عين الاتجاه ، تفخر بباطلها ، وتدّعي على الحق برهاناً ، معتدية على سلطان الله الكريم سبحانه وتعالى .

وهذا دليل آخر على أن الرقيّ البعيد عن الله ، يُورثُ مَزيداً من الانحراف ، مما يجعل التوجه إلى الله بشرعه ضرورة وحتمية ، أوثق من كل الحتميات المدّعاة جزافاً .

ولذلك كانت حضارة اليوم صخرية الطبيعة ، عقيمة الرحم ، وإن لجأت إلى الأنابيب ، لكنها سوف لا تلد المولود الكريم ، ما دامت شاردة عن الله تعالى .

فالهجرة حدثٌ فريد في التاريخ الإسلامي ، وتاريخ النبوات كذلك ، فليس له مثيل ، مثلما أراد الله لهذا الدين أن يكون متميزاً في كل شيء ، دين يُلقى هذه الصعوبة في مكة ، كان الأمل ـ في العوامل الظاهرة ـ أن يستجيب أهلُها ، أكثر بمراحل ، مما فعلوا . ولكنها كانت كالصخر أو أشد ، إذ أن

معدل من أسلم ( وكلهم نحو ٣٠٠ مسلم خلال العهد المكي كله ، ثلاثة عشر عاماً ) كان بمعدل حوالي اثنين في كل شهر ، وهذا لم يشكّل يأساً لأحدِ من المسلمين ، بل وكأنه كان للصبر مدداً . ولكن مَدَدُه طاعة الله ورضاه ، من غير استكثار لكل تضحية ، وما نال المسلمين في سبيل ذلك . وكان الأمل دوماً في الله غير منقطع ، كما كان ورأيناه في أحداث الهجرة كذلك .

والدعوة الإسلامية على الدوام لا تقف ، فإن لم تتقدم اليوم فغداً ، أو لم يستجب لها هؤلاء القوم ، فغيرهم . فإذا عَقَمت أرضٌ فعداها ، ولا تدري من أين يأتي الفرج ، لكنه دوماً من المؤمنين قريب ، ما دام متوجهاً إلى الله ، كالماء يحمل الحياة ، وقد ترفضها أرضٌ فلا يتغير ، ولا بد أن يشق طريقه مهما كانت العراقيل .

لقد كان الأمل في المدينة أن أول من يؤمن فيها من ساكنيها هم اليهود ، وهم أهل كتاب . لكنهم رفضوا حسداً ، وهم يعلمون صدق هذا الدين وكتابه ونبيّة على ﴿ \* ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* \* الانعام : ٢٠ ] .

وتُصَوِّر الهجرة ألواناً كثيرة من أحوال الدعوة والدعاة ، بقيادة النبي الكريم على كيلا ييأس الدعاة ، إذا ما نظروا إليه وهو نبيٍّ ، فكيف بغيره ؟ وإذا ما أغلقت قلوبهم فتحت أخرى ، أو تصخَّرت أرض تمهدت غيرها . كما أنه ليس من الضروري توفر عوامل معينة تُقرِّب من الدين أو تبدو كذلك وتوفر العلم به وغير ذلك ، مدعاة لهؤلاء أن يؤمنوا فلا يفعلون ، كيلا يكون الدين حكراً على أحد ، فقد يؤمن البعيد دون القريب أو الضعيف دون القوي ، فمن التحق بهذا الدين نال الشرف ، وليس الشرف بالادِّعاء ، إنما بالانتساب الحق لهذا الدين سلوكاً وعملاً والتزاماً .

إنَّ مقتضى الاحتفال بالهجرة وشقائقها أن تتوجَّه القلوب إلى معانيها تستلهم روحها ، وتصدر عن تعاليمها ، من غير مُفارقةٍ لسَمْتها ، ونرجو وندعو الله تعالى أن تتجلى هذه المعاني التعبدية والفكرية والنفسية ، تصوُّراً

وسلوكاً \_ بهذه الصيغة \_ في احتفالاتنا كافة ، مبنيةً على نية مؤمنة ، وطوية ربانية خيِّرة ، ليكونَ لنا فيها أجر ، ونية المرء قاعدة رُكْنِيَّة رَكِينَة مهمة في عمله ، وهي أمرٌ لازم في كلِّ عمل ، لا بدَّ أن تكون خالصةً لله تعالى ، وحسب شرعه ؛ ليكون العمل مقبولًا ومأجوراً عند الله تعالى .

وحديث النية الشريف صدَّر به عددٌ من أهل الصِّحاح والمؤلفات الحديثية كتبَهم، وهو حديث كان بمناسبة الهجرة، لكنه عام شامل لكل حال، وهو من الأحاديث الجامعة: «إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نَوى فمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها أو امرأة يَنكحها (يتزوجها) فهجرتُه إلى ما هاجر إليه »(۱).

فإذا ما تجلّت هذه الروح ، وتفتحت النفس لهذه المعاني وكانت لها من المرامي ، فلعلها مُحاطة برعاية الله سبحانه وتعالى ، وتحفها ملائكته ، وتنزل علينا في مثل هذا اليوم الفاضل رحمته ، فيفتح الله علينا ابتداءً ، في الهداية ، بَدءاً وزيادة فيها والتزاماً أكيداً لها ، وفي هذا الاتجاه الرشيد ؛ لنسير في طريق الله ؛ الذي لا يَضِل سالكُه قبل اليوم ولا بعده ، ولا يَحيد ، وهل مَنْ رأى النور ، وأضاء اللهُ دربَه ، وعَمَّر قلبَه أن يترك ؟ كلا ؛ بل يمضي فيه عزيزاً غير هيّاب ، ولو صُبَّ عليه كلُّ عذاب .

اللهم! هَبْنا الصَّلابة في الحق ، والثبات فيه ، والصبر عليه ، اللهم! هَبْنا صبراً ، وتوفَّنا مسلمين ، اللهم! إنا نسألك البر والتقى والعفاف والغنى والفطنة والحِجا ، واجعلنا لكلمتك العليا مخلصين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : كتاب : بَدْء الوحي ، باب : كيف كان بَدْءُ الوحي إلى رسول الله على ، رقم (۱) . ومسلم : كتاب : الإمارة ، باب : قوله على : « إنما الأعمال بالنيات . . . » ، رقم (۱۹۰۷) . وأورده النووي في الأربعين النووية ، الحديث الأول .

﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِ اللّهُ سَكِينَتُهُ فِ الْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَيْحِيهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَا فَأَسْزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفَلَيُّ وَكَيْمَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ اللّهِ هِي الْعُلْمَا وَجَعَلُ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السُّفَلَيُّ وَكَيْمَةُ اللّهِ هِي اللّهُ عَنِيزُ حَكِيمَةً \* ﴿ [النوبة: ٤٠] .

وصلى الله على صاحب الهجرة الشريفة والنصرة الكريمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

# المبحث السابع

# الهجرة (النبوية) قائمة ودائمة

- \* مناسبات وأحفال
- \* بين العلم والعمل
- \* الجيل المسلم والسيرة
  - \* الهجرة والدولة
  - \* الهجرات الثلاث
- \* إقامة الحياة الإسلامية
- \* الخلوص الكامل لله
- \* الإسلام هجرة وبيعة
- \* الإسلام وطن وقومية
- \* الهجرة هجرة ونُصرة
  - \* الحق قادمٌ بأهله

# الهجرة قائمة ودائمة

أحمد الله إليكم ، وأصلّي ، وأُسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين كلهم أجمعين إلى يوم الدين (١) .

# \* مناسبات وأحفال :

إنه لنشوة ومسرة ، أن يلتئم هذا الجمع ليستمع ، أو يكتب أحد ليقرأ الآخرون ، ويَنتظم مجلس يَتداول بكل مناسبة إسلامية ، وقضية ذات عَلاقة بهذا الدين . وجميل كذلك أن يحتفل المسلمون بمناسبة عالية المكانة ، كريمة الموضع ، لا بُدَّ أن تكون فيها \_ وفي أمثالها \_ من الرعاية الحقة ، ما تفوق أية مناسبة احتفال أو استقبال .

يَرى المتكلمُ \_ في هذه الاحتفالات \_ وجوهاً مشرقةً بالخير ، آملة بالنصر ، طافحة بالبشر . والسُّنَّة يتعطَّر حديثُها بنفح كريم ، يخاطبها ، ويكتب لها ، ويحادثها ، ويتعاهد على خِدْمة هذا الدين . فهو لقاء شوق وحديث حب ودود ، مهما تباين الأسلوب .

وحتى ولو لم تجدوا في حضوركم واستماعكم والقراءة ، زيادة علم أو معرفة ، فلا يجعلكم ذلك تندمون عليه ، فلا تثريب كبير . وللإنسان منافذُ وأوعيةٌ كثيرةٌ ، منها وعاء العلم . لكن هناك أوعيةٌ أُخرى تمتلىء وتُشحن

<sup>(</sup>۱) أُلقيت بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة يوم الجمعة (٢٦/١٢/١٩هـ = ١٣٩٩/١٢/) ، في الإمارات ، أربع مرات ـ تكررت ـ بعد المرة الأولى ، في جامعة الإمارات في أكثر من جهة ومكان ، بنفس العنوان وبصيغ متنوعة ، وجُمِعَت وأُدْمِجت في هذا المبحث الحالي ، بعد التنقيح والتحسين والزيادات ، أما الحواشي والعناوين الفرعية فكلها زيادات جديدة مضافة ، يتقدم هذا الكلام قبل أكثر من ثماني عشرة سنة ، وفضلتُ إبقاءه على حاله ، لمناسبته وَجَوّه ووضعه .

بثماره وبعوامل متدفقة من الإيمان والمحبة والعاطفة ، وهي بحاجة إلى امتلاء لزاماً ودواماً ، في كل حال .

#### \* بين العلم والعمل:

ومثل هذا اللقاء يُجَدِّد تحريك المعرفة ؛ لتكون عاملة بما توفر من علم ، يكفي ليكون صاحبها عاملاً ، والمسلم يزداد علماً ، ويكون بالعمل له الأجر ، ويتحقق القصد .

فسَعْيُ المسلم إلى الصلاة بالمسجد يُكسبه الأجرَ ؛ للمعاني المتنوعة في ذلك ، غيرُ مقتصرة على علم . وكثرة منا اليوم بحاجة إلى العمل أكثر منه إلى العلم ، وما لديه من علم يكفيه لعمل أكثر ، فالعلم حجة علينا ، وهو دليلنا، يقودنا إلى الأخذ بالإسلام، وليس من فائدة إن لم يكن هذا من ثماره.

فلا بد من علم يقود إلى الله في كل أمر ، وَيُوَجِّه إليه في كل حال ، ولاءً والمتداء ، في الغيب والشهادة والذكر والعبادة والتفكير والتعبير والسعي والجهاد والعلم والاجتهاد .

#### \* الجيل المسلم والسيرة:

وهكذا كان الجيل المسلم ؛ الذي أقام الحياة الإسلامية على أرض الله ، وهو أمر مطالبٌ به المسلمون في كل زمان ومكان ، وإلا فهم مقصِّرون ، وذلك واضح في سيرة الرسول على ، في الهجرة وغير الهجرة ، حيث ارتبطت كلها بخيط واحد ، مبدؤه ومنتهاه وما بينهما ، متصل بالله وشرعه المنير .

والسيرة الشريفة مستودع ، أودعها الله حقيقة الإسلام ، وصورة شريعته ، وسر هذا الدين ، يجد الناس فيها سيرة الإنسان المثال والصورة الكمال ؛ لكل الأمم والأجيال ، للقائد والجندي وللرجال والنساء والأطفال ، والشيوخ والشباب ، في السلم والحرب ، والفرد والأسرة ، والمجتمع والدولة ، في الهجرة والنصرة . والمرأة المسلمة مكانها معروف .

#### \* الهجرة والدولة:

لقد أقامت الهجرة دولة في مبتدأ تاريخ الإسلام ؛ الذي قام منذ نحو أكثر من ألف وأربعمئة عام ، حيث بداية التاريخ الإسلامي ، وقامت دولته بكليتها ، تحمل راية الحق ، فواجهت صراعاً في كل ميدان وهجمات من كل اتجاه ومكائد بكل لون ، كان بعضها كافياً لسحق الدولة الإسلامية ، وحضارتها الفريدة ، وتفتيت كيانها ، لولا \_ بعد عون الله \_ قوة البناء الإسلامي لمجتمعه الكريم ، وحضارته الفذة ، وبنيته المكينة .

واليوم يقف المسلمون في وجه ذلك كله ، ولا خلافة \_ أو ما يُماثلها ـ في الأرض ، تحملهم وتحميهم ، ولا مجتمع يضمهم ، يحتكم بكليته إلى الله ، ويؤول لشرعه . وهذا لون آخر من الدروس .

إن قوة وقوف أي تجمع إسلامي ليس مقتصراً \_ فحسب \_ حين تقوم الحياة الإسلامية ، وتكون لها دولة ، بل بغيرها أو بدونها أيضاً . فهو الذي يسعى ليقيم الحياة الإسلامية ودولتها ، ويُعلي الراية في مجتمع ترفرف عليه ، خضراء نَضِرَة . ولا بُدَّ من مسعى لإقامة المجتمع المسلم الذي قام أولًا في تاريخ الإسلام ثمرة لتلك الهجرة ، هجرة إلى الله تعالى ، منذ أول يوم التحق المسلم فيه بموكب الإيمان .

### \* الهجرات الثلاث:

فكانت هجرات ثلاث(١): الهجرة إلى الحبشة(٢)، وهي الوجهة

<sup>(</sup>۱) يُعِدُّ كاتب هذه السطور \_ منذ مدة \_ بحثاً لكتابة ودراسة هذا الموضوع ( الهجرات الثلاث ) ، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون .

<sup>(</sup>٢) كانت هجرة الحبشة \_ وهي أول هجرة في الإسلام \_ في نهاية السنة الخامسة للبعثة النبوية الشريفة ، أو بداية السادسة منها . وهجرة الحبشة هجرتان أو مرتان . هاجر أولًا عدد قليل ، نحو ستة عشر مسلماً ، بينهم أربع نسوة ( رجب السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة ) . وجعل رسول الله عمان بن مظعون أميرَهم . ثم عادوا كُلهم أو =

بعضُهم ، ومنهم من لم يذهب للهجرة إليها ثانية (سيرة ابن هشام ، ١/٣٢٣٣) . وهاجروا ثانية مع آخرين . بلغ عدد جميع من هاجر هذه المرة \_ نساء ورجالًا \_ نحو مئة أو يزيدون . وهذا يعني أن أكثر المسلمين \_ حتى ذلك الوقت \_ هاجروا إلى الحبشة . وكانت لهم هناك أحداث ومواقف . وعادوا مجموعات في أوقات ، بعضهم إلى مكة \_ قبل الهجرة إلى المدينة ، وهم الأكثر ، على ما يبدو \_ وآخرون إلى المدينة (حياة الصحابة ، ١/٣٥٧) ، وعلى مراحل متباعدة . وكان آخرهم عودة جعفر بن أبي طالب \_ مع آخرين \_ بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة ( زاد المعاد ، ١٠٢/١) . أما جعفر فقد استُشْهِد في معركة مؤتة السنة الثامنة للهجرة . وكان قد عاد مع هؤلاء أبو موسى الأشعرى \_ ومن كان معه \_ حيث قد هاجروا من اليمن إلى الحبشة .

وهذه القضية فيها غموض واختلاف في المصادر ، بحاجة إلى متابعة وتجلية ، ولكن ابن قيم الجوزية يلقي عليها ضوءاً جيداً (زاد المعاد ، ٢٨/٣ . وانظر : حياة الصحابة ، ٢٥٧/١) . ومن المهم \_ وهو مطلوب \_ تحديد المدينة التي لجأ إليها المسلمون في هذه الهجرة ، وفيها كانت مقابلاتهم للنجاشي (أضحَمة) الذي أسلم . أخرجه البخاري ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب : هجرة الحبشة ، رقم (٣٦٥٩) وبعده . وهل هذا النجاشي هو نفسه الذي كتب إليه الرسول على كتاباً يدعوه إلى الإسلام ، وبعث بالكتاب \_ في السنة السابعة للهجرة \_ مع عمرو بن أُمية الضَّمَري (زاد المعاد ، ٣١٩ ٢) ، بعد صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة ؟!

ويبدو هذا الأمر مضطرباً في بعض المصادر ، فلا وضوح في أن الذي لجأ إليه المسلمون غير الذي بعث إليه الرسول على عمرو بن أمية الضمري بعد الحديبية بكتابه يدعوه إلى الإسلام ، وكذلك إن كان هو نفسه .

فيُفهم من العديد أنهما نجاشيان (البداية والنهاية ، ٢٦٢/٤ . السيرة النبوية ، المندوي ، ٢٦٥-٢٦٥ . إمتاع الأسماع ، ٢٠٠١ (٣٠٨، ٢٠٠١ ) . لكن يبدو من استعراض الأحداث ، والنظر في ماجرياتها (مجرياتها) والاطلاع على رسائل رسول الله على وجوابات النجاشي له (مجموعة الوثائق ، ٤٣ ، ٩٩، ١٠٧ ) ، إن النجاشي (أَصْحَمَة أو أَصْحَمَة ) الذي لجأ إليه المسلمون هو نفسه الذي كتب إليه رسول الله على بعد الحديبية كتاباً حمله عمرو بن أمية الضمري يدعوه إلى الإسلام .

 الأولى ، ولم يكن فيها رسول الله ﷺ . وحين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه (۱) عن ذلك قال ﷺ : « أنتم مهاجرون إلى الله وإليَّ »(۲) . وهذا هو المعنى الدائم للهجرة ، وكان جواب عثمان : فحسبنا الله يا رسول الله !

ثم كانت هجرة الطائف (٣) ، هاجرها رسول الله ﷺ وحده . كانت بحثاً

= (٣/ ٢٦\_٩٥). الفصول في سيرة الرسول ﷺ (٩٩). زاد المعاد (٣/ ٢٣) وبعدها (٥١٥). سيرة الذهبي (١٨٣). إمتاع الأسماع (١/ ٢٠). مجموعة الوثائق السياسية (٣٤ ، ٩٩-١٠٧).

- (۱) كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أول المهاجرين إلى الحبشة ، ومعه امرأته رقية \_ رضي الله عنها \_ بنت رسول الله على . وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة ، وأول هجرة في الإسلام ، في رجب السنة الخامسة للبعثة النبوية الشريفة . وعادوا إلى مكة مع المهاجرين الآخرين جميعاً في شوال منها (سيرة ابن هشام ، ٢/٣٤٣ = الخشني ، ٢٩٧٧ . البداية والنهاية ٣/٢٦ . حياة الصحابة ، ٢/٣٤١) . وربما لم يعودوا جميعاً (إمتاع الأسماع ، ٢١/١ ) . ثم كانت الهجرة الثانية التي ذهب فيها بعضُ مَنْ هاجر الأولى ( فرجع من رجع منهم ، ومكث آخرون بمكة ، وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة ، وهي الهجرة الثانية ) . البداية والنهاية (٣/٧٢) .
- والظاهر: أن عثمان وزوجته رقية رضي الله عنهما لم يكونا فيها ، وهذا غيرُ واضح عند ابن إسحاق ، ولا من المصادر التي توفرت لي . ويفهم ـ من ابن إسحاق ـ أن عثمان وزوجته رضي الله عنهما هاجرا الهجرة الثانية ، ولكن لا يبدو ذلك راجحاً . بل إن ابن إسحاق يتناول موضوع الهجرة إلى الحبشة على أنها هجرة واحدة ، تتابع المسلمون إليها على مجموعتين منفصلتين .
- (٢) هذا الحديث الشريف نقلته من أحد المصادر ، لكني لم أجده في المتوفّر لي حالياً . وعن موضوع الهجرة ومعانيها وأمثلة منها انظر : باب الهجرة ( والنصرة ) في كتاب : حياة الصحابة (١/ ٣٥٥-٣٧٣) .
- (٣) كانت هجرة الطائف في السنة العاشرة للبعثة النبوية الشريفة ، بعد انتهاء المقاطعة وموت أبي طالب ، وبعده بأيام قليلة موت خديجة \_ رضي الله عنها \_ (سيرة ابن هشام ، ٢١/١١ . البداية والنهاية ، ٣/ ١٢٢ ، ١٢٧ . الفصول في سيرة الرسول على . ١٠٥ ) .

وقبل الإسراء والمعراج ( البداية والنهاية ، ٣٠٨/٣ ) . ذهب ﷺ أو هاجر إلى الطائف ، بصحبة زيد بن حارثة رضي الله عنه . وبقي فيها عشرة أيام يدعو الناس إلى دين الإسلام ، فلم يؤمن منهم أحد ، ولم يلق من أهلها غير الصدّ والكيد ، ورموه ﷺ=

عن أرض جديدة للإسلام ، وقوم آخرين يُدْعَونَ إليه . ودوماً يشق الإسلام مسالك ؛ لتتقدم دعوته ، وتنتشر ، ويدخلها الناس محبين .

ثم الهجرة الثالثة الكبرى إلى المدينة المنورة ؛ التي أقامت مجتمع الإسلام ودولة الإسلام ، واستعد لها المسلمون ؛ ليتم الله أمره ، وينصر دينه ، وهي في علم الله كائنة قبل أن تكون .

اتخذ لها رسول الله ﷺ والمسلمون كل الأسباب . . . جرى كل ذلك مع الاستسلام الكامل لأمر الله وشرعه والركون إليه والأمل بنصره ، وهكذا أقامت الهجرة الدولة . والهجرة إلى الله أقامت وتقيم الحياة الإسلامية .

إنَّ العدو الخارجي والداخلي أصاب منَّا ما أصاب ، يوم أُصيب المسلمون في تمشُكهم ، فليلتفت المسلمُ إلى هذا بقدر حرصه على انتمائه لهذا الدين الرباني وحده .

#### \* إقامة الحياة الإسلامية :

إن الذين يُقيمون المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية ودولتها ، هم

بالحجارة حتى سالت قدماه الشريفتان دماً ، وأسلم هناك شابٌ نصراني اسمه عَدًاس ( فأكب عَدًاس على رسول الله على يُقبِّل رأسه ويديه وقدميه ) . ( حياة الصحابة ، ١ / ٢٧٦ ) . وفيها كان دعاء الرسول على : « اللهم اللهم اليك أشكو ضَعف قوتي وَقِلَة حيلتي وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ! أنت رب المستضعفين وأنت ربي ! إلى مَن تَكِلُني إلى بعيد يَتَجَهَّمُني ، أم إلى عدو مَلَّكْته أمري ؟! إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُلُمات ، وصَلَح عليه أمر الدنيا والآخرة من أنْ يَنْزِلَ بي غضبُك ، أو يَحِلَّ علي سَخَطُك . لك العتبي حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » . ( زاد المعاد ، المناسبة يُذكرُ أن الرسول الكريم علي وهو عائد من الطائف آمن به نفرٌ من الجن . ( التفسير ، ٢/ ٢٧٧٠ ) . البداية والنهاية ، ٣/ ١٣٧ . البخاري ، كتاب : التفسير ، باب : تفسير سورة الجن ، رقم ٤٦٣٧ ) .

أولئك الذين يرسمون صورة الإسلام في سلوكهم ، ويتمثلونها في حياتهم ، ويفتدونها بالنفس رخيصة . يهتفون بهتاف الخلود في كل موطن شديد : (الله أكبر لا إله إلا الله ولا نَعبُد إلا إياه مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ، فتصغر الدُّنيا في عيونهم ، وينظرون إلى الصِّعاب منهزمة ، وإلى الطغاة راغمة ، مهما كانوا مُدججين بالسلاح ، وممتلكين للمناصب ، ومتسلطين ، يتولون الإنسان بالجبروت المتفرعن على خلق الله سبحانه وتعالى .

وكلُّ جمع تتركزُ فيه تلك المعاني الفاضلة الخيرة ، تبرز فيه هذه الحقائق ، فكما برز في العهد الأول القُدوة تبرز على مر التاريخ ، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً .

فكم من مؤمن أُوذي في الله بكل طريق ، وحُورِبَ بكل أُسلوب ، وتُقطَّع أوصالُه ، وتتناثر أشلاؤه ، وتُستنزف دماؤه وهو يشدو ويُنشد أناشيد الإسلام . . . أناشيد القوة الفاضلة ، والعدل الأمين بكلام الله المبين ﴿ \* وَمَالَنَاۤ أَلَانَنُوكَ كُل عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَننا سُبُلنَا وَلَيْصَبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَقَدْ هَدَننا سُبُلنَا وَلَيْصَبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ \* ﴾ [إبراهيم: ١٢] وهكذا يُردد المؤمنون الآيات الكريمة ، ويتلونها حق تلاوتها ، عِلْماً وعملاً ، ويفهمون معانيها ﴿ \* وَالّذِينَ جَهَدُولُ فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلناً وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* ﴾ [العنكبوت : ٢٩] .

كما كان ينشد السلف ، وهكذا يفعل الخلف ، آيات من الكتاب المبين ، والذكر الحكيم ، والطريق المستقيم ، وبه الهداية ، وفي غيره الغواية . وهكذا فَهِم الجميعُ ، كلُّ المسلمين ، دوماً مثلما يستلهمون كتاب الله سبحانه وتعالى ، وحديث الرسول الكريم على يتمثلونها ، ويتعلمون منها مسالكهم ، فهم يستنبطون ويستبطنون من معانيها ومبانيها ما يترسمون وما يفعلون وما يقولون (١) :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب : المغازي ، باب : غزوة الخندق وهي الأحزاب ، رقم (٣٨٧٨) .

والله لولا الله ما اهتدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صلَينا فأنْزِلَنْ سكينة علينا وثَبَّتِ الأقدامَ إن لاقَيْنا إذَّ الألى قد بَغَوا علينا إذا أرادوا فِتنَـةً أبيْنَـا

# \* الخلوص الكامل لله:

فكيف يمكن للمسلم أن يَدينَ في صلاته ، أو بالعبادة لله شمولًا واكتمالًا ، ويتجه إلى غيره في قوانينه وتفكيره وتصوراته وولائه وإرضائه ، ومن يفعل ذلك يكون قد قصر في حق الألوهية ، والربوبية لله ، والعبودية له سبحانه وتعالى ، وذلك واضح في القرآن الكريم (١) .

وحين قَدِمَ عَدِيّ بن حاتِم (٢) على رسول الله على ليُسلِم ، فدخل المسجد ورسول الله على الله الله على الله الله على الله

فلا يصحُّ للمسلم أن يقف من الإسلام ودائرته بعيداً ، ويسلك دوماً سبيلَ الضعف ، فهؤلاء لا يُقيمون الآفاق الإسلامية ، ولا دولة الإسلام، ومجتمعه ، وحياته ، فكيف بمن لم ينكر الباطلَ قلبُه أو والاه وأيده ؟!

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه، ص١٣، ١٥، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الطبري ، (١١٤/١٠) . (= الجديدة ، ٢١٨-٢٠٦ ) . تفسير القرطبي (١٨٠٨-٢١٣) . التفسير (٣٠٩٥) . سنن الترمذي (٥/ ٢٥٩) رقم (٣٠٩٥) .

إنَّ الذين أقاموا الحياة الإسلامية ، أولئك الذين هاجروا إلى الله هجرة كاملة ، هاجرت نفوسهم التي خلَّصوها من دَرَن الدنيا ، فافتدوا شرع الله بكل شيء ، وجاهدوا عُمرَهم له مُحتسبين . . . تربعوا أمام القرآن مأدبة الله الإلهية ، ويقودهم حادي الإنسانية ، وهاديها محمد على ، ويَعلَمون أنَّ الضَّياعَ لمن ارتضى غير كتاب الله منهجاً ودستوراً وغير رسول الله على زعيماً : نبياً ورسولاً ، وهو كذلك .

#### \* الإسلام هجرة وبيعة:

لقد كانت الهجرة بيعة ، تجاوزت حد الانتماء الاسمي أو الأرضي ، وإن قصة مُهاجر أم قيس غير مجهولة (١) . بل حتى التعبد في الصلاة ، مع ترك ما عداه يجعل ذلك حُجّة على صاحبه ومسؤولًا ، فلا ينفع المسلم أن يؤدِّي صومه وصلاته ، ويفي حجّه وزكاته ، وليس بعد ذلك من شيء ، بل إنَّ ثمار ذلك أشياء تجعله أكثر قرباً إلى الله ، وهَجْراً لما عداه .

ومن لم يَهجر مبادىء الأرض ، ويرفض كلَّ غير شرع الله لا يمكن أن يهاجر إليه ، والرسول ﷺ يقول : « من لم يَغْزُ ولم ينوِ الغزو مات ميتةً جاهلية »(٢) .

فلا يمكن أن تكون الهجرة إلى الله ، وصاحبها مُثْقَل بالعصيان ، ومؤتزر

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره . وهي أن رجلاً خطب امرأة اسمها : أم قيس ، فرفضته حتى يُهاجر ، ففعل . فتزوجها فسُمِّي : مهاجر أم قيس . والحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم : " إنما الأعمال بالنيات . . . » الذي مر ذكره أعلاه ، يبين هذا وأمثاله . وإن الله تعالى يقبل من الأعمال ما كانت النية فيه خالصة له ، ليكون العمل ، ويقبل ويؤجر صاحبه ، وإلا فلا أجر عند الله له به أبداً . انظر : أعلاه ، ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>۲) أو هذا معناه . نقلته من مصدر لم أجده . لكن أمثاله عدد من الأحاديث . انظر : مسلم ، رقم (۱۹۱۰) . زاد المعاد ((7/11) ، (7/11) . رياض الصالحين ((7/11) ، رقم ((7/11)) .

بالآثام ، وخامل في طريق الالتزام ، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم (١) ، وفي كل الأحوال .

### \* الإسلام وطن وقومية:

وتشير الهجرة إلى أن الإسلام لا يعرف وطناً ولا قوماً بعينهم ، يكون حَكْراً عليهم ، فالقوم في الإسلام هم المسلمون ، والوطن فيه الذي ترتفع على قممه شامخات : راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ، يعمل المسلم على امتدادها حيث استطاع .

ويوم كان الجيش الإسلامي يتجه نحو القُسْطَنْطِينِيَّة سنة خمسين للهجرة ، وحضرت الوفاةُ أبا أيوب الأنصاري<sup>(٢)</sup> كان من وَصاته : طلب من

وكَانَ أَبُو أَيُوبِ شَجَاعاً صَابِراً تَقياً قُوياً أَبِياً مَحْباً للغزو والجهاد ، ولزم الجهاد حتى =

<sup>(</sup>١) معنى حديث شريف ،

<sup>(</sup>٢) أبو أيوب الأنصاري : خالد بن زيد ( ٥١هـ = ٢٧٦م ) ، من المسلمين السابقين ، ومن نجباء الصحابة ، ومن أحبّهم إلى رسول الله ﷺ . وهو الذي حرسه ـ متطوّعاً ـ ليلة بَنَى بصفية بنت حُيّي بن أخطب ـ رضي الله عنها ـ ( ٧هـ ) بعد خيبر ( الإصابة ، ٤/٣٤٦ ) ، بعد رقم ، ٦٥ . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، ٢/٣٨٣ . حياة الصحابة ، ٢/٣٦٦ ) ، بعد أن أسلمت ، وطَهُرت ، فأعتقها ﷺ وتزوجها ، رضي الله عنها . ( الإصابة ، نفسه . مغازي الواقدي ، ٢/٧٠٧ . الطبقات الكبرى ، ٨/١٢٠) .

وكان أبو أيوب عَقبيًا كثير المناقب ، شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهِدَ كُلَّها مع رسول الله على ، وشَهِدَ الفُتوحَ . وسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام . وضَيَّف رسول الله على في داره لما هاجر إلى المدينة ، نزل في داره وأقام عنده سبعة أشهر ( زاد المعاد ، ١٠٢/١) ، حتى بنى على حُجَرة ومسجده في نفس السنة . وكان الرسول على في الطابق الأرضي وأبو أيوب في العلوي ، ووجد في ذلك حرجاً شديداً . ويوم أهريق ماء في الغرفة ، فأخذ أبو أيوب وزوجته ينشفونه بقطيفة يتبعونه ، كيلا يخلص إلى رسول الله على ، فرجاه أن ينتقل إلى فوق . وكان على يُرْسِل له الطعام ، فيضع أصابعه عيث يرى أثر أصابع الرسول الكريم على أو فكنا نصنع طعاماً فإذا رد ما بقي منه تيممنا موضع أصابعه ، فأكلنا منها نريد البركة ) . (حياة الصحابة ، ٢٩٣٧) . وآخى الرسول الله وبين مصعب بن عمير .

المسلمين ، وقائدهم حمل جثته \_ بعد الوفاة \_ إلى داخل أرض الروم ما استطاعوا ، ليدفنوه هناك ، ثم ليعملوا على فتح تلك الأرض ، ففعلوا . فدفنوه عند القسطنطينية (١) . ولشدة عِشقه للجهاد ، وخدمة الإسلام أراد أن يحيا مجاهداً ، ويموت شهيداً ، ويستمرّ أثره في الجهاد ، لا سيما حين أحسّ بالموت خارج المعركة .

وفاته . ومما يتردد ذكر أبي أيوب حول تصحيح فهم هذه الآية الكريمة ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِالَّذِيكُرُ الْمِهَادُ الْمَالُمُونُ الْمِلْكَةِ ﴾ [ البقرة : ١٩٥ ] . وتفسيره بأن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو بترك الجهاد (حياة الصحابة ، ٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ . وذلك في إحدى غزواته إلى الروم . والظاهر أنها في غزوة بحرية إلى أرض الروم ، غير التي توفي فيها (حياة الصحابة ، ٢/ ٤٧١) .

روى عن النبي ﷺ ، وروى عنه العديد من الصحابة والتابعين ، وله مئة وخمسة وخمسين حديثاً ( الأعلام ، ٢٩٥/٢ ) .

ولزم الجهاد ، وحرص عليه بعد النبي ﷺ وبقي مجاهداً حتى مات في غَزاة القسطنطينية ( ٥١هـ ) التي قادها يزيد بن معاوية في خلافة أبيه .

ومرض أبو أيوب فعاده يزيد ، وسأله حاجته ، فقال : حاجتي إذا أنا مُتُ فأركب واحملوني ، فإذا صاففتم العدو ( والمسلمون معه ) ، ثم سغ بي في أرض العدو ما وجدت مَساعاً ، فإذا لم تجد مَساعاً فادفني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو . ( حياة الصحابة ، ٢٥٨١ ـ ٤٥٩ ) ، ففعلوا . ( انظر : الإصابة ، ٢٠٥١ ، رقم ( حياة الصحابة ، ٢٥٨١ ـ ٤٥٩ ) ، ودفنوه عند سورها ، ليعمل المسلمون على فتح ذلك المكان . وتم هذا أيام العثمانيين ( ١٨٥٧هـ = ١٤٥٣م ) ، حيث فُتِحَت القسطنطينية \_ عاصمة الدولة البيزنطية \_ في خلافة محمد ( الثاني ) الفاتح ، وسميت القسطنبول ( إسلام بول = مدينة الإسلام ) ، وهي من أهم مدن تركيا الحالية ، حيث بنى الفاتح في ذلك الموضع مسجداً عند قبره ، وهو اليوم من مساجد تركيا الشهيرة بتاريخها ومعمارها ، حيث يرقد الصحابيُّ الجليل \_ رضي الله عنه وأرضاه \_ . وحتى اليوم يُعتبر مسجد أبي أيوب الأنصاري من معالم إسطنبول المعمارية الجميلة ، فرضي الله عن أبي مسجد أبي أيوب الأنصاري ، وأرضاه .

(١) انظر: حياة الصحابة (١/ ٤٥٨).

كأنه يريد حثَّ المسلمين على الوصول إلى مكان قبره ، وفتح تلك المنطقة ، والحمد لله قد تم ذلك ، وغدت بلداً مسلماً ، وتلك المدينة عاصمة لقرون .

ولتربية المسلمين على هذا المعنى كان كل ذلك بينهم معروفاً ، وبه تأسّى سميُّ أبي أيوب : خالد بن الوليد (١) ، حين مات على فراشه ، واعتبر ذلك موتة الجبناء (٢) .

فالمسلم معناه أن يسعى حثيثاً لخدمة الإسلام - وهو كل حياته - حتى لو اقتضى أن يموت شهيداً ، يبني الأحداث ، ويُنيرها بهذا الدين ، لا يتخلف عنه بل يعشقه ، ويسعى إليه . والمسلم يُقيم أموره كلها على الإسلام ، باتّساق وانسجام . وهذا ما كان في التربية التي قادت إلى الهجرة ، قامت بالانقياد إلى شرع الله سبحانه وتعالى .

أيها المؤمنون! فلنمض في الطريق إلى الله ، مهاجرين إليه بشرعه ، هاجرين لكل فكرة وخلقية وزعامة غير الإسلام ومنهجه وغير رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) خالد بن الوليد ( ۲۱هـ = ۲٤٢م ) ، أسلم سنة (۷هـ) فسُرَّ به رسول الله ﷺ وسمَّاه : سيف الله . وهو فارسُ الإسلام الشهير ، وقائد المجاهدين . ( انظر : البخاري ، فضائل الصحابة ، باب : مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه ، رقم ۳۵۷۷ . الإصابة (۲۳۲۱) . رقم (۲۲۰۱) . الاستيعاب (۱/٥٠٥) . سير أعلام النبلاء (۱/٣٦٦) . الوافي بالوفيات (۲۲۰۱) . البداية والنهاية (۱/٣١٧) . شذرات الذهب (۱/١٤٤) . حياة الصحابة (۱/٥٥٥) . الأعلام (۲/٠٠٠) وأعلاه ، ص١٧٩ ـ ١٨١ .

وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه دائم الرغبة في الجهاد (حياة الصحابة ، ١/ ٤٥٥ . البداية والنهاية ، ١/ ١٨٧ . سير أعلام النبلاء ، ١/ ٣٨٢) . وهذا تمامُ قوله المذكور أعلاه الله الذي يُبيِّن هذا الحب لله ولرسوله على وحب نصرة دينه . وقد تربّوا على مائدة القرآن الكريم وعلى يدي الرسول على ، وفي ذلك المجتمع الإسلامي الرصين البناء . (ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاة ، قال : لقد شهدت مئة زحف أو زُهاءَها وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء ) . (الاستيعاب ، ١/ ٤٠٩ . سير أعلام النبلاء ، ١/ ٣٨٢ . حياة الصحابة ، ١/ ٥٦٥ ) . ويقول : (وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ، وننتظر الصبح حتى نغير على الكفار ، إذا أنا متّ فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدَّة في سبيل الله ) . (البداية والنهاية ، ١/ ١٦٧ ، سير أعلام النبلاء ، ١/ ٢٨١ ) . وانظر أعلاه ، ص١٩١ ـ ١٨١ .

نبينا المجتبى ، وأُسوتنا الحسنة ، وحادي الهداية دوماً للبشرية أجمعين .

إن الذي كان يُسلم - في العهد المكي - يرى ويعرف مقدماً ما سيُصيبه من عذاب وحرمان ، ويغدو أرملاً بعد أن يكون أرفلاً . وفي العهد المدني يعلم ما يترتب على ذلك ، تضحية وإقداماً ، ورضوا بكله بمحبة جامحة ، وسعي حثيث ، ورغبة متدفقة ، مقبلة ، قوية مسرعة أبية .

فموكب الهجرة دائم ، حيث تبقى مُهاجراً إلى الله ، وتموت مُهاجراً ، منادياً : يا رباه ! نداءٌ يُجمِّل الحياة ، ويُنميها ، ويمنحها ، ويُعطيها ، بنظر يرافقه ويناغيه ، فلا يصارعه أو يباهيه . فهو ليس في صراع مع الكون والحياة ، بل مع الباطل وأهله ، يأتي الحق لمواجهته ليُزهقه ، وليبني حضارة الإنسان ، وينير دربه ، ويسدد خطوه .

### \* الهجرة هجرة ونُصْرَة :

لم تكن الهجرة خطوات لقطع طريق خطر ، والنجاح في التخلص من مُطارد ، للوصول إلى مكان آمن ، أو النجاح بانتقال مجموعة ، من موطن إلى آخر جديد ، إنما هي الخلوص لله والتضحية بالنفس ، وكل شيء ، من أجل الإسلام ، فلولا الهجرة إلى الله لما كانت الهجرة ، ولما كانت النصرة ، ﴿ فَأَعْنَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَلِرِ \* ﴾ [الحشر: ٢] .

وإذا تلاقتِ الهجرة والنصرة ، فالكل في نصرة ، والكل في هجرة . وأدرك أولئك أنه لا بد أن يكون للإسلام وطن ، وللشريعة سكن ، فكان مرة ، ولا بدَّ أن تكون له الكرة ، إن شاء الله .

ولعل القرن الخامس عشر يُمثل باب الهجرة إن شاء الله ، فيكون القرن الرابع عشر أشبه بالعهد المكي ، والقرن الخامس بالعهد المدني ، نبني به الحياة الإسلامية ، ومجتمع الإسلام ، وقيام آماله .

فهي هجرةٌ: بين \_ مِن وإلى \_ حياة الجهاد والمجاهدة والاصطراع ، إلى قرنٍ تقوم فيه خلافة الإسلام ودولة الإسلام ، إن شاء الله تعالى وبعونه ومَنِّهِ ،

فهي تماثل بالمعنى الأساس لكل هجرة ، يقوم بها الذين هاجروا إلى الله تعالى على الدوام .

فهذا مصعب بن عمير (١) ، زين شباب أهل مكة ، جمالًا ودلالًا ونعمة وقوة وفتوة وعبثاً ولهواً وغِنىً وزَهْواً ، مَضْربُ المثل بما يلبس ، ويتزين ، ويتطيّب كذلك تماماً .

وحين أسلم حَرَمَه أَهْلُه من كل ذلك ، وقاوموه ، فاستغنى ، واستعلى ،

(۱) مصعب بن عمير ( ٣هـ = ٦٢٥ م ) القُرشي ، مصعب الخير : صحابي ، شجاع ، من السابقين إلى الإسلام . ولما أسلم حاربه أهله ، وحرموه من غِناهم . واحتمل كل ذلك راضياً قوياً أبياً . هاجر إلى الحبشة ، وعاد إلى مكة ، ثم هاجر إلى المدينة . وكان أول من قدم إليها من المسلمين مع ابن أم مكتوم ( عنه انظر : أعلاه ) . وكانا يُقرئان القرآن ( البخاري ، فضائل الصحابة ، باب : مقدم النبي على وأصحابه إلى المدينة ، رقم ٩ ٣٧٠- ٣٧١ ) . فهو السيد الشهيد السابق البدري ، وحامل لواء المسلمين يوم معركة بدر ويوم أحد ، واستُشهد فيها ، وهو يدافع عن رسول الله على ( حياة الصحابة ، ١ ٥٩٥ ) .

قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير ، ثم قدم علينا ابنُ أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه . ثم قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكباً . فقلنا له : ما فعل رسول الله ﷺ ؟ فقال : هو مكانه ، وأصحابه على أثري . ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم أخو بني فيهر الأعمى .

وقال خباب: (هاجرنا مع رسول الله ﷺ، ونحن نبتغي وجه الله ، فوقع أجرُنا على الله ، فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئاً ، منهم : مصعب بن عمير قُتِل يوم أحد ، ولم يترك إلا نَمِرة ، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ، فقال رسول الله ﷺ : «غطوا رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذْخِر » ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبُها ) . وذُكر أنه حين أتي عبد الرحمن بن عوف بطعام بكى ، وقال : (قُتِل حمزة ، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوباً واحداً ، وقُتِل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوباً واحداً ، لقد خَشِيتُ أن يكون عُجّلت لنا طيباتنا في عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوباً واحداً ، لقد خَشِيتُ أن يكون عُجّلت لنا طيباتنا في معروف طيب الرائحة يبيض إذا يبس . « يهدبها » : يجتنيها . (سير أعلام النبلاء معروف طيب الرائحة يبيض إذا يبس . « يهدبها » : يجتنيها . (سير أعلام النبلاء حياة الصحابة ، ٢١/٢٤٧ . البداية والنهاية ، ٤٢٨٠٤ . الأعلام ، ٢٤٨٧ ) .

واستغلى . وهو بالإسلام أغنى وأعلى وأغلى ، فَرَضيَ به مسروراً ، وعاش فقيراً ، من ذلك محروماً .

وكان من المهاجرين إلى الحبشة في المرتين ، والمهاجر الأول إلى المدينة المنورة ، ومعلّم القرآن إلى أهلها .

اختاره رسول الله على لذلك ، واشترك في الأحداث والمعارك ، وكان حامل لواء المسلمين في بدر وفي أُحد ، قطعت يده اليمنى ، فحملها باليسرى ، وقطعت فاحتضنها ، ثم استُشهِدَ وهو لا يملك شيئاً من الدنيا ؛ حتى ولا بُرْداً ، يُغطِّي جسمه كله ، فإذا سحبوه على رأسه ظهرت رجله ، وإذا غطيت رجله تكشف وجهه ، وجه الجهاد على أرض الجهاد ، مهاجراً إلى الله في الحياة وحتى الممات (١) .

وحين أطل رسول الله ﷺ يتفقد الشهداء رأى مصعباً ، فقال : « لقد رأيتُك بمكة وما بها أحد أرقَّ حُلَّةً ، ولا أحسنَ لِمَّةً منك ، ثم أنتَ شَعِث الرأسِ في بُرُدَة »(٢) .

نقول هذا لكل مسلم ، وللشباب خاصة ، ليسلكوا هذا المسلك في حياة الإنسان المسلم العزيز الحر الكريم الرباني الوضيء .

### \* الحق قادم بأهله :

فأين لي بأولئك الذين لا يتقدم عندهم حُبُّ على حُبِّ الله ورسوله ، لا يحبون إلا الله ، ولا يوالون إلا مَن والى الله ووالى رسوله ﷺ ، ويَكْرَهون أن يَحْيَوا خارج الإسلام ولو لحظات (٣) . والحرق بالنار والضرب بالأحجار

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱/ ١٤٦) . حياة الصحابة (١/ ١١٦ ، ١٨٧-١٩٠) . سيرة ابن هشام (١/ ٤٣٤ ـ ٤٣٨ ، ٦١٢ ، ٦٤٥ ، ٦٤٢ ، ٩٨/٣ ، ١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره ، انظر : إمتاع الأسماع (١/ ١٦٢) . انظر أعلاه ، ١١٧ ـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله وفعله الصحابي الجليل : عبد الله بن حذافة السهمي ، حين أسرته الروم . انظر : أعلاه ، ص٢٩٩ .

والتعليق على الأشجار والتغريق في البحار أهون عليهم ، وأطيب إليهم . وهم قادمون إن شاء الله تعالى ليقيموا الحياة الإنسانية .

فمن تكن كلماتُ الله حجَّتَه فلن يَهابَ من الدنيا وما فيها

إنني ألمحهم في الآفاق من حولنا والبقاع في كل مكان ، يتنادون بالإسلام ، مستعدين للتضحية في سبيل الله ، وقد جرى ﴿ \* مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُ فَوَمِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ \* ﴾ [الأحزاب: ٢٣] .

وفي الماضي بدأ الإسلام غريباً (١) ثم انتشر ، فكانت الهجرة ثم كانت الدولة والخلافة ، رعت الجهاد ، وحملت الراية ، واستمر الإسلام في الامتداد ، وما زال اليوم ، بعد ذهاب الخلافة ، يمتد وحده رَغْم كل ما يُرْصَد له على أيدي الأعداء ، وما أكثرهم .

ولكن ما تزال لهذا الدين جولات وصولات وأدوار يؤديها في تاريخ البشرية ، ظاهراً بإذن الله على الدين كله ﴿ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِلُواْ البشرية ، ظاهراً بإذن الله على الدين كله ﴿ \* وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِلُواْ الشَّاخَلُفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ الشَّاخَلُفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱلْتَصَىٰ هَمُمْ وَلَيُهَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ \* ﴾ [النور: ٥٥].

وذلك لوعد الله الذي لا يقف في وجهه كيد الكائدين ولا قوة المضلين ﴿ \* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللّهُ مُرَّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُو اللّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ \* ﴾ [ الصف : ٨ - ٩ ] . وإنه لوعدٌ حق ، مُنْجَز ، منصور ، مكتوب : ﴿ \* وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ \* ﴾ [ الأنبياء : ١٠٥ ] . فالحمد لله على نعمه ، وأكبرها كلها نعمة هذا الدين العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

﴿ \* كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيًّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ \* ﴿ [ المجادلة : ٢١].

\* \* \*

# المبحث الثامن

# الهجرة (النبوية) بيع وبيعة

- \* بداية وافتتاح
- \* الإسلام كبرى النعم
- \* ولادة الإنسان الجديد
- \* دعوة اليقظة والارتقاء
- \* تقدم الركب الميمون
- \* حمل الراية المباركة
  - \* ذلك الجيل الفريد
- \* قوة التضحية والفداء
- \* الإقبال خفافاً وثقالًا
- \* لقاء الهجرة والنصرة
- \* واجب الشباب الطلاب
  - \* تضحيات فائقة رائقة

### \* بداية وافتتاح:

حمداً لله ، وصلاةً وسلاماً على رسول الله ومن والاه ، ﴿ \* ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي اَلْوَلَهُ عَلَى جَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي اَلَى عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ وَلَتْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا \* ﴾ [ الكهف : ١ ] ﴿ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَاتِينِ كُلِّهِ ﴾ [ الصف : ٩ ] نعمة ومِنَّة وفضلاً ، بَيِّن للناسِ دين الله ، وفيه سعادة الدارين ، فدعاهم وبصَّرهم ، فآمن من آمن ، وضلت عنه أقوام ﴿ لِيَهْ اللهُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِنَاتٍ ﴾ [ الأنفال : ٢٢ ] .

## \* الإسلام كبرى النّعم:

الحمد لله الواحد المنعِم ، أسبغ على الإنسان نِعمه ، ظاهرةً وباطنة ، شرَّفهم بالعبودية له ، يَدين بهذه العبودية لله وحده سبحانه وتعالى . وهي أعلى مقام للإنسانية ، توحيداً خالصاً ، عقيدةً للضمير ، وتفسيراً للوجود ، ومنهجاً للحياة ، حياة مستمرة تقود إلى جنَّة عَرْضُها السمواتِ والأرضَ .

فكانت نعمةُ هذا الدين أكبرَ نعمة ، أنزله \_ سبحانه وتعالى \_ بِرًّا وعدلًا وصدقاً وحقاً ﴿ \* وَبِالْمَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْمَقِ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* ﴾ [الإسراء: ١٠٥] فكل ما عداه باطل وفاشل وشاغل ، ضال ومضل وممل وممل ﴿ \* فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدِّرُهُ لِلْإِسْلَيْرُ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ فَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ فَمَن يُرِدِ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا صَدَرَهُ فَمَن يُعِدِ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا ضَيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَآءُ فَاللَّهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا فَعَمْ مِنْ يُودِ اللهَ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا اللهُ اللهُ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّينَ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بعث به البشيرَ النذير ، وريثَ موكب الأنبياء ، لِيَحْدو قافلة الإنسان المؤمن ، خليفةً في أرض الله ، يُعَمِّرها بدينه ، ويُنيرها بشرعه ، ويُقيم حضارة الحق باتِّباعه . يُقيِّض الله لهذا الدين من يَنصره ، والرسول الكريم على يقول : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ( ولا من خالفهم ) حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

( على ذلك ) »(١) . وهذا حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها .

فغدت نعمةُ الإسلام كبرى نعم الله على الإنسان \_ وما أكثر نِعَمه \_ لينتزع البشرَ من مخالب الجاهلية ، ويُخرجهم من الظلمات إلى النور ، ومن عبودية البشر للبشر ، ويعبِّدهم لله رب العالمين . فله الأمر ، وله الحكم ، وإليه المرجع ﴿ \* وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَى بَل المرجع ﴿ \* وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَى بَل المرجع ﴿ \* وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَى بَل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تشقَّقت حُجُب الظلام ، وتحطَّمت الأوثانُ ، وتحرَّر الإنسانُ ، من العبوديات والجاهليات ، حين نزلت آياتُ اللهِ ، منذ فجر حِراء المبارك . آمن بالله تعالى إيماناً ، جعله حياً بعد مَوات ، فأشرقت بصيرتُه بنور الله ، فرأى الكون والحياة رؤيةً حقيقية ، كما لم يَرَها من قبلُ أبداً ، ولم تخطر له على بال ، ولم تَرِد على قلب بشر بأيِّ حال (٢) ، بعد أن عَبّدَ نفسَه لله رب العالمين ، عبوديةً للخالق ، جعلته في أعلى مقام الإنسانية .

#### \* ولادة الإنسان الجديد:

وتوالت آياتُ الله ، فكانت إعلاناً عن ولادة الإنسان الجديد ، إنسان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم . البخاري : كتاب المناقب ، باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي على آية ، رقم (٣/٣٤٤٢) . مسلم ، رقم (٣/١٩٢٠) . أبو داود ، رقم (٣/٢٤٨٤) .

<sup>(</sup>٢) من حديث شريف أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

ﷺ : « قال الله تعالى : أعددتُ لعبادي الصالحين : ما لا عين رأت ، ولا أذن 
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ \* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم 
مِن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] . البخاري : كتاب : بدء الخلق ، باب : ما جاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة ، رقم (٣٠٧٢) .

الحضارة الحقة ، إنسان العبودية الحقة ، لله رب العالمين . وهو إنسان الحرية الصادقة ، لا زيف يَخرقها ، أو يَحبكها ، أو يحلكها ، وإنسان التقدمية الأصيلة ، لا دجل يخنقها ، يرث سعادة الدنيا والآخرة ، كما بين وعد الواحد الأحد في قرآنه الكريم الذي ﴿ \* لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلا مِنْ خَلْفِةً تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ \* ﴾ [ نصلت : ٢٢ ] ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا \* ﴾ [ النساء : ٢٢ ] .

والإسلامُ ـ كبرى نِعَم الله أنزله دواءً وضياءً وشِفاءً ﴿ \* وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظّلِلِينَ إِلّا خَسَارًا \* \* [الإسراء: ١٨] ، وصلاة وسلاماً على النّبي الكريم ، وصاحب الخُلُق العظيم ، دعا إلى الله فاهتدى به إلى طريق الله الحق أقوامُ أنقذها من الشّقوة والكبوة في الدنيا والآخرة ، فكانوا من أهل السّيادة والسعادة والشهادة . وحَمَاهم من النار ، فكانوا من أهل الفوز والفلاح ﴿ \* إِنّ هَلَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلّتِي هِ اَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] ، وضلت عنه أقوام ﴿ وَمَن لَرّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُودٍ \* ﴾ [النور: ٤٠] . أصرّت على الضلال ـ واأسفاه ـ ف ﴿ \* لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فشقَت دنيا وأُخرى ، فالله تعالى يتولًاهم ، وجزاء المؤمنين الجنّة ، وجزاء الضالين جهنم ، وهو جزاء الكافرين (١١) . ونسأل الله تعالى الهداية لنا وللخَلْق أجمعين ، والإنقاذ من الغواية ، إنه على ما يشاء قدير .

<sup>(</sup>۱) وللأسف فإن من المسلمين من أعرض عن معاني الإسلام ، وهم قد ولدوا به وعلى الفطرة ، وكأنهم يُصرون بالبعد عنه . والرسول على يقول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول : « إنما مَثلي ومَثلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش ( الجَنادِب ) وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ، فضاء كنزعُهُنَّ ويَغْلِبنَه فيقتحمنَ فيها ( وهو يَذُبُهنَّ عنها ) ، فأنا آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم ( تَفَلَّتُونَ مِن يدي ) تَقَحَّمُون فيها » . أخرجه الشيخان . البخاري : كتاب : الرقاق ، باب : الانتهاء من المعاصي ، رقم ( ٢١١٨ ) = ( ٥ / ٢٣٧٩ ، ٣ / ٢٢٠١ ) . مسلم ، كتاب : الفضائل ، باب : شفقته على أمته ، (٢٢٨ ) ( ٢٢٨٤ ) . تفسير القرطبي (٢١٢ / ١٢ ) . ١٢٥ ) .

### \* دعوة اليَقَظَّة والارتقاء :

طلعَ النهارُ فقام النبيُّ المختار ﷺ ، ينادي بآيات الله ، أنزلها عليه وحياً كريماً ، وقرآناً عظيماً ، نصّاً ومعنى من عند الله تعالى ﴿ \* وَلِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ \* ﴾ [ الشعراء : ١٩٢ ـ ١٩٤] .

أنزله سبحانه وتعالى على قلبه ابتداءً من يوم حِراء ، تبعته القلة المؤمنة فكانت قَطْرَ عين صفاءً ، وينبوع ارتواء زلالًا ، حتى صارت نهراً ، يهدرُ هدراً ، يجرف كل عائق ، يُزيله صخراً ، ويدحرجه حجراً ، حفَّت بذلك الأهوال ، وإنفاق المال ، وتقديم الأنفُس من النساء والرجال والأطفال .

استمر الحادي البار ، والهادي المختار ، يقود موكب النور ، فاهتزت به نفوس ، واستنارت قلوب ، حين صحا فيها إنسانها من رقدة ، ونهض من كبوة ، وأطل من كوة ، على الضياء ، يحمل مشعله ونبراسه هادياً ، وهو الهادي الأمين ، رسول الله على أو يرفع لواءه عالياً ، وينشده ويرن صوته مدوّياً ، بآيات الله البينات ﴿ \* لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَايَّتَهُم خَشِعًا مُنَ خَشّيةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَنفكرُونَ \* \* الحشر : ٢١] .

حملها الحبيبُ يجوبُ بها دروبَ مكة وما حولها ليل نهار ، ويجول أحياءها وسهولها (السهل) وجبالها (الجبل) وصخورها ، وينادي أبناءها وقبائلها ، ويرتاد أسواقها ، ويغشى اجتماعاتها ومجتمعاتها ، أهل مكة أمّ القرى وما حولها ، ويأتي أسواق العرب ومواسمها قائلاً ومنادياً فيهم : «يا أيها الناس : قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا »(١) .

سرتِ الحياةُ في نفوس آمنت ، واهتدت ، وباعت نفسَها لله ، وبايعت

<sup>(</sup>۱) حياة الصحابة (۱/ ۱۰۷). انظر كذلك: حياة الصحابة (۱/ ۹۸ ـ ۹۹). سير أعلام النبلاء (۳۸ ـ ۵۱). السيرة النبوية، الذهبي (۱۵۰ ـ ۱۵۱، ۲۸۰).

على الطاعة والفداء ، تتحرك بشرعه ، وتُقبل على أمره .

### \* تقدم الركب الميمون:

لَحِق بركبه الميمون المؤمنون ، باعوا أنفسهم لله ، ونصروه نصراً مؤزراً ﴿ \* وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ \* ﴾ [ آل عمران : ١٤٦ ] فلم يتخاذلوا ، لزموا غَرْزَه (١) ، ففازوا . وفي سبيل الله سقط على الطريق شُهداء ، من الرجال والنساء ، شيباً وشباناً وأطفالًا(٢) .

بدأ الركب الميمون السيرَ قوياً منطلقاً ، يقوده خاتم الأنبياء والرسل الكرام ، عليه وعليهم الصلاة والسلام ، ابتداءً من يوم حِراء .

اهتزت الأحجارُ بغاره فرحانا جاءَ الأمينُ يُورِّبُ أَلْ القرآنا

يوم نزول القرآن ، نزول الماء إلى الأرض ، يُحييها ويُخْصِبها ويملؤها بالبركات ، وسيبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، فهو وحدَه المنقذ من الشَّقْوة والكَبْوة ، تَستهلك العالمين بدونه ، وبه لا بغيره يُسعد الإنسان أيَّما سعادة في الدنيا والآخرة .

أخضَــر المـــاءُ عينـــه

رقَصَ الكونُ فانهمرُ سيلًه نَهَرُ طرب الكون وانتشى أخضر وجهمه نضر وتغنّت بقاعُه حين صابها المطر وغدا ثاقب النظر والحياة جديدة إنسانها قد انبهن

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٣/ ٣٣١) ( الخشني ، ٣/ ٤٤٠) . مغازي الذهبي (٣٧٢) . حياة الصحابة (١/ ١٥٤) . " الغَرْز " : رِكاب الدابة يُعتمد عليه في الركوب . " الزم غرزه " : الزم أمره ونهيه .

الأمثلة على ذلك كثيرة . انظر : سير أعلام النبلاء (١/ ٩٧) . حياة الصحابة (١/ ٥٩٨ \_ ٥٩٩) . السيرة النبوية ، الندوى (١٨٦) .

جاءه هادي البشر إلى الحياة واشتهر إلى الله بالا ضجار وَحْمَى به قد انهمر جهادُهُ كان الأغر وللحيق بها ظهر بالغاً قمة الفخر تتهاوى عنده الشرر ومَحارقاً لا مُلدَّخر في بغيهم كانوا الأشر بــه اقتــدى ذوو الخِيــر كان أقوى من الصخر فهو أسنى من القمر ض\_اؤه قــد انتشــر مجــدُهـا باء وانــدثــر عبدوه وهم حجر تحت الشرى قد انقبر غصونه تدني الشمر تنشر فوقه الدرر ويداوى بنى البشر ويعماني فتنة الزُّمر دربُه حالكُ السِّيرُ على ارتخاء وانقعر فاستُبيحوا من الغجر يوم هانوا على الصّغــر

ماذا جرى في كوننا ؟ حين دعيا محميدٌ يوم نادى كل الورى اللهُ أنــزل شـرعَــهُ لصبره احتارت قريش جاء بها نبوةً بدعوة الله قائم فانبري يوقظ الورى وتحالفت في حربه شَـــدَّت عليــه مَطــارقــاً والأقربون تنافسوا لكنه حمل اللواء كان أمضى من الرياح فاستنارت به النفوس رفع الحق صوته والطواغيث تندب كل قصوم لهم إلسه ذهب الظلم وانطوى حـل عـدلٌ مكانَه مَــلاً الأرضَ نفحُـها ومضى يحمل الزمان قائداً موكب الحياة لا يبالي مهما التوى حتى انطروى قبيله حين لانت قناتهم يومَ هابوا عدوَّهم

يا بني الجيل نهضة يا صحاباً بصيحة هذا الكتاب نداؤكم فهو فيه سعادة به النفوس كريمة به العيون قريرة "

تنفض عنكُم الغُمبَر توقظ كل من هجر فاسرعوا غير معتذر وَحْدَه ، كل من حضر تبتني كل مُنْ ذَهَرْ مُنْ ترقى الفضائلُ وانتصر

#### \* حمل الراية المباركة:

حمل رسولُ الله الحبيب على راية الموكب المبارك ، ينادي الناس عليه ، ويدعو إليه ، فجَّرت آياتُ القرآن المنزَّل عليه ، ينابيع الخير ، ووفرتها وصاغتها ، يتلوها على ندية قوية ، تَشَقَّق بها الظلمات ، وتُشرق بها الآفاق ، ويحيا بها الوجود . واستمر داعياً يجلجلُ بها صوتُه المدوّي في دروب مكة وشِعابها ، حُداءً ماله مثيل ، ولا بديل ، ولا غيره دليل ، يُضيئها بنور الله المبين ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ \* ﴾ [النور: ١٠] .

وَصَلَت قلوبَ المؤمنين بالله ، تملأ جنباتِها أشعتُهُ ، يوقظ النيامَ والسَّكْرى السَّادرين هديرُها ، تُنشده الفئة المؤمنة ، مقتديةً بالرسول الكريم على أيقنت وانطلقت مؤمنة بقوتها الإيمانية الربانية ، موصولة بالله القوي العزيز . آمنت به جل جلاله رباً معبوداً واحداً أحداً لا إله غيرُه ولا مالك سواه ، ولا حاكم دونه ، ولا مشرّع إلا إيّاه . إنه البيعُ الخالص لله ، بلا خُلف ولا أنصاف أبداً .

واستعراض السيرة الشريفة يُقدِّم ذلك واضحاً لكل المسلمين ، نساءً ورجالًا . وانظر من شئت وما شئت وتَمَثَّل بمن شئت ، ولا بد أن نمثل ونتمثل . فهذا الطفيل بن عمرو الدَّوْسي ( الشهيد أبو الشهيد ) ، أسلم في العهد المكي ، وباع نفسه وحياته للإسلام ، دعا إليه وجاهد من أجله

\_\_\_\_\_

(١) الطفيل بن عمرو الدوسي ( ١٢هـ = ٦٣٣م ) ، ذو النور . أسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة . وكان في قومه سيداً مقدماً مطاعاً شريفاً وشاعراً لبيباً . وقصة إسلامه ذكرها ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ، ١/ ٣٨٢-٣٨٥ ، شرح الخشني ، ٢/ ٢٥-٢٩) . ونقلها عنه آخرون . وأخرج طرفاً منها البخاري ومسلم . البخاري ، رقم (٣/٢٧٧٩) ، ورقم (٤١٣١/٤) ، ورقم (٦٠٣٤/٥) . مسلم ، رقم (٢٥٢٤/٤) . جامع الأصول (٩/ ٢٢١ ، رقم ٦٨٠٦) . وخلاصتها : أن الطفيل قدم مكة \_ لعله في السنة العاشرة من البعثة ، بعد عودة الرسول على من الطائف \_ فحدرته قريش من الاستماع إلى الرسول الكريم ﷺ وبينوا له خطورة ذلك عليه ، وأن قوله كالسحر ، وزادوا في تحذيره ، مما دعاه أن يسد أذنه بقطن إذا دخل المسجد ، حتى لا يسمعه . لكنه حين ذهب إلى المسجد رأى رسول الله ﷺ قائماً فيه ، ووقف قريباً منه وسمعه ( فأبي الله إلا أن يُسمعني بعضَ قوله ، فسمعت كلاماً حسناً وقع في نفسي ) ( سيرة ابن هشام ، ١/ ٣٨٢ ) . ولما انصرف ﷺ إلى بيته اتبعه ، وجلس إليه ، وطلب أن يعرض عليه الإسلام ( فعرض عليّ رسول الله ﷺ الإسلام ، وتلا عليّ القرآن . فلا والله ما سمعت قولًا قط أحسن منه ، ولا أمراً أعدل منه ، فأسلمت ، وشهدت شهادة الحق) ( سيرة ابن هشام ، ٣٨٣/١ ) . وهذا ما أورده ـ مع تفصيلات أخرى ـ ابن هشام ( ابن إسحاق ) في السيرة وآخرون ، بعضهم نقلًا عنه .

فلحق بقومه ، فدعا أهل بيته ، فأسلموا وجماعة من قومه ، وعصتْ عليه دوساً (قومه) وأبت . فقدم (ثانية) إلى رسول الله عليه في مكة وقال : يا رسول الله ! إن دوساً قد عصتْ وأبتْ ، فادعوا الله عليهم . فقال عليه (اللهم اهدِ دوساً ، وائتِ بهم » . وهذا ما أخرجه البخاري وآخرون . فعاد إليهم ودعاهم إلى الإسلام ، فاستجاب من استجاب ، ثم قِدم بهم إلى رسول الله عليه في المدينة ، بثمانين بيتاً ، ولحق به في خيبر ، فأسهم له رسول الله عليه مع المسلمين .

ثم شارك مع قومه في فتح مكة ، وأرسله على الله الله الله على المائد في بجاهد في خدمة الإسلام حتى قبض رسول الله على فخرج هو وابنه (عمرو) في قتال الكذّابين بقيادة مُسيلَمة الكذاب ، واستُشْهد يوم اليمامة أوائل سنة (١٦هـ) وجُرح ابنُه جِراحة شديدة ، ثم استبلّ منها ، حتى كانت معركة اليرموك (١٥هـ) مشاركاً فيها ، وفيها استُشهد ، رضي الله عنهما وعنهم أجمعين . الإصابة (٢/ ٢٢٥) رقم (٤٢٥٤) . الاستيعاب (٢/ ٢٣٠) رقم (١٢٧٤) . سير أعلام النبلاء (١/ ٤٢٤) ، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين ) (٢٢ ، ٢٨ ، ٩٦) ، زاد المعاد (٣/ ٤٩٥ ، ٤٢٤) وبعدها . الوافي بالوفيات (١/ ٢٠١) . حياة الصحابة =

#### \* ذلك الجيل الفريد:

وتحطمت الطواغيت والأوثان ، ومن كل الألوان ، فأشرقت الأرض بنور الله رب العالمين . فكل ما عداه باطل ، ومهلك مضل ﴿ \* وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلاً لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَنْتِكِّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* ﴾ [ الأنعام : ١١٥ ] .

إنه لفريدٌ وعجيبٌ ومدهشٌ ذلك الجيل ؛ الذي تربى على مائدة القرآن ، ونهل من فيضه ، وأُترع من نهره ، بيدي رسول الله ﷺ وتربيته وأُسوته ، فارتدى ذلك ، واكتساه ، واحتذاه .

وعلى دربهم سارت ما تلاه من أجيال ، وحتى اليوم والمستقبل على الدوام إن شاء الله تعالى ، تربَّتْ على الدعوة الإسلامية ، وتعلمت أنَّ الإسلام بيعة . ومنذ قبِلَه ، ودخل دائرته ، وحمله باع نفسه لله ﴿ \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِن المُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُمْ وَأَمُولَهُم بِأَن لَهُمُ الْحَنَةُ ﴾ [التوبة: ١١١] ، كل بمقدار إقباله وإخلاصه وتضحيته والتزامه وإقدامه .

وبهذا يقام مجتمع الإسلام ، يسير على ذلك المنهج الكريم الذي عليه ربّى رسول الله ﷺ أصحابه ، بما أوحى الله له وعلّمه ، قرآناً وسنّة وسيرة . يُقبلون عليه لا يتخلفون ، ويفرحون بما يُقدِّمون ، يسترخصون من أجله كل ما يملكون .

 <sup>(</sup>١/ ٢٠١) وبعدها (٢/ ٥٥٠ ، ٣/ ٢٣٠ ، ٦١٣) . الأعلام (٣/ ٢٢٧) .

تجدون النماذج الكثيرة الوفيرة ، من كل لون وميدان وتخصص ، في العصور الإسلامية المتلاحقة ، كلها تتضافرُ لإظهار هذه المعاني المثلى ، قائمة في حياة المجتمع ، تجتذبُ الناس ، وتدعوهم إليه . وإذا حلَّ الإيمان \_ بهذا الدين الكريم \_ قلبَ إنسان ، كانت ولادة جديدة رشيدة . وانظروا إلى بيعة العقبة كيف كانت وكيف كان أصحابها ، وكيف كان استعدادهم الرفيع للبذل من أجل هذا الدِّين .

ثم كانت الهجرة ، والتقى أهلُ الهجرة بأهل النصرة (٢) ، بعد أن حمل الطريقُ خُطُواتِهم السارَّةَ البارة ، هجرة عن الوطن من أجل الدعوة إلى الله ، وحمل الأمانة ، وتبليغ الرسالة ، وهو أمر فريد (٣) .

<sup>(</sup>۱) سبق الحديث عنها ، انظر : أعلاه . كذلك مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٢٣-٣٢٣ ، ٣٣٩\_٣٣٩) . سير أعلام النبلاء (١/ ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة (١/ ٣٣٥) وبعدها (٣٧٧) وبعدها .

<sup>(</sup>٣) ولقد ورد عن الرسول على أنه حَزَنَ على ترك مكة المكرمة في الهجرة ، لكن دِيْن الله أعزّ من كل شيء ، حتى من النفس والأهل والولد . وكانت الهجرة هجرة إلى الله ، ونصرة لدينه . فأخرج الترمذي ( ٥/ ٦٧٩ = حديث رقم ٣٩٢٥) أن أحد الصحابة رأى رسول الله على في الهجرة واقفاً على راحلته بالحَزْوَرة ، في سوق مكة ( موضع مرتفع خارج مكة ، ومعناها الرابية ) وسمعه يقول : « والله إنّكِ لخيرُ أرض الله وأحبُ أرض الله إلى الله عز وجل ، ولولا أني أُخرجُتُ منكِ ما خرجتُ » ( زاد المعاد ، الله إلى الله عز وجل ، ولولا أني أُخرجُتُ منكِ ما خرجتُ » ( زاد المعاد ، واخرجه كذلك أحمد في مسنده ، المسند ، (٤/ ٣٠٥) ، والترمذي ، وقم (٣٠٥٨) . أسد الغابة (٣/ ٣٣٦) ، رقم (٣٠٦٨) .

كما أخرج الترمذي بعده ما يؤكده من قول رسول الله على مخاطبا مكة : « ما أطيبَكِ من بلد وأحبك إليّ ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك » . ( انظر : السيرة النبوية ، الندوى ، ١٤٥ – ١٤٦ ) .

وذُكَرَ أَن أُصَيلَ الهُذَلِي ( أو الغِفاري ) قدم على النبي ﷺ من مكة إلى المدينة ـ قبل أن يضرب الحجاب على أزواج رسول الله ﷺ ـ فقالت عائشة رضي الله عنها : يا أُصَيل ، كيف عهدت ( تركت ) مكة ؟ . فلما أجابها ، قالت له : أقم حتى يأتيك رسول الله ﷺ . فلم يلبث أن دخل عليه النبي ﷺ ، فقال : « يا أُصَيل ! كيف عهدت مكة » ؟ قال : عهدتُها والله وقد اخضرت أجنابها ( أخصب جنابها ) وابيضت بطحاؤها =

# \* قوة التضحية والفداء:

من أجل العقيدة تركوا كلَّ شيء ، فرحين بنصرتها ، وإعلاء رايتها ، وقدّم أهلُ النصرة كل شيء لهم ، أُخوّة في الدين ، وإخلاصاً لله رب العالمين ، فوَطن المسلم حيث يستقر دينه ، وتقوم دولته ، وتنشر دعوته .

هذا المستوى واللون لا يأتي بكثرة العلم اللساني ، بل العلم القلبي الرباني ؛ الذي قيضه الإيمان بالله رب العالمين وعَمَّقه حبُّ هذا الدين ومعرفتُه . ولا يتم بالمنصب والمال ، فليس ذلك مورده ولا سنده ، ولا يأتي من بابه ، بل بالارتباط الوثيق بالله تعالى ، يمتلىء القلب المؤمن به ليثمر عملاً صادقاً صالحاً وماء من العين صافياً ، ولا تُقْبَل صدقةٌ مِن ريِّ بل بطاعة الله تعالى والعمل على رضاه بشرعه . وانظر إلى ما عمله ، وقدمه ، وبلغه عموم الصحابة الكرام (١) .

فصدق التوجُّه في الإيمان قوةٌ تُفَتِّق كل شيء خيراً وهو مختوم ، وتفجر الينابيع الثرة ، وكانت مُغْلَقة ، وتنبت كل طاقة فاضلة غائبة أو موقوفة ،

 <sup>(</sup>أباطحها) وأعذق إذْخِرُها ، وانتشر سَلَمُها ، وأرغل (أسلب) ثُمامُها . فقال ﷺ :
 «حسبك يا أصيل لا تحزنا ، لا تشوقنا ، ويها يا أصيل دع القلوب تَقِر » . الاستيعاب (١٣٦/) رقم (١٣٦) رقم (١٣٦) . الإصابة (١٣٨) ،
 رقم (٢١٥) .

وأخرج البخاري ( ۲/۳۲ ، رقم ۱۷۹۰ ، ۱٤٢٨ ، أرقام : ۳۷۱۱ ، ۲۰۵۷ ، وأخرج البخاري ( ۲۰۱۲ ، ۲۰۵۷ ، ۱۰۵۷ ، ۱۰۵۷ ) أنه كان ۲۷۲۹ ، ۲۱٤۱/۵ ، أرقام ۵۳۳۰ ، ۲۱٤۸ ، ۵۳۵۳ ، ۲۳۶۳ ) أنه كان بلال الحبشي في المدينة يتشوق إلى مكة يرفع صوته مكرراً :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخِرٌ وجليل وهل أردَنْ يسوماً مياه مَجَنه وهل يَبدُونْ لي شامةٌ وطَفيلُ انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٥٨٩) ( الخشني ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣) ، سير أعلام النبلاء (١/ ٣٥٤) . « مَجَنة » : موضع ماء قرب مكة أسفلها ، قرب عُكاظ ، كان به سوق باسمه ، « شامة » و « طفيل » : جبلان قرب مكة . معجم البلدان (٣/ ٣١٥) . « الإذخر » : نبات طيب الرائحة . « الجليل » و « الثَّمام » : نوع من النبات .

<sup>(</sup>١) مرت أمثلة متعددة ، انظر مثلاً : أعلاه ، ١٨ ، ٩٣ ، ٩٦ و بعدها .

تقيم البناء ، وتربو الحياة بنصر الله وتأييده ، يتوجَّه إلى الله يرجوه القبول .

أحزانُ قلبي لا تزول حتى أُبلَّغَ بالقبول وأرى كتابي باليمين وتَقَرَّ عيني بالرَّسول

فكم من مجاهد سعى يبحث متلهّفاً عن الشهادة حثيثاً فرُزِقَها ، أمنية عزيزة ألذ مِن شَهْد ، وأحفل من زفاف . وشهيد استعد لها ، وتمنّاها ، ووجد ريحها ، وتمنى أن يعود ، ويقتل فيعود ، ويقتل فيعود ، كانت ثيابه كفناً قصيراً لا تغطيه ﴿ \* مِّنَ ٱلمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْ لَمِّ فَيَنَهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا \* ﴾ [ الأحزاب : ٢٣ ] .

وكم من عين رخص ماؤها ، وأخرى ذهب بصرها في سبيل الله ، وجزء من بدن مجاهد تُرك في ميدان المعركة بعيدة ، سابقة صاحبها إلى الجنة ، وجسد كثرت فيه الطعان تجاوزت جروحه العشرات يغبطه فيها ومنها ، السليم المصاب .

### إنها بيعةٌ دائمة ، وعهودٌ قائمة .

فانظروا ماذا صنع خُبَيْب، وماذا طلب قبل الموت (١): الصلاة . وعمر بن الخطاب يوم طعن عمَّ سأل : عن الصلاة (٢) .

هجروا كل شيء ، وهاجروا إلى الله ، باعوها (النفس) له ، وبايعوا عليها . أقبلوا عليه بخلوص وصفاء ، ملك عليهم الحياة ، وتخلوا عن كل ما عداه ، من منصب ومال وزعامة وجاه ، إذ لا حياة ولا جاه إلا بالإسلام ، وكانت لهم النّصرة والنفرة في كل الأحوال .

## \* الإقبال خفافاً وثقالاً:

ذُكر عن أحدهم أنه قال : وافيتُ المِقداد بن الأسود \_ فارس رسول الله

<sup>(</sup>۱) انظر: أعلاه، ص١٠٤، ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أخبار عمر (٤٠٥).

عنها على تابوت (صندوق) من توابيت الصيارفة ، وقد فَضَل عنها من عِظمِه : أريد الغزو ، فقلت له : قد أعذر الله إليك ، فقال : أبت علينا سورة البعوث (التوبة) ﴿ \* آنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة : ١١](١١) . وفَهِم أن ذلك محفوف بالأهوال خفَّت وبذل المال ، وتقديم الأنفس إحقاقاً له ، وإعلاء لشأنه ، نساء ورجالًا ، شيباً وأطفالًا . وكان هذا أمنية (٢) يسعون إليها ، ويضرعون إلى الله في تحقيقها في كل طور ، وما أكثر الأمثلة (٣)!

هبّت نفوس أحياها الإيمان ، وأشرقت جوانبها ، وأضاءت جوانحها بالهداية ، فباعت نفسها لله ، وبايعت على الطاعة والفداء تتحرك بشرعه تدور مع القرآن حيث دار(2) ، ولا تخاف في الله لومة لائم(3) .

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا(٢)

وتقدَّموا على الطريق يحملونه بأرواحهم ، ويغسلونه بدمائهم شهداء ، يتمنون على الله أن يُعادوا لمثله $^{(\vee)}$ . وانظر ماذا فعل ثابت بن قيس سيد الخزرج $^{(\wedge)}$  في حرب اليمامة تحنط وتكفن وخطب في المسلمين حتى أثخنته

<sup>(</sup>١) وكما يقول الله عز وجل من قائل في سورة النساء (٧١) : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ اَنْفِرُواْ جَمِيعًا \* ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة (١/ ٤٥٧) ، ١٠٩/٢ ، ٣٨٩) . .

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلاه .

<sup>(</sup>٤) معنى حديث شريف . انظر : موضوع أبي بصير الذي كان ينشد : الحمـــد لله العلـــى الأكبـــر من ينصر الله فسوف ينصر

<sup>(</sup>٥) من الآية الكريمة : سورة المائدة (٥٤) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ، كتاب : المغازي ، باب : غزوة الخندق ، رقم (٣٨٧٣\_٣٨٧٣) .

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري ، أرقام (۲٦٤٦\_٢٦٤٢) . مسلم ، رقم (۱۸۷۷) . انظر : رياض الصالحين ، (٥٠٤) ، رقم (١٣١١) .

 <sup>(</sup>۸) سيد الخزرج ، وحامل راية الأنصار ، وخطيب الأنصار . انظر : الاستيعاب (۱/۲۰۰) ، رقم (۲۰۰) . أسد الغابة (۱/۲۷۰) ، رقم (۲۰۰) . الإصابة (۱/۲۳۰) ، رقم (۹۰۶) . البداية والنهاية (۲/۳۳۰) . سير أعلام النبلاء (۱/۳۱۰ ـ ۳۱۰) . حياة الصحابة (۱/ ٥٣٥ ، ۳۷۷ ، ۲۷۲۷) . الأعلام (۲/۹۸) .

الجراح ، فذهب شهيداً ، وفاز بالشهادة .

عجيبٌ ذلك الجيل الكريم ، وما تلاه من أجيال سارت على الدرب المنير ، وكذا الآن وفي كل آن والمستقبل ما دامت تقتديه وتفتديه ، تعلّقت بالله وعبدته بشرعه وعملت لرضاه ، أملاً وعملاً ، بنت الحياة منيرة معمورة متعالية منصورة (١) .

إذا حلّ الإيمانُ قلبَ إنسان كانت له بذلك ولادة جديدة رشيدة ، وبيعة العقبة طليعة أهل النصرة .

ثم كانت الهجرة لتغرس على الطريق أزاهير المسك فوّاحة ، بأقدامهم القوية خلال خطواتهم السَّارة البارّة .

هجروا الموطن وما فيه وهو عزيز ، ولاحتضانه البيت العتيق ، من أجل الدعوة إلى دار الهجرة ، إشارة إلى أن موطن المسلم حيث تكون دعوته ، وتقوم دولته وأهله وقومه ؛ الذين يعيشون فيه بها وله ، فهم إخوانُه والمعسكر الذي ينتمي إليه ، وهم فئته وأمته من دون الناس ، وسماعها ذكر اسم الله تعالى .

هاجروا إلى المدينة أرسالًا وفي أحدها مجموعة فيها عمر بن الخطاب ، وسالم (٢) مولى أبي حذيفة ، كان يؤمُّهم لأنه أحفظهم للقرآن . وفيه قال عمر : ( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته ) (٣) ( يعني : الخلافة ) .

<sup>(</sup>١) وهذا نجده في كل العصور واضحاً ، والشواهد على ذلك كثيرة ، وكثيرة جداً .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب : فضائل الصحابة ، باب : مقدم النبي على وأصحابه إلى المدينة ، رقم (۲۷۰-۳۷۱ ، ۲۸/۱ ، ۱۳۷۲ ) . كتاب : الجماعة والإمامة ، باب : إمامة العبد والمولى ، رقم (۲۱۰ ( ۲۲۱ ) . سير أعلام النبلاء (۱۸/۱ - باب : إمامة الصحابة (۱۸/۱ ، ۳۵۰ ، ۳۲۳ ) . « أرسالًا » ( مفردها : رَسَل ) : بعضهم في إثر بعض ، تفسير القرطبي (۲/ ۱۳۱) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣٠٧/٢) ، رقم (١٨٩٢) . سير أعلام النبلاء (١/١٧٠) . أخبار عمر (٣)

حتى جاء موكب الهادي المدينة مهلّلة مكبرة (١).

طلع البدر علينا من ثَنِيَّات الوَداع وجب الشُّكْر علينا مسادعَا لله داع أيها المبعوث فينا جِئْتَ بالأمر المُطاع جئت شرَّفْتَ المدينة مَرْحَباً يا خَيرَ داع

فالتقى أهل الهجرة بأهل النصرة أُخُوَّة في الله ﴿ \* وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَغَدَّعُوكَ فَإِن مُرِيدُوۤا أَن يَغَدَّعُوكَ فَإِن حَسَبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينِ اللهَ وَالَّفَ بَيْنَهُم ۚ لِيَّا اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن البَّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِن المُؤْمِنِينِ \* ﴾ [ الأنفال : ١٢ - ١٤ ] . ذلك يتأيّها النّبي حَسَبُك الله وَمَنِ اتّبَعَكَ مِن المُؤْمِنِينِ \* ﴾ [ الأنفال : ١٢ - ١٤ ] . ذلك الجيل الفريد تربّى على مائدة القرآن وسيرة الرسول الكريم على ، وكذلك حين يفعل أي جيل . وانظر إلى ما صنعوا هم وغيرهم ممن أتى بعدهم ، وكلهم كانوا كذلك ويكونون بعون الله تعالى ، وعلى مدار التاريخ . فهذا سعد بن مُعاذ ، وموقفه العظيم في بدر والخندق وفي الحياة الإسلامية كلها (٢) ، وتعرّف إلى أي أحدٍ منهم تجد في حياته عجباً ، وقمة سامقة ، ونموذجاً باهراً .

أظهرت الهجرة \_ مثل غيرها من الأحداث الكثيرة الوفيرة \_ قوة الإيمان التي لا تقاس بالقوة المادية. وإن الله ينصر عبده، ويبعث له جنده، حتى لَيقومَ القليل منهم بما يواجه بهم الجيش الجليل، كما جرى في الغار والمعارك والفتوحات (٣).

# \* لقاء الهجرة والنُّصرة :

ووصل الركب الكريم مدينة النور والحبور(١٤)، واجتمع المهاجرون

 <sup>(</sup>۱) تخریج الدلالات السمعیة (۷٦۱). البدایة والنهایة (۱۹۷/۳). حیاة الصحابة
 (۱/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلاه، ١١٩، ١٢٣ ـ ١٣٨، ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلاه، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٤) حياة الصحابة (١/ ٣٤٢\_ ٣٤٤) .

والأنصار على الأُخُوَّة في الله(١) ، وجرت أحداث عجيبة ، ودوماً كان كذلك ، وهكذا يفعل دوماً صدق التوجُّه إلى الله \_ إيماناً واحتساباً \_ يُنشِى عطاقة جديدة تقوم هي أيضاً ، قوة تفتق الخير كله ، بكل ما لديه ، وتأخذ بها إلى قمة عليا ، تقيم البناء ، وتربو الحياة \_ بنصر الله وتأييده \_ متوجهة إلى الله تعالى ، وترجو رضاه .

إن الذين حملوا الإسلام ، وهاجروا به ونصروه ، نراهم نِعْم القُدوة ، لا لأنهم أكثر علماً ـ مع أهميته وضرورته ـ أو خلفوا لنا الكتب ، بل لأنهم تربوا على القرآن وسيرة رسول الله ﷺ فأحيا ذلك نفوسهم ، وأنار قلوبهم ، وملأ كيانهم .

كم هو جيد أن نحتفل بهذه المناسبات ، في وقت حاول البعض تشويهها وطمسها ونسيانها ، ولكن يجب أن يتجاوز اهتمامنا الاحتفال إلى الإقبال والعمل والإقدام . وكم من أناس وتجمع يحاربون الإسلام ، ويحتفلون به ، وهم أكثر ضيقاً به من أعدائه ، يَغِشونه ، ويجهلونه ، ويرفضونه .

نريد أن تحتفل به نفوسنا ، وتتنوَّر به أعمالنا ، وتحفل به حياتنا ؛ لتقوم الحياة الإسلامية ، وترتفع راية شريعته ، وتتثبت في الحياة أعلامه .

فالقرن الخامس عشر الأمل \_ إن شاء الله تعالى \_ أن يهيىء الله أمر دعوته وينجز ذلك بسنته ؛ لتسوس الحياة ، وتقيم شؤون الناس على حكمه ، وهو أمر كائن إن شاء الله ولا شك فيه بعونه ، إن لم يكن بنا فبغيرنا . وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرَتَدّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوّفَ يَأْتِي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرَتَدّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوّفَ يَأْتِي الله بقوم يُحبهم أَذِي الله وَلا يَعَافُونَ لَوْمَة بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَة لِهُ وَلِا يَعَافُونَ لَوْمَة لَالله فَضُلُ ٱلله يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ وَالله وَسِعُ عَلِيمٌ \* [ المائدة : ٤٥] ، يحتضنون دينه ، وينصرونه . وكل حرب له لا تفيد ، فالخير قادم ، والحق قائم ، والنبع الجديد ماء الحياة سالم ، وما يريد الله وصله لا ينقطع أبداً .

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (١/ ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٨٠) .

إنه دين النصر والانتصار في كل ميدان ، والخير فيه وحده . وعُدَّة النصرة بيع النفس لله رب العالمين ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ مِأْتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ وَأَمُولَهُمْ مِأْتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالَمُنَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي النّهِ اللّهِ فَيَقَالُونَ وَيُقَالَمُ وَمَنَ أَوْفَ يِمَهَدِهِ وَمِنَ ٱللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا مِنْ اللّهُ فَاسْتَبْشِرُوا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ \* ﴿ [النوبة: ١١١] .

وانظر إلى صنع الصحابة \_ نساء ورجالًا وأطفالًا \_ في أي موقف ، ازدانت بهم المواقف ، وازدهرت بهم المواقع ، وجَمُلت بهم المواضع . انظر إلى خبيب وجليبيب وسُميَّة (١) وغيرهم ، وغيرهم كثير .

إن الذين حملوا الإسلام، وهاجروا به، ونصروه، تراهم نِعْم القُدوة لأنهم تربّوا على مائدة القرآن، وعاشوا سيرة رسول الله ﷺ ﴿ وَالسَّيهِ قُونَ الْأَنهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ الْأَوْنَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْمَوْنُ الْمُهَا جَنَّتُ مَ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ جَنَّتُ مَ مَنَا الْمُعْرَدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* ﴾ والتوبة: ١٠٠١].

فالمرجو لإقامة مثل هذه المناسبات أن تورث آثاراً كريمة ، تُعينُ على البناء ، بمثابة منافذ للنفس وسُقيا للروح ، تُنعشها مباركة ، لتنتقل هذه الأحفال بمعانيها إلى النفس الإنسانية ثم الى الحياة .

#### \* واجب الشباب الطلاب:

أيها الأخوة الطلبة \_ وأستميح الأساتذة الكرام \_ أن أخصكم أولًا ببعض كلمات ، حتى لأحسب أنني أتكلم بلسانهم .

إن الشباب ـ في كل أمة ـ موثل قوتها ، ومركز حركتها ، وهذا لا يقلل مِن شأن مَن تجاوز هذه المرحلة ، وقد عاشوها ، فلهم السبق ومعهم التجربة والقيادة .

<sup>(</sup>۱) انظر: هنا، ص۲۲۵، ۳۶۹، ۲۹۲.

أيها الشباب الطلاب: ليس من بديل لهذا الدين عن التمسك والأخذ به والعمل بمنهجه ، ففيه الغناء والغنى والتقى والقوة والمَنعة والعزة . ولا قيمة لمال أو رفاه أو شباب ومنصب ومكانة بدونه . وجمال تلك الأشياء به ، وبدونه تصبح نِقَماً وبه تكون نِعَماً . والعلم والتحصيل - في ظل الإسلام - شيء جدّ كريم ، علم الصيانة والديانة .

فلنكن مثالًا للشباب المتعلم المتفهم المستقيم ، الملتزم بدينه ، المتمثل بتعاليمه ، العازم على نصرته . فهو يغنيه ، وبه يكون التفاضل . وهذه النعم سيسألنا الله عنها ، فاغتنموا شبابكم قبل الهرم ، كما تحدث الرسول الكريم .

ونحن على أبواب قرن هجري جديد ، ونرجو أن يكون للإسلام . وبالإمكان أن يأمل الإنسان ، ويتوقع من ذلك خيراً كثيراً ، ولكن لا القرون ولا الاحتفال بها وحدها تكفى ، وأهمية الزمن تكمن لما يتم فيه .

ففي ربع قرن من أول عمر الدعوة الإسلامية تم في الأرض عجباً. فإذا أردنا أن يكون هذا القرآن يحكم في الأرض ، أو أردنا أيّا من الأزمان أن يكون قرناً للإسلام وما بعده ، فإن ذلك يتأتّى بتربية النفس على الإيمان ، وحملها على الإسلام ، وأخذها بشرع الله ، إيماناً وتضحية وفداء . عند ذلك سيأتي نصر الله ، وإنه لمن المؤمنين قريب ، إذا وَفَوْا التزاماتهم ، وأدّوا أماناتهم في أي شي يشاء ، وذلك ماثل إن شاء الله ، ولكن \_وتلك سنة الله \_ لا بد من توفر الجند ، واحتمال كل جهد ، والبذل من أجله .

<sup>(</sup>۱) حدیث شریف تمامه: « اغتنم خمساً قبل خمس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحیاتك قبل موتك » . فتح الباري (۲۳ / ۲۳۵) .

#### \* تضحيات فائقة رائقة :

فلا بدَّ لهذا الأمر من تضحية تهون عنده الأمور ، وتُسترخص النفوس ، ولابد من الإقدام والبذل من أجله ﴿ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ وَلابد من الإقدام والبذل من أجله ﴿ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّشَتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالظَّرَاءُ وَذُلْزِلُوا حَقَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِبُ \* ﴾ [البقرة: ٢١٤].

في ليلة قدم فارسٌ إلى المدينة المنورة ، ودفع باب أحد دورها برمحه ، فخرج عليه شابّ دون التاسعة والعشرين من عمره ، واستغرب وتعجّب كل منهما من الآخر .

أتدرون من هذا الفارس ومن هذا الشاب العالم ؟ هو الأب الذي خرج للجهاد (١) قبل نحو تسع وعشرين سنة ، يوم كان الشاب جنيناً في بطن أمه . وتعرفا على بعضهما ، ولف الأب ابنه بذراعيه ذراع البطولة ، وكان الابنُ مِن علماء المدينة يستمع الناس له بشوق .

جاهد الأبُ في ميدان القتال ، وجاهد الابن في ميدان العلم ، وكلاهما لحمل الإسلام ، وحفظه ، ونشره ، ذاك يرعاه بسلاحه ، وهذا يرعاه بعلمه وفقهه . وكلاهما صفحة لقرطاس حملن أن يكون عند واحد ، وعند كليهما عند الآخر(7): « وإنّ العلماء ورثة الأنبياء (7).

<sup>(</sup>۱) فإن « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » . أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . سنن الترمذي (١٣/٥) ، رقم (٢٦١٦) . كذلك (١٥٩/٤) ، رقم (١٦٥٨) . ثم انظر : زاد المعاد (٣/٨٥) .

<sup>(</sup>۲) الشاب ، هو : أبو عثمان ربيعة ( ربيعة الرأي ، ١٣٦هـ = ٧٥٣م ) بن أبي عبد الرحمن  $\dot{g}$  وخ . انظر : وفيات الأعيان ، (٢/ ٢٨٨) ( ٢٣٢ ) . سير أعلام النبلاء (٦/ ٨٩) . الأعلام (٣/ ١٧) .

<sup>(</sup>٣) وهذا الجزء من الحديث الشريف بتمامه هو: « إن العلماء ورثةُ الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورّثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظِّ وافرِ » . الترمذي ، رقم (٢٦٨٢) ٥) . كذلك أبو داود ، رقم (٣٦٤١) . البخاري ، كتاب : العلم ، باب : العلم قبل القول والعمل .

إن الأمر جدّ ، ينتظم الدنيا والآخرة ، فلا بدّ من سلوك الجد في أمر الدنيا والآخرة ، ولا بد من التوجه الى الله تعالى والأخذ بشرعه ، ونبذ ما عداه . وإن كل نصر في الحياة وبعد الممات يأتي تالياً بنصرة العقيدة وانتصارها في النفس ، ثم يأتي بعدها انتصارها في الحياة .

اللهم اجعلنا من العاملين بشرعك والدَّاعين إليك ، إيماناً عظيماً ، والمجاهدين في سبيلك ، والحاملين مشاعل دعوتك ونور شريعتك ، نحمل رايتها خفاقة ، نعليها ونفتديها ، واحفظ دينك ، وأقم دعوتك دعوة القرآن ، بأيدينا وأيدي هذا الجيل ، وكل جيل من المسلمين ، يمسكون قيادتها نحو الخير والبركة ينبوعاً ، يبنون مجتمعه المتحضّر ، مثابة للناس كافة ، ومهوى الأفئدة ، وموئلاً آمناً كريماً لأهل الأرض أجمعين (۱) .

اللهم أعزنا بكلمتك ، وأعزها بنا ، وانصرنا بدعوتك ، وانصرها بنا ، وأقم شريعتك الغراء في حياتنا ، واجعل مجتمعاتنا له حامية وبانية وحانية ، واجعلنا من جنودك المخلصين ، وهيىء لنا فرص خدمة هذا الدين ، وقونا في أداء أمانته ، آمين ﴿ كَم مِّن فِئ تَه قليل لَه غَلَبَتْ فِئ تَح كِثِيرَةً مِإِذْنِ اللّه قي أداء أمانته ، آمين ﴿ كَم مِّن فِئ تَه قليل لَه غَلَبَتْ فِئ تَح كُثِيرَةً مِإِذْنِ اللّه وَاللّهُ مَع الطّه مِن فِئ وَكُم وَم وَ اللّهُ مَع الطّه مَا اللّه مَع الطّه مِن اللّه مَع الطّه مَع الطّه مِن اللّه مَع الطّه مِن اللّه مَع الطّه مِن اللّه مَع الطّه مِن اللّه مِن اللّه مَع الطّه من اللّه مَع الطّه من الله من ال

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كان هذا المبحث في الأصل كلمة أُلقيت بقاعة الاحتفالات الكبرى (كليات البنين) بجامعة الإمارات العربية المتحدة (مدينة العين)، قبل نحو خمسة عشر عاماً، بمناسبة الاحتفال بالهجرة النبوية الشريفة ـ على صاحبها الصلاة والسلام ـ ثم زيدت هنا كثيراً جداً وتعنونت (العناوين الفرعية كافة) وتهامشت (تزويدها بالمصادر والمراجع). والحمد لله رب العالمين.

# المبحث التاسع

# حقائق الهجرة (النبوية) ودعائمها

- \* مناسبات ذات دلالة
- \* قوة الإسلام ذاتية ربانية أودعها الله تعالى
  - \* التسخير لهذا الدين
  - \* الهجرة حب وحفظ
  - \* النصر حليف الإيمان
  - \* عجائب هذا التاريخ
  - \* الإسلام ارتقاء وشموخ
  - \* الإسلام تعامل وأخلاق
    - \* الإسلام شفاء وبناء

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه .

يمضي عام وعام ، والمسلمون يحتفلون بالهجرة \_ وغير الهجرة \_ من المناسبات الإسلامية (١) .

#### \* مناسبات ذات دلالة:

إنه ليس مَعرِضاً خَطابياً يتبارى فيه الخطباء ، وليس حَلْبة يتجارى ويتباهى المتكلمون فيها ، إنه موقف مسؤولية كبرى ، موقف لا يصحُ معه \_ بالمتكلم والسامع ، على السواء ، وعلى الجميع \_ أن يكون مقصّراً . والمرجو أن يكون لهذا الحضور مدلولٌ ، واهتمام ، ونية مكرورة مذكورة ؛ للأخذ بتعاليم الإسلام ، نحتفلُ ونأملُ في مستقبل كريم ، ولا بُدَّ أن نسعى بجدِّ وصدق كيلا تتحول جهودنا إلى احتفالات ، وكفى بذلك هدفاً .

وإن الهجرة وأمثالُها مدعاةٌ للتأمل والعمل ، أن تعود سيرة تلك الوجوه الجميلة ، والأيدي المتوضئة ، والقلوب المتنوِّرة ، والأذرع الممتدة ، والصدور المحتضنة للخير تفتديه ، وتُقبِّله بلذة ، وتعانقه بنشوة ، وتحمله بفرح شديد .

امتلأت حياةُ المسلمين من المهاجرين والأنصار \_ أهل الهجرة وأهل النُّصرة \_ بالأمثلة على ذلك ، طيلة حياتهم الإسلامية . وقد مرت بنا قصة

<sup>(</sup>۱) ألقيت بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة في جامعة الإمارات العربية المتحدة ، في مكانين (کلیات البنین وکلیات البنات) بصیغتین \_ إجمالاً \_ بتاریخ (۱۱/۱۱/۱۸ و ۱۹۸۰/۱۱/۱۹ و المیغتیان هنا ، کما جسری تحسینهما ، واستکمالهما ، وإضافة الحواشي والعناوین الجانبیة ، وتوثیق النصوص ، وذکر مصادرها .

حبيب بن زيد الأنصاري ذات المدلول الكبير (١) . إنَّ هذا اللون من البناء هو الذي يستطيع أن يهاجر ، ويقيم الهجرة ، ويقدم النصرة .

### \* قوة الإسلام ذاتية ربانية أودعها الله تعالى :

إِنَّ قوة الإسلام ذاتية مستمدّة من الله تعالى ، أقرَّها فيه ، ومودعة في حقيقته وطبيعته . ومَن يتَّصل بها يتَّصل بالله ، ومَن اتصل بالله ملك ، واتَّصل بالقوة العليا الغالبة البالغة .

ليس الذي يملك القوة \_ جائراً ظلوماً غشوماً \_ ويغلب بها هو المنتصر ، مهما بَدَا كذلك . فكم من دولٍ في التاريخ ملكت القوة ، وهي تحيا بالطغيان (٢) ؛ لأنها متوشّحة بالكفر والعصيان ، فذلك كله يُثقله إلى الأرض ، ويَحجبه عن الخير والنور والبر والبركة .

إنَّ الظلم والطغيان والكفر والعصيان ، يمثل الهزيمة . أما الطاعة والإيمان بالله تعالى ، مِقْود البطولة ، ومُقوِّم العُمران ، ومُجْلِبة لنصر الله في كل ميدان ، وكل طاغية جبان هزيل وضعيف ، وانظر الى فرعون ونهايته مخذولًا .

ليس الإيمانُ وظيفةً أو تخصُّصاً ، إنه ينبوعٌ متدفق لا يغيب ، ولا يغيض ، بل ويفيض . وأعداء الإسلام يعرفون ذلك ، فهم يخافونه ويحاربونه ، في الماضي والحاضر وعلى الدوام .

واليوم فما يُشنّ عليه \_ شرقاً وغرباً \_ على ذلك دليلٌ أي دليل ، فدولٌ تَدّعي الحضارة والسلام ، وهي تعيشُ بين الدماء والليالي الحمراء ، منعوا وأجبروا وتعاملوا بمكائن ثرم اللحوم في روسيا ، وقتل السود في أمريكا

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الأندلسي (۳۱-۳۲).

وغيرها ، وفي المجر ( هنغاريا ) منعوا الأسماء الإسلامية (١) .

### \* التَّسخير لهذا الدِّين:

ولكنَّ دينَ الله تعالى قوي بتأييد الله تعالى له ، وبه قوته ، فهو قوي بما أودع الله فيه من ذاتية فاضلة شاملة ، قويّ بما يهيىء له من عوامل النصر لمن ، وبمن أطاعه ، ووالاه .

وقد يُجري الله تعالى هذا على يد مَنْ ليسوا من أهل طاعته ولا من أتباع دينه . والكثير من الآخرين يخدمونه ، حتى « وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر  $^{(Y)}$  . وإن المسلم يعيش حياته مهاجراً ، وهو منتصرٌ من أول يوم يتعلَّق قلبه بالإسلام .

خبِّروني بربكم من المنتصر بلال<sup>(٣)</sup> أم أمية ؟ ومن المنهزم المفلس أبو جهل أم سُمَيَّة <sup>(٤)</sup> ؟ وبالقياس لأيّ ميزان واعتبار وأية حسابات ؟ وما الذي جعل بلالًا وسميَّة في نصر دائم ، وأبا جهل ، وأميّة في هزائم متصلة ؟ .

إنه ذلك البناء هو الرصيدُ الذي أقامه الإسلام ، وصاغ تلك النفوسَ ، وملأ تلك القلوب ، وعمر تلك الصدور ؛ بهذه المعانى الربانية .

#### \* الهجرة حبّ وحفظ:

إنَّ هذا اللون من البناء هو الذي يستطيعُ أن يهاجر ، ويقيم الهجرة . فالهجرة إلى الله تعني هَجْرَ كل ما عداه ، بحفظ أمره وطاعته : « يا غلام

<sup>(</sup>۱) انظر ، التفسير (۳/ ١٦٠٩-١٦١٠) . دراسات إسلامية (١٨٧ ـ ٢١٨) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث شریف أخرجه البخاري رقم (۳/۲۸۹۷). ومسلم ، رقم (۱/۱۱۱). جامع
 الأصول ، رقم (۷۷۳۸/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلاه، ص١٠٢، ٢١٤، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: أعلاه، ص ٢١٤، ٢٢٥، ٢٩٦.

احفظ الله يحفظك »(١).

وعند ذلك يسمو الإنسانُ بالحبِّ في الله ، ويغدو كلُّ شيء من أجله هين ، وكلّ مشكلة في طريقه ميسورة .

ومن أجل هذا الدين وحبّه ترك المهاجرون كلَّ شيء : الأهل والولد والمال ، وكذلك البلد . وهذا كلُّه رغم حبِّ الإنسان لكل ذلك ، وتعلّقه بها ، ولكن دين الله تعالى أغلى من ذلك كله ، ورسول الله علي يقول وهو يترك مكة المكرمة حين الهجرة : « والله ! إنكِ لخيرُ أرض الله وأحبُّ أرض الله إلى الله ، ولولا أني أُخْرِجْتُ منكِ ما خرجت »(٢) .

وبذلك يقوم المجتمع المسلمُ ، وينصر الله المؤمنين ، وبه حُلَّت كلُّ المشكلات ، يوم انتقلوا إلى دار جديدة ، إذ كانت بعض المشكلات ـ بدون هذا الدِّين ـ تجعل قيام المجتمع ( الإسلامي ) ودولته أبعد من البعيد .

#### \* النصر حليف الإيمان:

فالنصر يدور مع الإيمان ، مع الإيمان ـ العميق الواعي المتفهم ـ بالله تعالى ، ودعوته الكريمة ، وبالنبوة الخاتمة ، ومع الأَخذ بكلِّ الأسباب

<sup>(</sup>۱) حديث شريف وتمامه: (عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه) ، قال: (كنتُ رِدْفَ النبي ﷺ يوماً ، فقال لي): «يا غلامُ ! إني معلمك كلمات ، احفظ الله يَحفظك ، النبي ﷺ يوماً ، فقال لي): «يا غلامُ ! إني معلمك كلمات ، احفظ الله يَحفظك ، احفظ الله تَجِده تُجاهك . وإذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتَ فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفِعت الأَقلامُ وجَفَّت الصَّحُف » . أخرجه الترمذي ، رقم (٢٥١٦/٤) . المسند (٢٩٣١ ، ٣٠٣ ، وقم (٢٥١٦ ) . جامع الأصول ، رقم (٢٨٠٥ ) . جامع الأصول ، رقم (١١٩٣١ ) .

 <sup>(</sup>۲) سبق ذکره ، أعلاه ، ص۳٤٥ . انظر : زاد المعاد (۱/٤٩) . رواه الترمذي رقم (۲) سبق ذکره ، أعلاه ، ص ۳٤٥) . كذلك : سبل الهدى (۳/۳۹۲) . أسد الغابة (۳/۳۹۲) ، رقم (۳۰٦۸) . رقم (۳۰۲۸) . الاستيعاب (۳/۹۶۹) ، رقم (۱۲۰۸) .

الممكّنة ، كما رأينا في الهجرة النبوية الشريفة واضحة ، فالنصرُ إذاً لا يدور مع القلّة والكثرة ، كما هو مشاهدٌ في السّيرة الشريفة وعموم التاريخ الإسلامي . وحتى الكثرة تأتي بهذا البناء ، فتغني نِعْم الغَناء . وكذلك كانت الهجرة ، تمت في ظروف صعبة ، وإمكانيات قليلة ، في خضم متلاطم من الأعداء والأهواء والأهوال ، وهكذا كانت وجَرَتْ كلُّ أمور الإسلام .

إنَّها القوة الإيمانية الربانية التي تقودُ إلى الانطلاق بهذا الدِّين ، حرصاً والتزاماً حباً وطاعة لله تعالى . يلازمها تحرِّي منهج الله والسعي لرضاه ، وصورة رسول الله ﷺ قدوة ماثلة . وبذلك لا يهمُّ المسلم ما يلقاه من أجل نصرة هذا الدِّين . وكل المشكلات ، وكل الطغاة لا ينالون من الدُّعاة شيئاً .

هؤلاء الدُّعاة الذين رَسَمُوا صورة الإسلام بسلوكهم ، وأقاموا الحياة بجهادهم ، فاللهُ تعالى مانعهم من كلِّ الأذى ، إلا ما يُجريه \_ سبحانه وتعالى عِزُّه \_ حسب إرادته وحكمته . وهي سُنَّة الله الذي منع أنبياءه وحفظهم \_ عليهم السلام \_ وسيدَهم رسولَ الله ﷺ ؛ الذي يقول مخاطباً ابنته فاطمة يوم الشتدَّ عليه الأذى في مكة : « فإن الله مانع أباك »(١) .

وبهذه الرُّوح انطلقوا في الحياة على بيعتهم يوفونها ، وهُمْ بها فرحون وينشدون :

نحن الذين بايعوا مُحَمَّدا على الجهادِ ما بقينا أبدا(٢)

لا بدَّ أن يعود الإسلام ليقود ويسود ، ولكن لله تعالى سُنَناً ، فلا بدَّ من جندِ أمناء أقوياءَ أوفياء ، يَنصرونه ويَحملونه ويَفتدونه ، والتباشيرُ بادية إن شاء الله تعالى .

وإن الغرب الذي غزا العالم الإسلامي بعسكره وفكره ، بخيله ورَجِلِه ، صحا أو غدا على صليبيته ووحشيته ، انهزم مرتين في البلاد ، بكل

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة الذهبي (٢٣٥). البداية والنهاية (٣/ ١٣٤). حياة الصحابة (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره ، انظر : أعلاه ، ص٣٤٨ .

ما استعمله ، رغم إمكانياته ومعاونيه من الخونة العاقين ، على مختلف الأصعدة (الصُّعُد) والميادين . ورغم ذلك ، فالإسلام يتقدَّم ، وتتَسع مروجُه ، وتغلب أطايبه ، وتسمو راياته الخفاقة عاليةً .

#### \* عجائب هذا التاريخ:

وهذا تكرارٌ لظاهرة فريدة ، جرتْ ومرَّتْ في التاريخ الإسلامي ، عرفها وألِفها ، فالتتار والمغول الذين حملوه ، وأقاموا دولته ، أتوا إلى دياره غزاةً ، ويومها أفنوا وقضوا على كلِّ ما واجهوه ، بوحشية وتدمير .

وهذه خصيصةٌ في الإسلام قائمة ومكينة ، عرفناها في التاريخ الإسلامي تكراراً ، وهي دوماً لا تريمُ ولا تغور ، والإسلام هو البداية والنهاية ، وهو أولًا وآخراً ، وهكذا بوضوح تامّ .

وهذا أمرٌ متميِّزٌ في الإسلام: تحوُّل أشدّ الأعداء إلى خير الأبناء(١)،

<sup>(</sup>۱) يقول الرسول الكريم على : « تجدون الناس معادن ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهوا ؛ وتجدون خير الناس في هذا الشأن ( الأمر ) أشدَهم له كراهية (حتى يقع فيه ) ؛ وتجدون شرَّ الناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه » . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري ، عدا ما بين الأقواس فهي من مسلم . البخاري ، رقم (٣٠٣٠٥-٣٠٣) . ومسلم ، رقم (٢٥٢٦) ) . مسلم . البخاري ، رقم (٤٠٣٠- ٣٣٠٥) . ومسلم ، وقم (٢٥٢١) ) . ومسلم وقم (٢٥٢١) . ومسلم ينظفه ويشرفه ويزيده . هذا الشأن الأمر ، قيل : الإمارة والإدارة . وممكن والإسلام ينظفه ويشرفه ويزيده . هذا الشأن الأمر ، قيل : الإمارة والإدارة . وممكن (بعضهم أو كلهم إذا عقلوا وقبلوا وأقبلوا ) كانوا ( ويكونون ) فيما بعد من أشد أبنائه فداء وتضحية وجهاداً ، من أمثال : عمر بن الخطاب ، وخالد بن الوليد ، وعمرو بن وثمامة بن أثال ، وغيرهم كثير ، وأمثال مُسلمة الفتح ، ومَن قبلهم ، ومَن بعدهم كثير وثمامة بن أثال ، وغيرهم كثير ، وأمثال مُسلمة الفتح ، ومَن قبلهم ، ومَن بعدهم كثير بن الملوح الليثي ؛ الذي أراد قتل النبي علي وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فما أنْ عمير بن الملوح الليثي ؛ الذي أراد قتل النبي علي وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فما أنْ مستح صدر حتى كان أحبً شيء ، وأحبً كل خلق الله إليه . ولما عاد إلى أهله مرً = مستح مستح ميد مدر حتى كان أحبً شيء ، وأحبً كل خلق الله إليه . ولما عاد إلى أهله مرً = مستح مستح كل خلق الله إليه . ولما عاد إلى أهله مرً =

وهو أمرٌ واضحٌ من بداية الدعوة الإسلامية .

دعْ عنك ما قاله الأعداءُ تشويها لا يَقْدِرون على شيء بما كسبوا والحق يقذف ناراً فوق باطلهم فمن تكن كلماتُ الله حُجَّنَه

هي الدعاية فلتسقط مباديها غير المكائد في أقصى معانيها فيدفع الله أهواء ويوهيها فلن يخاف من الدُّنيا وما فيها

فالإسلام ارتفع بالإنسانية ، همة وخلقاً وفكراً ومسلكاً ، في أي من المضامين ، وفي أي حقل للعاملين .

### \* الإسلام ارتقاء وشموخ:

وانظر إلى مَنْ شئت من الصحابة الكرام تجد حياتهم وتصرفاتهم ومواقفهم معبرة عن ذلك ومؤشرة ومفسرة . كل حياتهم مواقف كريمة ، وكل مواقفهم بارّة حميمة جسيمة . أناروا الحياة ، وتنوَّرت بهم ، وجعلوها حُلوةً خَضِرة نَضِرة . بنوها وعَمَروها وحضّروها ، حتى كانت بدمائهم ، يبذله مُقْبِلاً مختاراً ، ويُصِرُّ على ذلك إصراراً .

فهذا سالم (۱) \_ مولى أبي حذيفة (۲) \_ الذي استُشهد مع أبي حذيفة في معركة اليمامة ( ۱۲هـ ) ( لما انكشف المسلمون يوم اليمامة ، قال سالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله على . فحفر لنفسه حفرة ، فقام فيها ، ومعه راية المهاجرين يومئذ ، ثم قاتل حتى قُتِل . وقيل : إن

يأبى عليك اللهُ والإســــــــلامُ بالفتح يومَ تكسَّر الأصـــــــنامُ والشركُ يغشى وجهَهُ الإظلامُ

<sup>=</sup> بامرأة كان يتحدث إليها ، فقالت له : هَلُمَّ إلى الحديث ، فقال : لا ، ثم أنشد (سيرة ابن هشام ، ٣/ ٤١٧ ) :

قالت هَلُمَّ إلى الحديث فقلتُ لا لـــو ما رأيتِ محمـــداً وقبيلَه لـــرأيـتِ ديـن الله أضـحـى بيننــا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١/ ١٦٤).

سالماً وُجِد هو ومولاه أبو حذيفة ، رأس أحدهما عند رجلي الآخر صريعين رضى الله عنهما )(١) .

ومصعب الذي استُشهد وهو يدافعُ عن رسول ﷺ في أُحُد ، وقُطِعت أَعضاؤه ، وهو مستمرٌ في القتال (٢) .

إنَّ فوتَ الزمان يجعل الإنسان المسلم يتشوَّق ، ويتحوَّل أكثر نشاطاً لتعويض ما فات (٣) . وكلُّ ذلك بسبب بنائه على دين الله ، وقيام حياته على منهجه وارتباطه بالله تعالى ، طاعة وعبودية وحُبّاً .

## \* الإسلام تعامل وأخلاق:

إنها العقيدة في الله ، تنيرُ القلب ، وشريعة الله تضيءُ الدرب ، وتحطُّمُ

(۱) سير أعلام النبلاء (١/ ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١/ ١٤٥) . أعلاه ، ص١١٧ - ١٢٠ ، ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) مثلاً ، انظر ما فعله الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي (١٥ هـ) ، أبو المغيرة ، وأبو عبد الرحمن ، ( أخو أبي جهل ) من مُسلمة الفتح ( ٨هـ ) . ولما أسلم قال له النبي على : « الحمد لله الذي هداك ، ما كان مثلك يجهل الإسلام » . استأمنت له أم هانيء ، فأمّنه النبي على . وهو من المؤلّفة قلوبهم ، والذين حَسُن إسلامهم . ترك مكة في خلافة عمر بن الخطاب متوجها إلى الشام ، متفرغاً للجهاد هو وأسرته وماله ، واستشهد باليرموك ( ١٥هـ ) . وهو أحدُ الثلاثة الجرحى في اليرموك ، وآثروا بعضهم بالماء ، وماتوا ولم يشربه أحدٌ منهم .

ولما خرج أهل مكة يُشيِّعونه ، ويبكون ، فقال لهم : (يا أيها الناس! والله ما رغبتُ بنفسي عنكم ، ولا اخترت بلداً غير بلدكم ، ولكن كان هذا الأمر فخرجتْ فيه رجالٌ من قريش ، والله ما كانوا من ذوي أسنانها ولا في بيوتاتها ، فأصبحنا والله لو أن جبال مكة ذهباً ، فأنفقناها في سبيل الله عز وجل ما أدركنا يوماً من أيامهم ، وأيْمُ الله لئن فاتونا في الدنيا لنلمَسَنَّ أن نشاركهم في الآخرة ، ولكنها النقلةُ إلى الله تعالى ، فاتقى الله المروِّ ) . وخرج في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة . الاستيعاب ، امروِّ ) . وخرج في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة . الاستيعاب ، المروِّ ) . رقم (٩٧٩) . سير أعلام النبلاء ، (٤٤ / ٤١٩) رقم (٩٧٩) .

كلَّ الجُدُر ، فيصل صوتها الى النفس ، تخترقُ الحواجز فيقيم الإنسان من رَقدة ، وتنفض عنه هَمدة . وانظر ما جرى لثُمامة بن أثال(١) ، الذي كان

(١) ثُمامة بن أثال ( ١٢ هـ = ٦٣٣م ) بن النعمان اليمامي من بني حنيفة ، أبو أُمامة : سيد أهل اليمامة ، صحابي . وقف في حروب الردة ضد الذين حاربوا الإسلام من قومه ، وقاتل مع المسلمين ، وبعد أن نصح قومه ، وواجههم بالحق ، وحثّهم على الصدق . وقبل إسلامه له جهود طويلة ، وأعمال كثيرة ، وإعداد متكرر ، كان يرتب أساليبَ الأذي ، ويجهز من أتباعه ، ويبعث الأعوان لقتل رسول الله ﷺ . ويُذكر أنَّ الرسول ﷺ دعا : « اللهم اهدِ عامراً ، وأمكنَّى من ثُمامة » . الإصابة ، (٢/ ٢٥٠) ، رقم (٤٣٩٠) . فأسلم عامر (عم ثُمامة ) وأُسرَّ ثمامة ، ثم أسلم . ويوماً بعث النبي ﷺ سرية بقيادة سَليط بن عمرو العامري ( إمتاع الأسماع ، ٣٠٨/١ . زاد المعاد ١/ ١٢٢ ، ٣/ ١١٠ ) ، أو محمد بن مُسلمة ( البداية والنهاية ، ١٤٩/٤ ) ـ على ما يبدو ، في السنة السابعة للهجرة ـ فأُسرت هذه السرية ثُمامة بن أثال ـ وهو يريد العمرة ـ وهم لا يعرفونه . فجاؤوا به إلى النبي الكريم والرسول العظيم ﷺ ، فوضعه في المسجد ، وترك مَن يقوم على ضيافته يسقيه ويطعمه ، ويقدم له الحليب من ناقة رسول الله ﷺ . كما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بعث النبي ﷺ خيلًا قِبل نجد ، فجاءت برجل من بني حَنيفة يقال له ثُمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبيُّ ﷺ فقال : « ما عندك يا ثُمامة » ؟ فقال : عندي خير يا محمد ! إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تُنعِم تُنعِم على شاكر ، وإن كنت تريدُ المال ، فسل منه ما شئت . فتركه حتى كان الغد ثم قال له : « ما عندك يا ثُمامة » ؟ فقال : ما قلت لك : إن تُنعم تُنعم على شاكر ، فتركه حتى كان بعد الغد فقال : « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال : عندي ما قلت لك ، فقال ﷺ : « أطلقوا تُمامة » . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ﷺ ، يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك ، فقد أصبح وجهُك أحبُّ الوجوه إليَّ ، والله ما كان من دينِ أبغض إليَّ من دينك ، فأصبح دينُك أحبَّ الدين إليَّ ، والله ما كان من بلد أبغض اليِّ من بلدك ، فأصبح بلدُك أحبَّ البلاد إليَّ ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشَّره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صَبوتَ ، قال : لا ، ولكن أسلَمتُ مع محمد رسول الله ﷺ ، ولا والله ! لا يأتيكم من اليمامة حَبَّةُ حِنطة حتى يأذن فيها النبي ﷺ . البخاري : المغازي ، باب : وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ، رقم (٤/٤١١٤) . ومسلم ، كتاب : الجهاد والسير ،=

باب : ربط الأسير ، رقم (٢/١٧٦٤) . وأبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الأسير يوثق ، رقم (٣/٢٦٧٩) . زاد المعاد (٣/١١٠ ، ٢٧٧) . مغازي الـذهبي ، (٣٥٠\_٣٥١) . الاستيعاب (٢٠٣/١) .

فقدم ثمامة إلى اليمامة ، فحبس عنهم ما كان يَردهم من الجِنطة ، وضاقت بهم الحال ، فلم يجدوا مَن يلجؤون إليه في رفع هذا الحصار عنهم غير رسول الله ﷺ .

وإنه لأمرٌ عجيب أن يلجؤوا إليه في ذلك وهم يحاربونه حرباً طاحنة ، لو استطاعوا قتله ، وإبادة المسلمين ، وإفناء الإسلام ما تأخروا . ولكنهم يعلمون خُلُق الرسول ﷺ الذي وصفه الله تعالى ﴿ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [ القلم : ٤ ] .

وإنه لعجبٌ جدُّ شديد أنهم يعرفون ذلك ويحاربونه ، وأن يستجيب عَلَيْ لذلك ، ويتمه ، وينجزه ، فأي أفق يرفعُ الإسلام إليه الإنسان ، ويضعه فيه ، ويحرّكه في مداره . وهكذا يربي الإسلام أتباعه ، ويدعوهم إليه مقتدين برسول الله على ( فكتبوا إلى النبي على : إنك تأمر بصلة الرّحم ، وإن ثُمامة حبس عنا الحَمْل . فكتب إليه النبي على فحُمل إليهم ) . الوافي بالوفيات ، (١٩/١١) . زاد المعاد ، (٣/ ٢٧٧) . « الحَمْل » : ثمر الشجر الناضج ، جمعها : أحمال وحمول وحِمال . ومنه : « هذا الحِمال لا حِمال خيبر » يعني : ثمر الجنة ، وأنه لا ينفد ، وشجرة حاملة . ( القاموس المحيط ، عبر » يعني : ثمر الجنة ، وأنه لا ينفد ، وشجرة حاملة . ( القاموس المحيط ، مثل به الرسول الكريم على أثناء بناء مسجده بالمدينة بعد الهجرة إليها .

هذا الحِمالُ لا حِمالُ خيبرُ هذا أبرُّ ـ رَبَّنا ـ وأطهر أخرجه البخاري ، رقم (٣٤٣/١) . حياة الصحابة (٣٤٣/١) . السيرة النبوية ، أبو شهمة ، (٢/ ٣٠) .

وكان ثُمامة ممن ثبت حين الردَّة عن الإسلام ، وله مقامٌ محمودٌ في ذلك . وقد أغلظ لهم ، وبرأ منهم ، وقال مخاطباً زعيمهم : (ما قضيتُ حق رسول الله على بعد) . ثم جمع بني حنيفة ، وخاطبهم فقال : (يا بني حنيفة إني أرى فيكم بغياً ولَجاجة والبغيُ هلاك واللجاج نكد . . . ، وإنكم والله لو قاتلتم أمثالكم لما خِفتُ أن يَغلبوكم ، ولكنكم تقاتلون النبوة بالكهانة ، والقرآن بالشعر ، والأنصار بالكفار ، والمهاجرين بالأعراب ، فلو كان لنادم إقالةٌ أو لشاكِ بقاء ، لم نكره أن تذوقوا عواقب ما أنتم فيه ، ولكنه هلاك الأبد ) . الوافي بالوفيات ، (١/ ١٩ ١- ٢٠ ) . كذلك : الاستيعاب ، ولكنه هلاك ، رقم (٢١٩) ، رقم (٢١٨) .

فأعظمه القوم أن يجيبوه ، وبقوا على حالهم ورجع ثمامة مغضباً وقال في ذلك شعراً متنوعاً ، ثم جمع أتباعه ، وشارك المسلمين في دفع أهل الردة وقتالهم ومواجهتهم يكرر الإجراءات ـ وبإصرار وعناد ومتابعة ـ لقتل رسول الله على ، ثم يقع أسيراً بين يدي سرية لمسلمين لم تكن تعرفه ، فلما جاءت به إلى رسول الله على وقيده في المسجد ـ وأبقاه فيه أياماً ـ لعله ليرى نوعية المجتمع المسلم الذي يحاربه ، ويُعدّ العُدّة لقتل نبيه على ووكل به من يَسقيه ويُطعمه ، بل وحتى من ناقته على ، ثم أطلقه بدون أي شرط ولا مقابل ولا تكليف . وكان من أمره أن أسلم ، ثم واجه قريشاً في مكة لعداوتها للإسلام ورسوله على ، وقاطعهم ، وحاصرهم اقتصادياً ، حتى فكَّ الرسول الكريم على حصار مكة ، وقريش ما زالت في حالة حرب مع الإسلام ، ونبيه على وأهله .

### \* الإسلام شفاء وبناء:

وكم واجهت المسلمين بعد الهجرة أمورٌ ومشكلات ، كان بعضها كافياً لتعويقها وإيقافها ، وربما لتفتيتهم ، ولكن بهذا الإيمان بشرع الله تعالى حُلَّت كلها . وما تمت من أمور كانت لذلك عنواناً ، فانظر في المؤاخاة (١) ، كيف أظهرت معاني الإسلام بشكلها العملي الناصع ، ممارسة ومظاهرة . وهؤلاء رُغْم قلّتهم ، وقلّة إمكانياتهم ، حملوا رسالتهم في مجتمعهم ، وانطلقوا بها إلى الناس .

فالمسلم يحمل رسالته إلى العالم ، لا يبالي أن يواجه الصعاب والأعداء بكل وسائلهم ، وهم لا تهمُّهم الوسيلة ، ولا بدّ للمسلم أن يعرف ذلك ، يعرف سبيل الأعداء مثلما يعرف سبيل الإيمان . والمسلمون في كل ذلك يقتدون برسول الله على في عصره وما تلاه من عصور ، ينظرونها ، ويمرّرونها أمامهم في كل شأن وأمر . فهو القُدوة والأُسوة والإمام والحادي والقائد والرائد والمرشد ، فإذا ما نالهم شيءٌ فقد ناله أكثر .

حتى انتهت تلك الأحداث ، ثم توفي بعيد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ، ورحمه .
 (۱) انظر : أعلاه ، ص٣٠٣\_٣٠٥ ، ٣١٠\_٣١٠ ، ٣٤٥ .

والدعاة إلى الله يهون عليهم كل ما يَلقون ، فهم يعرفون الطريق ويعرفون نحيزة الطغيان وديدن الطغاة . فدَوْر الهجرة ومعناها ومقتضاها وطريقها ومبناها مستمر ومفتوح . رسم المسلمون ، خلال التاريخ ، وعلى مداره : معانيها ، وصَوَّروا الإسلام بسلوكهم ، وأقاموا الحياة بجهادهم ، فكانوا في هجرة دائمة بكل ألوانها ، يلجؤون إلى الله ، ويحتمون بشرعه . وإن الذي يطلع على الإسلام لا بد أن يهاجر إليه ، لا أن يهربَ منه . كيف يَحدث ذلك ؟ ومن هنا كانت الهجرة \_ ولا بد أن تكون \_ مستمرة بألوانها الزاهية وصفحاتها الباهية ، والأمر كله لله سبحانه وتعالى .

إنَّ الهجرةَ هجرةُ عقيدة ونُصرة ؛ لنشر الإسلام ، وتخليص أنفسنا وبني الإنسان من ظُلُمات النفس وظلام الحياة ، وندعو أهل الأرض لإنقاذهم ، عاملين على إبلاغه إليهم حيثما كانوا .

فلنهاجر إلى الله لنبني الحياة ، ونفوز بخيري الدنيا والآخرة ، وبهذه الروح تتمُّ الهجرة ، ويتمُّ كلُّ شيء في حياة المسلم ، ما دامت نفسه ونيته عليه قائمة ، وحياتها به دائمة ، تلتحف بالبِشْر والسعادة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال يوم افتتح مكة : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية ، وإذا استُنفرتُم فانفروا » . كتاب : أبواب الإحصار وجزاء الصيد ، باب : لا يحل القتال بمكة ، رقم (٢/١٧٣٧) . كتاب : الجهاد والسَّيَر ، باب : فضل الجهاد والسِّير ، رقم (٣/٢٦٣١) .

# وماذا بَعْدُ ؟ خاتمة ونتيجة وعِبَر مُستفادة !!

« لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له صدقَ وعدهُ ونَصرَ عبدهُ وأعزَّ جندهُ وهزمَ الأحزابَ وحدهُ  $^{(1)}$ . والحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله ومَن والاه واتبع هداه وأعلاه إلى يوم الدين .

إنه مثلما حفظ الله تعالى القرآن الكريم عمود الدين ، حفظ كذلك دعامته سنة رسول الله على ، وأرضيته سيرته ، إذ كان هذا الحفظ هو حفظ النصوص وحفظ الدروس ، أعني التطبيق العملي والشرح الواقعي لمضامين الإسلام ، قرآناً وسنة وسيرة . وكانت السيرة الشريفة مستوعبة - من الناحية العملية للإسلام كله ، قرآناً وسنة وسيرة ، بكل أبعاده وأمجاده وإرفاده ، وكل جهده وجهاده واجتهاده ، بحيث يرى المسلم الإسلام كاملاً في السيرة النبوية الشريفة .

لقد هيأ الله سبحانه وتعالى من الأسباب والأفراد والجماعات من يقوم بذلك ويطبقه ، بأعلى صيغة وأفخم صورة وأرجى إقبال ، بأداء متحفز قوي منطلق لا حدود له ، وبشكل رائع ، لا يدانيه ما عداه ولا يتخيله أو لا يعرفه أو يفهمه . فيكف يطبقه ومِن أين له ؟ وحتى لو عرفه لا يستطيع - ولو استطاع - لما وصل لهذا المستوى ، وبهذه القوة والفاعلية والوضاءة . وهذا وحده دليل على أنه من عند الله تعالىٰ ، أودعه سراً لا يَظهر أثره إلا لمن أقبل

<sup>(</sup>۱) من دعاء الرسول ﷺ ، يوم فتح مكة (وهو على درجة الكعبة) . زاد المعاد ، (۲/ ۳۵۸) . السيرة النبوية (المغازي) ، اللهبي ، (۱/ ۵۵۲) . سيرة ابن هشام ، (۳/ ٤١٢) . أعلاه ، ص ٢٣٥ .

عليه ، ديناً وعقيدة وشريعة . مثلما هي ـ بنفس الوقت ـ دليل على أن كل وضع منقطع الصلة بالله ، لا يُرجى منه خير .

وحتى لو عرف أيُّ أحدٍ هذه الأبعاد فالذي جرى يفوق أي خيال وآمال ومآل . هذا من ناحية التطبيق ، ثم كان الأمر من ناحية التوثيق والدقة والثقة والحرص ، بحيث إن هؤلاء أنفسهم كان من مآثرهم ، أنهم أدَّوا صيغ هذه السيرة العطرة بأخبارها وأقوالها وأوصافها ، شمولاً وإدراكاً وتنقيباً .

حرص هؤلاء الصحب الكرام حرصاً كلياً ، مثلما تجاوز بطبعه كل الحدود تجاوز كذلك تنقيبُهم كلَّ الصيغ المعهودة ، منظورة وغير منظورة ، في السعي وراء كلمة ، بل حرف ، ولو كانت بديلة ، بحيث إن أحدهم سافر وفي ذلك الزمان ووسائل الانتقال تلك \_ من بلد إلى آخر بعيد ، ليتأكد فحسب من أمر يعرفه ، متعلق بالإسلام عموماً أو بشيء من سنة رسول الله على وسيرته ، قولًا وفعلًا أو تقريراً (١) .

وكانوا ينقبون عن أحواله ﷺ وسلوكه الكريم وتصرفاته في كل ميدان ، ومع كل إنسان وفي أي أوان ، حتى في خصوصياته أو فيما قد يكون فيه حرج أو حياء أو حاجب يستوجب التوقف عنده . لكنهم كانوا يَمضون إليه بصراحة أنيقة وعبارة رقيقة وصحبة رفيقة ، حتى في أشد الأمور خصوصية ، مما يتعلق ببيته الكريم وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين (٢) .

والإسلام دين شامل كامل باق عام ، لم يدع شيئاً إلَّا وبينه ﴿ \* أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عِلْهُ هيأ الأسباب مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عِلْهُ هيأ الأسباب

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه ، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٢) وهنا تظهر بعض جوانب حكمة التعدد والخصوصية بذلك للرسول الكريم ﷺ . فَكُنَّ خَيْرَ من يروي ذلك ويُخبرن ويُعلِّمنَ الأمة ( نساءها ورجالها وأطفالها ) كل تلك الأمور وغيرها .

كما أن هذا دليل على شمول الإسلام وأنه دين البشرية الكامل التام ، يوجه الإنسان في كل أمور الحياة الإنسانية على هذه الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

لكي يُنْجِز كل ما وعد سبحانه مما يتعلق بهذا الدين . فأنت ترى منذ بداية الدعوة الإسلامية ، كيف سارت ونمت . تتبدى لك فيها بشرية الرسول الكريم على ونبوته في عين الوقت ، حيث أبلغ منهج الله تعالى للأمة وجاهد له وصبر وضحى ، حتى نصره الله تعالى وحققه نافذا وواقعا معاشاً ، بكل أبعاده . يتعايش الإنسان به ومعه وله ، ثم كيف أن سياقاته وحركته وانطلاقته مصونة مأمونة مضمونة ، وراءها يد الله القادر تُسيِّرها .

وكان لا بد أن يتم ما يريده سبحانه وتعالى ، من اكتمال هذا الدين ـ بعد النصوص ـ في تطبيقه الشامل . ولذلك وإن كان هذا المعنى فُهم واضحاً ؛ لكنه بحاجة إلى تجلية أكثر ، تتعمق وراء مضامينه وارتباطاته في واقع الحياة . تُحِس كأن الله تعالى صرَّف سيرة رسول الله على لتجري بالكيفية التي تمت بها ، مُحقِّقة إرادة الله جل جلاله في اكتمال هذا الدين ، نصوصاً وتطبيقاً ، في كل الآفاق والمجالات والصيغ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَ اللهُ عَدُهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهُ وَاللهُ وَلَقَدُ مُكَدَقًا مُن اللهُ وَعَدَهُ وَلَقَدُ مُكَدَقًا مُن اللهُ وَاللهُ وَلَقَدُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَقَدُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَقَدُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَقَدُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَ

وكلما تعمق الدارس ـ المسلم خاصةً ـ في السيرة الشريفة ، يرى بشكل أوضح هذه الآفاق . ومن خلالها وفي هذا الأمر يشهد أيضاً في الرسول الكريم على بشريته مثلما يرى نبوته ، حيث اجتمعت كلتاهما ، تلاقياً طبيعياً لا تكادان تنفكان ، بل هما تماماً كذلك (٢) .

ولذلك فإنك ترى ـ مما ترى ـ أن كل ما في سيرة رسول الله وقل من قول وفعل وتقرير وحركة وسكنة ـ وتأمل يشير إليك بوضوح ـ أنه نبي ، أرسله الله تعالى بالصيغة المبيَّنة في كتابه سبحانه وتعالى . وبهذا فإنك كلما ارتقيت وتعمقت وترققت ، لا تسأل عن معجزة أخرى للتدليل على نبوته الكريمة ، على الرغم من أن هذا لا يعد من المعجزات المفهومة والمعروفة .

<sup>(</sup>١) الحس : إخماد الأنفاس والاستئصال . التفسير (١/ ٤٩٣) . أعلاه ، ص١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر أعلاه ، (١٢ ، ١٧) .

ولكن المعجزة هنا متضامنة متضمنة متداخلة (١).

أما المعجزات الأُخرى التي أتمها وأجراها الله تعالىٰ على يديه ، ورآها صحابة رسول الله على من المعجزات ، وكذلك المعجزات الإخبارية (الغيبية ) التي كان على يلقيها ، بما كشف الله تعالىٰ له ، سواء من معرفة الأشخاص أو دُعاء لأحد أو على أحد بإنجاز ، منعاً وتثبيتاً ، أو بإخبار من الأحداث ، كان الصحابة يعرفون ذلك . مثلما ورد عن عَدِيّ بن حاتِم (٢) ، وبعضها كانوا يستغربونها أو يستفسرونها لِجدَّتها ، ومثلما جرى لسراقة بن مالك بن جُعشم . بل إن ذلك كان مفهوماً حتى لغير المسلمين ، بل وأكثر من ذلك \_ لمن كانوا يحاربونه ، كما جرى لأبي بن خلف وأخيه أمية وأبي لهب (عمه ) (٣) .

وهذه المعاني يكفي أن تُرى \_ من خلال صحبة هذه السيرة \_ ليس عِلماً يتابَع أو يُدرس أو يُؤلّف أو يُحاضر ، لكن من خلال المعايشة العملية والوقوف في ميادينها ، مستشعراً معانيها ملتصقاً بمبانيها معبراً عن تطبيقاتها ، بشمول وتكامل وامتداد . والحق أن هذا هو أحد مضامين الهدف المرجو من وراء دراسة السيرة النبوية الشريفة .

وعلى هذا ربما أجد المبرر فيما أُردده ، من أن كثرة كاثرة من المسلمين لا يعرفون سيرة رسول الله على ، فأقول : دعوني أزعم ذلك . وهذا في حالة ما يمكن ألا يكون كثرة يستسلمون لهذه المقولة ولا يُقِرُّون بها ويرونها مبالغة وبعيدة .

فكانت السيرة النبوية الشريفة أعلى مرتقى للإنسانية في صياغة الإنسان .

<sup>(</sup>۱) انظر :هنا ، (۷۰\_۷۱ ، ۸۲ ، ۳۷۵ ، ۳۷۷) .

<sup>(</sup>۲) انظر : سير أعلام النبلاء ، (۳/ ١٦٤) .

 <sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٢٥٢) ، (٣/ ٨٤) . السيرة النبوية ، الذهبي ،
 (١/ ١٨٤ ـ ١٨٥) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (١/ ١٢٦) ، (١٩٩) . انظر كذلك :
 أعلاه .

ولكن لا يمكن أن تتم ولو بأصغر صورة مثل هذه الصياغة ، دون منهج الله تعالى الذي أودع سبحانه تعالى فيه سراً يقيم الحياة الإنسانية الفاضلة عليه بمستويات وصور وصيغ ، تجعلها هي التي تحس بهذا السر المودّع ، حتى لو لم يمكنك التعبير عنه ، لكنك في الواقع تكاد تلمسه ، بل تراه وتشهده . وحتى مع توفر هذا المنهج بين يديك ، قد لا يفلح الكثير في الوصول إلى تلك الصيغ التي وصل إليها الصحابة ، وبذلك التكامل والشمول والارتقاء ، ليس في جانب من جوانب الحياة ، بل في كافتها وكلها ، بذلك المستوى للفرد ، مثلما لم يتم ذلك لفئة أو أفراد أو جماعة فحسب ، بل للمجتمع كله صغاراً وكباراً نساء ورجالاً شيباً وشباباً وشواباً (١) ، لا يكاد يشذ عنه أحد منذ الجيل القرآني الفريد ( جيل الصحابة الكرام ) . وفي كلتا الحالتين تحقيق لمعجزة الإسلام وبيان إعجازه المتنوع المتسع المكين . لذلك فالإنسان فيه مولود جديد وهو في نوعيته فريد وفي حياته سعيد ، سعادة الدنيا والآخرة .

فإن يتم إنشاء وتنشئة جيل بأكمله ، معبِّراً عن معاني الإسلام في مسلكه وحياته وإنجازاته التي طُبعت بطابع الإسلام المعجز ، فكانت إنجازاته بروعتها كذلك ، فهو أمر لا يخلو بحال من روائع وروائح عِطْر الإعجاز والمعجزات .

وتصور ما جرى للمسلمين في الحديبية الذين قال الرسول الكريم عليه فيهم : « أنتم اليوم خير أهل الأرض » (٢) . إذا فهذه التربية على منهج الله تعالى وإنجاز صياغة مثل هذا المجتمع هو بذاته معجزة من معجزات الإسلام ، أو من ثمارها .

وحيثما تَلَفَّتَ تنظر في حياتهم وجدت ثمارَ تصرفاتهم موصوفةً بذلك . إنسان ارتقى بهذا المنهج على يدي هذا الرسول الكريم على أسوتهم ، بيده

<sup>(</sup>١) جمع شابّة .

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره . انظر : أعلاه ، ص٤٧ ، ٦٤ ، ٩٤ .

الكريمة رفعهم وبهذا المنهج التقطهم من سفح الجاهلية المتدني ومستنقعاتها الآسنة (۱) ، وارتقى بهم برفق إلى قمم لا يعرفها أحد ، وما عرفها إلا بهذا الدين . وحتى لو عرفها ليس من السهل ـ أو بالأحرى لا يكون ممكناً بحال أبداً ـ ارتقاؤها والوقوف عندها ، في كل صيغ الحياة وميادينها ومعتركاتها .

تجدهم في الأمور كلها على ذلك المستوى العجيب في البذل والعطاء والإقدام والعفة والوفاء والكرم والصبر والاحتمال والجهاد والفداء ، جندياً كان أو قائداً حاكماً أو محكوماً تابعاً أو متبوعاً ، بل حتى مذنباً ومعاقباً ومحروماً . فانظر إلى قضية المثنى بن حارثة الشيباني ( ١٤هـ ) وخالد بن الوليد ( ٢١هـ ) وأبو عبيدة بن الجراح ( ١٨هـ ) وعَدِيّ بن النُّعمان (٢٠ ، ثم انظر إلى تلك الغامدية وماعز وأبي مِحجَن والبكائين ومواقفهم .

حتى حين كان يرتكب المسلم إثماً ـ قياساً إلى إيمانه ـ فذلك إنما يقوده لخير ، ويثمر لديه ارتقاءً جديداً ، كما في قصة أبي لُبابة وما أدركه واعتبره ذنياً (٣) .

والإثم نفسه كان يوزن \_ لديهم \_ بمقدار الإيمان ، وقد يكون في الآخرين ، حتى لا يوصف بأنه ذنب ، كالذين تخلفوا في غزوة تبوك (٤) ، انظر مواقفهم وهي في حالة الضعف المُردي المتردي . ليس هذا كأفراد لكن (أركز) كمجتمع . والأمجاد التي تواجهها لا تحسبها أفرادا \_ وهي كذلك تكون المجتمع \_ ولكن (اركز) المجتمع . لا يأخذه النصرُ ولا تُقْعِده الهزيمة والشدة . والأمر تساوى وروافده له في أول الدعوة ، وهي مطاردة أو يوم انتصرت وحققت .

ففي مكة مرت سنوات كان كل من يأتي إلى الدعوة الإسلامية يُوضع

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير ، (٢/ ٤٤ ـ ٨٤٥) وبعدها ، (٣/ ١٥٤٨) .

<sup>(</sup>٢) عنه انظر: أعلاه، ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٤٠٨ ـ ٤٠٨) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٥١١ – ٥١٨) .

تحت السياط ، وحتى الدعوة الإسلامية ، وهي مطاردة كان أعداؤها ـ وهم يحاربونها ـ يدركون أن حربهم لها ليس معتاداً لهم، إنما هناك في الأمر جديد، سرّ كامنٌ لا تمت إلى بشر لكنه فوق طاقته ، يُحِسون ويكادون يدركون ـ أو يدركونها فعلاً ـ أنها من عند الله ، بل فعلوا ذلك إقراراً باللسان حين استمعوا إلى كتاب الله تعالى . وانظر قصة الوليد بن المغيرة المخزومي ( أبو خالد بن الوليد وأخوه الوليد بن الوليد ) . ومثلها قصة عتبة بن ربيعة ( أ

ثم إن ذلك الجيل النبوي استمر يأتي بالعجائب \_ بمسحة المعجزات \_ التي حتى لو كان بناء الأفراد بذلك المستوى قد يَتَفَلَّت كثير منها في الأعمال الجماعية لا سيما الشديدة القوية ، تفوق طاقاتهم وإمكاناتهم ، أعني بذلك \_ بصورة رئيسية \_ الفتوحات الإسلامية وأمثالها من المواجهات ، كحروب الرِّدَة مثلاً .

إن مواجهة المسلمين للامبراطوريتين الرومية والفارسية الساسانية ، اللتين حكمتا العالم المعروف يومها ، وكانتا تمتلكان القوة العسكرية والبشرية والمادية ، أمر تجاوز حدوثه حداً وراء الخيال . بل إن مواجهة واحدة منها ودون القضاء عليها ، بل وحتى أن يتناوبا الهزيمة والنصر سِجالًا ، لكان شيئاً غير اعتيادي ولا مألوف ولا مسموع ولا يمكن تصوره ، فكيف لو انتصرت عليها ، بل فكيف لو قضت عليها . إذن فما القول في مواجهتهما معاً والقضاء عليهما جميعاً في وقت قصير وذهابهما إلى الأبد . « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . . . (7).

وهذا أمر لا يمكن تصور حدوثه أبداً في أي عصر من العصور . علماً

 <sup>(</sup>۱) عن قصة الوليد بن المغيرة ، انظر : التفسير ، (٦/ ٣٧٥٦) . وعن قصة عتبة ، انظر :
 التفسير ، (٦/ ٣٤٢٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلاه ، (٨١ ـ ٨٦) . أستشعر أن هذا الحديث ـ وقد قيل قبل هلاكهما ببضع سنين ـ فيه الحث والإخبار والتعريف بحدوث ذلك ، فهو ـ لا شك ـ من المعجزات المحمدية .

أنهما \_ وعلى انفراد \_ ما كان بهما ضعف معنوي أو مادي ، لا سيما عن مواجهة هؤلاء الحفنة الذين كانوا خاضعين لهم دوماً . بل على العكس كانوا يحسبون \_ كلًّ على انفراد \_ أنهم سينتهون من موضوع هذه الدعوة الإسلامية في أقصر وقت ، ويُعَدُّ بالأيام وبأقل جهد وأدنى مؤونة . بجانب أنه ما كان يخطر على بال أحد أن هؤلاء العرب ممكن أن يفكروا في مواجهة أيِّ من هاتين الدولتين . كيف وهم كانوا مُستعبدين لهم وعملاء ( المناذرة للفرس والغساسنة للروم ) ، فما كانوا يفكرون في حربهم ، وما لهم بهم طاقة .

لكن الذي حدث لم يصدقه أهل ذلك الزمان ، ولا يصدقه أهل أي زمان ، لولا أنه وقع فعلاً (١) . وكان أيضاً من أثر ذلك ليس جريان هذه الأحداث فحسب ، بل تبدل الحياة وآفاقها وطبيعتها ومُثْلُها وإنسانها ، التي تثبتت في نفوسهم وما كادوا يتصورون غيرها .

إذاً فما الذي أحدثه هذا الدين بتربيتهم على منهج الله تعالى ، وبيد الرسول الكريم ﷺ . فأي رسول كان هو ، باستحقاق هو سيد المرسلين وإمامُهم . وهو كما وصفه رب العالمين ﴿ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \* ﴾ [القلم : ٤] .

ومع أني لم أُقدِّم الأحداث والوقائع في هذه الخاتمة ، الأحداث التي مر عرضها \_ أو كثير منها \_ فيما سبق من مباحث ، لكن مع ذلك فإن هذه الشروح مستنبطة وقائمة ومستمدة من الأحداث والوقائع والصنائع التي مضت رتيبة منسابة طيبة ، لا يكاد يجد أحد شذوذاً فيها . مما يجعل أن طبيعة الأفراد في ذلك المجتمع المسلم كانت طبيعة مستقرة متجانسة ذات بناء رصين طيب متناسق ، في أفراده وفي تجمعاته .

جرى ذلك رغم التناقضات العميقة المُتَجَذِّرَة والاختلافات الغائرة وحروبها المدمرة والتحالفات المتأصلة ، التي كانت بينهم قبل الإسلام .

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه ، (٨١ ٨٣) وبعدها .

وبقدر ما كانت هذه العداوات مُركَّزة ومُرْكِسة كذلك \_ مما كان يبدو من المستحيل حتى تخفيفها ، فضلاً عن القضاء عليها \_ غدت عَلاقاتهم الأُخوية وبناء الحب الرصين فيهم قائماً وفعالاً وقائداً ، شاملاً وكاملاً ودائماً ، إلى حد غدا سمتاً وصبغة مميزة وصيغة معتمدة مشهودة ومرئية ، إلى حد بحيث يثير أعلى درجات الاندهاش والانتعاش لدى كل أحد من سامع أو قارىء . وصدق الله تعالىٰ \_ وهو أصدق القائلين \_ حيث يقول :

﴿ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ وَلَعَلَكُمْ نَهْمَدُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] .

﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ عَ وَيُزَكِّيمِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِتْ مَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ \* ﴾ وَيُزَكِّيمِ مَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِتْ مَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ \* ﴾ [آل عمران: ١٦٤] .

﴿ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّا مُرْحَرِيثُ حَكِيمٌ ﴾ [ الأنفال : ٦٣ ] .

وهذه الانتصارات لا تنحصر في المواجهات بل في كل ميادين الحياة - كانت بنفس تلك المواجهات - فكانت الفتوحات في أوسع معناها في كل جوانب الحياة . وذلك بعد أن كان الفتح الأساسي هو فتح القلوب لهذا الدين ولكافة مضامين الإسلام ومعانيه ، التي بها قامت مبانيه فامتلأت تلك القلوب والنفوس والأرواح وكل مكونات النفس الإنسانية . فُتِحت مُقْبِلة على شرع الله تعالى ومنهجه وكلماته ، عقيدة وعبادة وشريعة ، قامت بكل ذلك ، تسير في الحياة وتحييها من جديد وترفعها . وبهذا انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، بما رأوا من روعة منهجه المنير ، وجديته الواقعية الراقية موضحة بسلوك أهله . ولكن الفتوحات المعهودة هي صيغة ملموسة ، مثلها كانت بقية الفتوحات . ومثلما هي تحمل سراً تُرىٰ آثاره واضحة ، كان الأمر كذلك بالنسبة لكل ما يتعلق بالمجتمع المسلم ذاك .

فما القول في أن ينتصر جمع قليل ـ هم حفنة ـ بخبرة محدودة ، إن وُجدت ، وبإمانيات ضعيفة ومهيّات أولية ، على جموع مؤلّفة ضخمة ، ذات خبرة ومجد تاريخي قديم وعدة متقدمة عالية ، هي أشبه بالدول الغربية اليوم التي تمتلك التقنيات بل والخطط والخبرات ، تجعلها مترقية متقدمة تأخذ بالمبادرة .

كانت تلك الجولات تقوم وتتم أيضاً في أرضها التي تعرفها وتجيد هي الانتفاع بأحوالها وتضاريسها وأجوائها ومناخها ، مع روح معنوية عالية ، مستهينة بهذه الحفنة القليلة . ومع ذلك يكون الانتصار لهذه الحفنة القلة ، والاندحار للكثرة بكل إمكانياتها .

لو أن هذا جرى في معترك واحد فهو يُشير إلى سر كامن ، فيه المؤشر على نوعية هذه القلة . فكيف إذا استخرجنا قاعدة لا نكاد نجد لها شذوذاً أو تخلفاً أو توقفاً ، هو أن جميع المعارك ومع كافة الأقوام ـ ابتداءً من سيرة رسول الله الكريم على ـ كان عدد المسلمين أقل وعدتهم وخبرتهم وكل المتطلبات اللازمة في تلك المواجهات والمعتركات ، ومع ذلك يكون لهم الانتصار . والحقيقة أن هذا كان من بعد الهجرة النبوية الشريفة وعلى مدار التاريخ .

ربما يُمْكِنني أن أقول: إن هذا نفسَه كان في العهد المكي ، وإن لم تكن فيه مثل تلك المعتركات \_ وإن كانت بحاجة إلى قوة إيمانية لا تقل عن تلك \_ لكن الحقيقة أن كان الانتصار الباهر النادر للمسلمين .

أية قوة امتلكتها هذه المرأة المسلمة ، جارية بني مُؤمَّل ـ حي من بني عَدِيّ بن كعب ـ ومن أين أتتها وهي أُمة (عبدة) تُباع وتُشترى وتضرب بالعصا أو بالحربة قتلاً ، إذا اقتضى (كما جرى لسُمية أم عمار بن ياسر).

فكان عمر بن الخطاب يعذبها كل يوم \_ قبل إسلامه طبعاً \_ حتى يَمَلَّ فيقول له: ستبقى كذلك فيقول له: ستبقى كذلك

يا عدو الله حتى تشهد أن لا إله إلا اللهُ وأن محمداً رسولُ الله (١) . فمن يا تُرى هو الأقوى ، هو أم هي ؟ ومن هو القوي منهما ، مواجهة واستضعافاً ودعوة ؟ ومن منهما المنتصر ؟(٢) .

ومثلها زِنِّيرة (عبدة ، كذلك) التي كانت تُعذَّب ، ربما لذلك فقدت بصرَها ، بعد أن أعتقها أبو بكر الصديق مع ستة (ست) آخرين من الرجال والنساء (٣) . فادَّعت قريش أن آلهتهم هي التي فعلت بها ذلك . فردت عليهم هي نفسُها قائلة : كذبوا وبيتِ الله ما تضر آلهتُهم وما تنفع . فردَّ اللهُ سبحانه وتعالىٰ بصرَها ، وعادَ كما كان (٤) . فانظر مدى ثقة المسلم والمسلمة بالله رب العالمين .

وأبو بكر الذي كان من التجار الأغنياء أنفق ماله منذ يوم أسلم في خدمة الإسلام . وحين أسلم كان له أربعون ألف دِرْهَماً ، فهاجر بما تبقى من ماله : خمسة آلاف درهم ، ومات \_ وهو خليفة المسلمين \_ وما ترك ديناراً واحداً ولا درهماً (٥) .

هكذا كان جيل الصحابة متعلقاً بالإسلام باذلًا كل شيء ، وكان أحدُهم يستقل نفسَه ، وكلهم كان يَوَدُّ أن يموت شهيداً ، وقبل صاحبه .

وهذا يعني أنه منذ استقرار الإيمان في قلب أحدهم وامتلك بناءه وحياته تحقق ذلك الانتصار ، وإن أخذ أوضاعاً وأشكالًا وأحوالًا متنوعة ، حسب الظروف التي تلفهم .

عجائب وأعاجيب وتعاجيب ، ولا عجب من أمر الله تعالى . كيف ارتقى

انظر: سیرة ابن هشام ، (۱/ ۳۱۹) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير، (٥/ ٣٠٨٦).

 <sup>(</sup>٣) هم : بلال الحبشي وعامر بن فُهَيْرة وأم عُبَيْس وزنير والنهدية وبنتها وجارية بني مؤمل .
 وكلهم ـ مع كثيرين آخرين ـ كان يُعَذَّب في الله ، وهم أقوياء صابرون .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ، (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ، ترجمة أبي بكر الصديق .

أولئك الصحب الكرام وكيف رباهم رسول الله على الله الله الله الحياة الجاهلية المعتمة المظلمة الآثمة ، التي لم تَدَع في الإنسان ونفسه وحياته شيئاً إلا طحنته وأذهبته وأقعدته ، حتى دون الحد الأدنى من الفطرة - إلا ما ندر - وفي حالات أتت على كل ذلك . وساد ذلك حتى أهل مكة المكرمة - وهي موطن دين إبراهيم (عليه السلام) وفيها الكعبة المشرفة - كما ساد الجزيرة العربية والعالم الظلم والظلام ولفّه القَتَام (۱) .

شمل ذلك كل شيء حتى العبادات التي جرى تحريفها والافتئات عليها بل وفي امتطائها ، زوراً وبهتاناً وادعاء ﴿ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كَنْتُم مِّن فَبْلِهِ عَلَيْهِ الْمِنَ الطَّهَ الِّينَ \* ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] . ﴿ \* وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلاً لا مُبكّد لَيكِمنتِيَّ وَهُو السّيمِ الْعَلِيمُ \* ﴾ [ الانعام : ١١٥ ] . ﴿ \* هُو الذِي بَعَتْ فِي الْمُرْمِينِ لَي الْمُعَلِيمُ مِن الْمُعَلِيمُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إنه القرآن الكريم الذي أنزله الله ، وَحْياً صادقاً ، وإنها النبوة الكريمة التي بعث بها الله سبحانه وتعالى ، وأعدَّ لها محمداً عَلَيْ لتؤدي هذه المهمة ، وذلك بوحى الله تعالىٰ ﴿ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

﴿ \* رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَلَبَ وَالْحِكُمَةَ وَيُرْكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ﴾ [البغرة: ١٢٩].

وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون الخاتمة والأُسوة ، فهي كذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام (٢) . تجد أن الإعداد واضح والتهيئة مبكرة وتصريف الحسنة لأهل الأرض أجمعين . وإذا نظرت عليها قبل النبوة اختارها الله تعالى وهي لا تعرف عن ذلك شيئاً ولم تتطلع إليه . ﴿ \* قُل لَوْ

<sup>(</sup>١) التفسير ، (٣/ ٣٥٦٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلاه، ٢٤٤.

شَاءَ اللهُ مَا تَكُوتُهُمُ عَلَيَكُمُ وَلاَ أَذَرَىنَكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُواً مِن قَبَلِهِ أَفَلا تَمَ قِلُونَ فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إن تربية هؤلاء الصحب الكرام والقدوة الإمام على والجيل المثال ، بهذا القرآن العظيم وعلى يدي الرسول الكريم في ووقوفهم أو جلوسهم على هذه القمم لأكبر من إزالة الجبال وما هو أكبر من ذلك . ولعل هذا بعض مايمكن فهمه من الآية الكريمة أو وجه من وجوه المعاني التي تحملها وتتحملها :

﴿ \* وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل يَلْهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا \* \* [الرعد: ٣١]. وقد أحَسَّ بهذا \_ كله أو ببعضه \_ غير المسلمين ، بل الأعداءُ المحاربون (١١).

ارتقوا بهذا الدين إلى قمم ما كانوا يعرفونها وما كان لهم ذلك ، حتى لقد بلغت بهم الرهافة مثلاً أنهم مهما ارتقوا يرون أنفسهم مقصرين (٢) . وكانوا يعملون بما يعرفون ويسارعون لكل تعليم يسمعون . فهذا حكيم بن حزام (٤٥هـ) الذي أسلم يوم فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم . وأعطاه رسول الله عَلَيْتِكِ خيرٌ : « الأولى » وقال : « يا حكيم إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ ، فمن أخذه بسخاوة نفس وحُسْنِ أُكْلة بُورِك له فيه ومَن أخذه باستشراف نَفْس وسوء أكْلة لم يبارَك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع » فقال : ( فوالذي بعثك بالحق لا أرْزأ أحداً بعدك شيئاً ) . فلم يقبل ديواناً ولا عطاءً حتى مات (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الأندلسي ، (١٢١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلاه.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ، (٣/ ٤٨) .

وهذا المرتقى يستطيع اعتلاءًه مَن أخذ به إيماناً وعقيدة وعملاً ( ) . يقول الرسول الكريم ﷺ : « ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » . كما يقول ﷺ : « الإيمان تصديق بالجَنان وقول باللسان وعمل بالأركان » (٢) . ويقول ابن عمر : تعلمنا الإيمان ثم القرآن .

والصعود من السفوح لها متطلبانهم ، والحصول على مستوى رفيع من الفقه الراقي العجيب لهذا الدين وآفاقه . وانظر أنه حين قَدِم خراجُ العراق إلى عمر ، خرج مع مولى له يَعُدُّ الإبل فإذا هي كثيرة ، فجعل عمر يقول : الحمد لله تعالىٰ ، ويقول مولاه : هذا من فضل الله ورحمته . فنهره عمر وقال : ليس هذا هو الذي يقول الله تعالىٰ ﴿ \* قُلْ بِفَضَلِ اللهِ وَرِحْمَتِهِ فَيِنَاكِ فَلْيَقَرَحُواْ هُو ليس هذا هو الذي يقول الله تعالىٰ ﴿ \* قُلْ بِفَضَلِ اللهِ وَرِحْمَتِهِ وَيَنَاكِ فَلْيَقَرَحُواْ هُو كَلَيْ مَا عَده وعنده م وعندهم م عنده وعندهم من الله من موعظة وهدى ، وكل ما عداه تابع (٣) .

فبهذا الدين وحده تقوم البشرية ـ من أي جنس كانت ـ وهو الموجَّه إلى أهل الأرض أجمعين ، وبه وحده يُحَقِّق إنسانيتَها وتَرقى إلى مستوى تعمر الحياة وتبنيها وتعرف مهمتها وتقيم حضارتها . وما يصنعه هذا الدين دوماً كثيراً وكثيراً جداً ، كما جرى ذلك في الجولة الأولى .

وبجانب علو البناء الإنساني بمنهج الإسلام ، ولا يكون بغيره ، المتمثل في واقع الحياة في سيرة رسول الله ﷺ والصحابة ومَن تَبِعهم ، فإن هذا يُفصح كذلك عن أن الإسلام منهج عملي ـ وتلك من معالمه وطبيعته وحقيقته ـ لا ينفك عن ذلك . وبجانب كل ما يفهم من وصفه عملي ـ تنفيذيته وحياتيته ومثاليته (حب وبناء) ـ جاء ليطبق في واقع الحياة .

والمسلم الذي يفشل أو يتخاذل أو يتجاهل ذلك \_ إهمالًا وعجزاً وضعفاً

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه .

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير، (٣/ ١٧٩٩) وبعدها. أدناه، ص٤٠٧.

ربما هو مقصر ومتأخر ومتحدر عن الإسلام ومراميه وأهدافه ، وفهمه سقيم ومستواه رديء ونوعيته فَجَّة متدنية متردية. وهو بأشد الحاجة إلى إعادة تفهمه وتجديد ولائه وترقية حيويته ؛ لينطلق يبني نفسه بمعانيه وقوته بحياته وإقامة أمره بحقائقه . وبدونه \_ مهما ادعت وامتلكت وأبدعت \_ لا تعرف شيئاً من ذلك بحال . تنزلق وتتناقض وتتناقص وتهوي وتذهب شذر مذر ، وتقع فرائس سهلة لكل آكلةٍ وأكول ، وتتوزعها الكوارث أيدي سبأ ، مهما أعلت مبانيها ناطحات، وأرسلت أقمارها مُسرعات، وقمعت (تلقت) أسلحتها جامحات.

وكم ذكر القرآن الكريم صوراً مشهودة من هذا وأمثاله ، من التخلف والانحراف والانحياز ، في معسكر الكفر وحربه لدين الله ورسالاته وأنبيائه ، فيما قص علينا \_ سبحانه وتعالىٰ \_ من مصائر الغابرين الذين كفروا والذين تخلفوا وألفوا المعاصي ورضوا بالدنية . وفيما ورد في القرآن العظيم \_ عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل ومواجهتهم لفرعون \_ وضوح تام شامل ، تبرز فيه طبيعة الإنسان \_ فرداً أو جماعة \_ عن كل ذلك وفي كافة الأحوال .

وكأني أشعر أن هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم هي الصور \_ والتي هي مكشوفة في علم الله تعالىٰ \_ تتكرر في الحياة في كل حين بطبيعتها وحقيقتها وأساليبها ، لتكون مواجهة جموع المؤمنين لها على خبرة ومعرفة واضحة وأساس ، ليتولوا أمرهم ويجهزوا أحوالهم ويتخذوا العدة له .

فانظر ما عمل فرعون \_ وما أكثرهم اليوم \_ هو والملأ من حوله (١) . وهؤلاء يندفعون معه ولما يريده ويأمرهم به ، بل ويزينون ذلك \_ قناعة

<sup>(</sup>۱) الملأ ، هم : أنصاره وأتباعه ومساندوه ، وربما هم من المتزعمين الذين تمكنوا أو مُكِّنوا في المجتمع ، جمعهم أعواناً له . فارتبطت \_ أيضاً \_ مصائرهم معه ، فيحركهم كيف يشاء ولا يتخلفون . وإلا فسينالهم منه أشد النكال والعذاب ، لا يدخر عنهم وسيلة إيذاء ، كما حدث لسحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام ، حيث أعدمهم جميعاً وبأبشع صورة . انظر : أعلاه ، ١٨٢ وبعدها .

متعاقبة مدعاة ، بسطحية وسذاجة وقصر نظر غريب ، بعوامل متنوعة تأخذهم إلى الهاوية ، وكأنهم مشدودين نحوها . وهكذا دوماً يفعل الضلالُ بأهله ، حتى لكأنه يجردهم من مقوماتهم الإنسانية الفطرية التي خلقهم الله تعالى بها فينطلقون معه ، ربما أكثر مما يريد وكأنهم منزوعون من إنسانيتهم وبشريتهم . وهو ما نراه في الحياة بكل تفاصيلها هنا وهناك وهنالك ، صوراً مكرورة مشهورة مشهودة .

- ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَكُ تِي صَرْحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنْهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ هَا الطِّينِ فَأَجْعَكُ تِي صَرْحًا لَمَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنْهُمْ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ هَا وَالْمَالُونُ مُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْمَرْ فَلَ الْمَرْ فَالنَظْر كَيْفَ كَاكَ عَلِقِمَهُ ٱلظَّلِمِينَ \* ﴾ فَأَحَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَسَدُ نَهُمْ فِي ٱلْمَرِ فَأَنظُر كَيْفَ كَاكَ عَلِقِمَهُ ٱلظَّلْمِينَ \* ﴾ فَأَحَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَسَدُ نَهُمْ فِي ٱلْمَرِ فَأَنظُر كَيْفَ كَاكَ عَلِقِمَهُ ٱلظَّلْمِينَ \* ﴾ وانظر إلى أي حد وصل استمراؤه وادعاؤه الألوهية .

\_ ﴿ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ \* ﴾ [ غانر : ٣٦] .

\_ ﴿ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَنَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ ٱلْأَنْهَارُ بَعْرِي مِن تَعْقِيَّ أَفَلا تُبْصِرُونَ شَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ شَ فَلَوْلاَ أَلْقِي عَلَيْهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ شَيْ أَمْلُ عَلَيْهِ أَفَلا تُبْصِرَةٌ مِن ذَهَ إِنَّ مَعَدُ ٱلْمَلَيْمِ كُمُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ قَالَمَ عَلَيْهِ الْمَاعُوهُ الْمَلَامُ مَعَدُ ٱلْمَلَيْمِ كُمُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ والزخرف: ٥١ - ٥٤] .

بل إن فرعون كان يدَّعي لنفسه الصلاح ويتهم موسى \_ عليه السلام \_ : بالفساد وأنه غيور على الدين دين قومه ﴿ \* وَقَالَ فِـرَّعَوْتُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَّعُ رَبَّهُ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ \* ﴾ [ غافر : ٢٦] . مع ملاحظة أنه يصف ضلاله بأنه دين، للمماثلة والمقابلة والمحاربة .

ولكن مهما جال الباطل وأهلُه وصال ، فإن نصر الله تعالىٰ لا بدأن يكون للمؤمنين أهلِ دعوته ، ما داموا قد وَقَوْا ما عليهم في الأخذ بدين الله ودعوته وراموا الفداء لأجلها . وهو وعد قائم من الله سبحانه وتعالىٰ الذي لا يُخلف وعده أبداً .

- ﴿ \* إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ فَ يَوْمَ لَا

يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ \* ﴾ [ غافر : ٥١-٥٢] .

وقد يكون هذا العناد والكبرياء والحرب لدين الله تعالى من الأمم والولاء للظلم وأهله ، سبب بلائها وعظيم لأوائها وسر زوالها ، فتغدو أثراً بعد عين ، غير مذكورة إلا بهذا الاعتبار العِبرة المُثار ، تناقصت فذرت وذهبت . ولعل هذا مشمول ببعض معاني وإشارات هذه الآيات الكريمة .

\_ ﴿ \* يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَّبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقِّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* ﴾ [ الرعد: ٣٩-٤١].

\_ ﴿ \* أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ \* ﴾ [الأنياء: ٤٤] .

والصحابة الكرام جيل القرآن الفريد السعيد ، نجدهم قد فَهِموا الإسلامَ أروعَ فهم وأخذوا به خيرَ أخذٍ ، وعملوا به أجملَ عَملٍ ، حتى صاروا صورةً لهذا الدين ، تنظر الأجيال فيهم ترى حقيقة الإسلام ماثلة في الحياة . بل هم لا مثيل لهم في أيِّ من الأُمم الأخرى ممن كان قبلهم ـ حتى من أتباع الأنبياء السابقين ، عليهم السلام ، ومن الحواريين وغيرهم ـ ولا بعدهم إلا بهذا الدين وعلى مثالهم ومستواهم وتفانيهم ، وبلا نظير .

استعرِضْ تواریخ الأُمم الأُخرى كلَّها ، بكل وقائعها وتفاصیلها ، فإنك لست واجداً مثیلاً أبداً أبداً ، نوعاً وكماً وكیفاً ، ولا شبیه بها بأي مقدار ، وأنى لها بحال ! صفات كريمة سارت في كل اتجاه طیبة الطُّعُوم وطیبها متنوع تُسقى بماء واحد .

وقد عَرفت الأمةُ \_ بكل أجيالها \_ مكانة الصحابة الكرام \_ رضوان الله عليهم \_ وأدت حقهم ورعت حرمتهم ، حميةً وهيبة واقتداء ، إلا مَن هوى به الهوى ، مهما ادعى واحتوى . ونرجو الله تعالىٰ الهداية ونستعين به سبحانه وتعالى بالبراءة من كل غواية .

وبجانب ما كانت الأمة تتبرك بهم كانت تقومهم وتستوضحهم . فما كان المسلمون أيامهم يولون غير الصحابة في الأحداث والملمات والمهمات ، ومنها المعارك في الفتوحات .

لقد نقل هؤلاء الصحابة صيغ السيرة النبوية الشريفة التي تلقوها من الرسول الكريم ﷺ ، وهم وإن لم يبلغوا القمم النبوية التي كان عليها رسول الله ﷺ إلا أنهم تلقوا عنه وجلسوا على أعلى قمة يمكن أن يصلها إنسان بعد النبي الكريم على الله بهذا الدين . وتجد فيهم نكهة تلك الثمار ولألاء تلك الأنوار وعبق ذلك الإزهار ، طبعاً في النوع وليس في الدرجة ، ليبقى هو ﷺ القدوةَ دوماً ، ليس للأجيال التالية بل حتى لجيل الصحابة الكرام الذي رباه الرسول الكريم ﷺ بالعلم والعمل والتقويم والتوجيه، أليس هو الأسوة للأمة، بكل أجيالها ، حتى الصحابة الكرام ؟ فكان الصحابة الكرام يستقون منه على بكل ترتيب واعتبار وحال ، سواء في الإقبال على توجيهاته والأخذ بتعليماته أو بالإسراع إلى محاكاته . ووصلوا إلى حد أنه مجرد الإشارة يسارعون إليها متنافسين . وتربوا على ذلك مستمدين من مائدة القرآن الكريم وبيده الكريمة عَيْلِيْهُ . فإذا ذَكُر شيئاً حاثاً بشكل عام سارعوا إليه ، ولا تكاد تجد استثناءً . انظر مثلاً بيعتهم في الحديبية! فهذا عُمير بن الحُمام ، فانظر ما فعل في معركة بدر . بل إن أحدهم يسأل عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر ، لا يسأل عن تكاليفه مهما كانت حتى لو بذل نفسه ، مُقبلاً غير مدبر . بل ويستقلها ، كما قال نُحبيب حين أتوا به للقتل . استمع إلى قصة عوف بن الحارث(١) .

إن أمر هذه السيرة عجيب ، كيف وقد صَرَّفها الله تعالى وجعلها تحتوي الإسلام كله ، مطبقاً عملياً مرسوماً في الحياة قام به أفراد ومجتمع وتَمَثَّله ومَثَّلَه . وإذا نظرت فيها جيداً وجدت يد الله العلي القدير كانت توجهها وترعاها وتسيرها حيث يريد سبحانه لتحقيق هذا الأمر .

<sup>(</sup>١) انظر عن كل ذلك : أعلاه .

وهذا التصريف لها ترى فيه صياغتها مُسْتوعِبة التعاليم مُحَوَّلة إلى واقع عملي . خذ مثلاً الأحداث الاعتيادية اليومية في مكة والمدينة كلها في أية شريحة أو مقطع أو جزء تجدها ناطقة بذلك . والمعارك والأحداث وتوسع الدعوة وانتشارها . ذلك واضح في شدة الأمور ودرجاتها ومسيرتها ونصرها وفي مشقاتها وتيسراتها . وهي خلال ذلك لا تكشف عن حقيقة الإيمان وطبيعته وآثاره فحسب ، بل تكشف لك أيضاً طبيعة الكفر والعدو ، سِرْ معها خطوة خطوة منذ البداية يومياً .

عسر الدعوة ومشقاتها وأساليب حرب الأعداء لها ، والمؤمنون وصبرهم واحتمالهم واستشهادهم ، ورفض الآخرين لها وتنوع استجاباتهم وتحجر مجالاتها أحياناً ، كما في مكة والطائف ، حتى يصل لليأس ، لولا أنها نُبُوَّة لا تعرف اليأس بأي حال ، بل تستمر بذلك . وهذا دليل على أنها نبوة من الله تعالىٰ وإن كان كل ما فيها على ذلك دليل .

وإذاً بدون ترقب ، وبكل يسر وسهولة يُسلِم الستة الأوائل من الخزرج من أهل المدينة ، ثم يستمر ذلك حتى كانت البيعات والهجرة والنصرة . وكلها بشكل قوي ، العداء والولاء سواء . ثم أحداث المدينة بكل ألوانها ، الحربية وغيرها . وخذ أي قطع من هذا وذلك ، تجد أن يد القدرة الإلهية من ورائها وأداتها المجتمع وأفراده وأحداثه تجري في اتجاهه .

خذ بدراً وكيف أن المسلمين خرجوا للقافلة ﴿ \* وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُويِدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الطّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُويِدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ بِكِلِمَتِهِ وَيَقَطّعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ \* \* [ الأنفال : ٧ ] . ثم تفلت القافلة فيكون اللقاء والحرب وتكون النتيجة المعروفة ﴿ \* وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلّةُ فَا اللّهَاء والحرب وتكون النتيجة المعروفة ﴿ \* وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلّةُ فَاللّهُ لِعَلَمْ لَلّهُ مِنْ اللّهُ إِلَى عَمِران : ١٢٣ ] (١٠) .

وانظر فتح مكة حيث كانت معاهدة صلح الحديبية عشر سنوات ، وكيف

<sup>(</sup>١) انظر: سورة التوبة: ٢٥.

تنقضها قريش ليكون ذلك معجلاً لفتح مكة ، حتى تتم الصيغة ويتلوها أن يزول الشرك من العاصمة الكعبة ويقصم ظهر الوثنية وأهلها ، وكلها تخلص : هذه المدن ثم الجزيرة للإسلام . وذلك كي يتم نزول القرآن كما تم تطبيق كل الإسلام بأركانه وعباداته ونصوصه وتطبق في حياة الرسول على فما إن ينتقل على إلى الرفيق الأعلى إلا وقد تم الإسلام نصوصاً ودروساً وتطبيقاً . وتُعرف الفروض وتُطبق عملياً .

ويعلن في حج السنة التاسعة انتهاء الجاهليات في الحج ، حيث جاء في صحيح مسلم أنه : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة ، فتقول : من يُعِيرني تِطوافاً (١) . تجعله على فرجها ! وتقول :

## اليومَ يبدو بعضُه أو كُلُّهُ فما بدا منه فلا أُحِلُّهُ

فكان الأذان ( الإعلان والإعلام ) في الناس يوم النحر ( حج السنة التاسعة ) : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان  $^{(7)}$  ، لأن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحُمْس ، والحُمْس هي قريش  $^{(7)}$  .

ثم يتم في حجة الوداع التي خلصت للإسلام كل تعليماتها وأركانها ، ويتم بذلك الإسلام قائماً مرئياً في الواقع العلمي .

تجد في السيرة النبوية كل المعاني الإسلامية وصيغ تطبيقات الإسلام لتعرف الأمة ذلك بوضوح ، بل عليها تقيس وبها تستشهد وتجد لكل أمور الحياة . حتى في بعض التصرفات المتناسبة مع التعليمات الإسلامية ومنهج دعوته وتصريف ذلك حتى فيما حولها مما يتناسب مع معانيها وأمورها .

<sup>(</sup>۱) مسلم ، رقم (۳۰۲۸) (شرح النووي) (۱۸/ ۱۹۲) . التطواف : ثوب تستعيره للطواف به ، ثم ترميه .

<sup>(</sup>۲) البخاري ، (٥/ ۲۱۲) ، مسلم ، رقم (۱۳٤٧) (شرح النووي ، (٩/ ١١٦) .

 <sup>(</sup>۳) مسلم (شرح النووي ، (۸/ ۱۹۲ \_ ۱۹۷) . زاد المعاد ، (۱/ ۵۰) ، (۳/ ۵۲۰) .
 التفسير (۳/ ۱۲۷۷ ، ۱۲۸۲ \_ ۱۲۸۳) . كذلك أعلاه ، ۲۵٦ .

ففي المقاطعة التي أرادتها قريش ضد المسلمين وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة لحصر المسلمين ومَن عاونهم من بني عبد المطلب وإجاعتهم حتى يُسلِّموا لهم محمداً على . وفي هذا تصحيح لما هو معروف من أن هذه المقاطعة كانت لإجاعتهم ، بل هو حتى يسلموهم محمداً للقتلوه ، وبذلك ينتهون من هذا الأمر ، أمر الإسلام ودعوته . وكان ابتداء هذه المقاطعة من ليلة هلال المحرم من سنة سبعة للبعثة ولمدة ثلاث سنوات إلى السنة العاشرة ، وظهرت في ذلك المعجزات المادية والمعنوية في الصبر والإصرار والتقوية .

ويبدو لي أن الذين يحاربون الإسلام ، فيهم غباء ، يورثه إياهم بُعدهم عن الحق وحربهم له ، فماذا يفعلون ؟ فهم يعرفون أن محمداً على حق وأن هذه الأمور لا تقوم له ، ولكن كيف يصنع مبطلون يحاربون دعوة حق ، مثل ما يفعل المعاصرون ، أنظمة وحكاماً ومؤسسات ( المستشرقون وأتباعهم ، والكنيسة ) وما يشيعونه من شبهات على التاريخ الإسلامي ، ابتداء من السيرة الشريفة ، يدل على غبائهم وأشد أنواع الغباء ودرجاته . شجعهم على ذلك جهل المسلمين بتاريخهم .

فحين أَتَمَّ عَلَيْ فتح الفتوح ( فتح مكة ) سأله أسامة بن زيد : أين ننزل غداً يا رسول الله ؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل داراً » . وطلب أن تُضرب قبته ( خيمته ) في نفس المكان الذي حاصرت قريش فيه المسلمين في شِعْب أبي طالب في خَيْف بني كِنانة حيث تقاسموا على الكفر ، حيث قال على الكفر » ( نحن نازلون غداً إن شاء الله بخَيْف بني كِنانة حيث تقاسموا على الكفر » (١) .

ومن أعاجيب هذه الدعوة الكريمة وتعاجيبها \_ ولا عجب من أمرها لأنها من الله تعالىٰ \_ أن هؤلاء الصحابة الكرام حين عادوا إلى مكة فاتحين \_رمضان

 <sup>(</sup>۱) السيرة النبوية ، المغازي الذهبي ، (۱/ ۷۰۹ ـ ۷۱۰) . زاد المعاد (۲/ ۲۷۱) ،
 ومسلم ، رقم (۱۳۱٤) .

السنة الثامنة للهجرة \_ لم يأخذ أي أحد منهم ولم يفكر بمال أو عقار ، أثاث أو دار ، مما تركه وأخذته قريش، ولم يكن ذلك على بالهم أو في حسابهم ، لاسيما بعد توجيه الرسول الكريم على اللهم عن هذا الأمر(١).

كانوا يريدون أن يكون جهادهم خالصاً لله تعالىٰ ، وهذا في كل الأعمال . وكانوا يحافظون على ذلك ولا ينقصون منه ، سائلين الأجر من الله تعالىٰ في كل هذا وغيره ، ديدن مألوف .

وحين سأل أسامة بن زيد بن حارثة الرسول الكريم ﷺ \_ في فتح مكة \_ عن مكان نزوله قال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ( من منزل ) »(۲) .

لكنه ﷺ - في فتح مكة وفي حجة الوداع - نزل في خَيْف بني كنانة ، حيث ضُربت له القبة . وكان هذا توجيهه ﷺ حين أراد أن ينفر من مِنى : « نحن نازلون غداً - إن شاء الله - بخَيْف بني كِنانة حيث تقاسموا على الكفر »(٣) ، يعني : المُحَصَّب ، وهو الأَبْطَح .

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، (۳/ ۱۰۵ ـ ۱۰۳) ، (٥/ ٧٠) .

أخرجه البخاري في الحج ، باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها . وفي الجهاد ،
 باب إذا أسلم قوم في دار الحرب . ومسلم في الحج (١٣٥١) وشرح النووي له
 (٩/ ١٢٠) . زاد المعاد ، (٣/ ١٠٦) ، (٣٨٣ ـ ٣٨٤) .

أخرجه البخاري في الحج ، باب نزول النبي على بمكة ، ومسلم (١٣١٤) في الحج ،
 باب استحباب النزول بالمُحَصَّب . زاد المعاد ، (٢/ ٢٦٧ ، ٢٧١) . السيرة النبوية ،
 المغازي ، الذهبي ، (٧٠٩) .

<sup>«</sup> تقاسموا على الكفر »: تحالفوا وتعاهدوا عليه . وهو تحالفهم على إخراج النبي على وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة ، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة ، وكتبوا فيها أنواعاً من الباطل وقطيعة الرَّحِم والكفر . فأرسل الله تعالىٰ عليها الأَرْضَة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل ، وتركت ما فيها من ذكر الله . . . فكان نزوله على شكراً لله تعالىٰ على الظهور ( النصر ) \_ بعد الاختفاء \_ وعلى إظهار دين الله تعالىٰ . شرح مسلم ، النووي ، (٩/٩٥ \_ ٦٢) .

المقصود هو موضوع القضية المعروفة ، وهي الصحيفة أو المقاطعة : ألَّا يعاملوا=

وكان الصحابة الكرام يحرصون أن يحافظوا على خلوص أعمالهم لله تعالى ويحزنون لو جرى أمرٌ يُنْقِص من ذلك . وفي قصة عيادة الرسول الكريم ﷺ - في حَجَّة الوداع - سعد بن أبي وقاص (٥٥هـ) في مرضه في مكة خلالها وتَخَوُّفه أن يموت بمكة أوْ لا يستطيع - لأي سبب - العودة إلى المدينة ، فيذهب منه الكثير من أجر الهجرة التي تُمثِّل مَعْلَماً مهماً في السير النبوية الشريفة ، ومثلها في حياة كل مهاجر ، ألَّا يُحْرَم من العودة إلى المدينة مَهْجَره وأن يحدث له ما يبقيه في مكة أو يموت فيها بعيداً عن مهجره ، وهي دليل على من عاش بهذه الهجرة ألا يغبِّش شيءٌ مؤداها ومعناها ومبناها.

والمحاورة التي جرت بين الرسول الكريم ﷺ وبين سعد بن أبي وقاص (١)

المسلمين ومَن أيدهم ويمنعوا عنهم حتى الطعام ، كي يُسَلِّموا إليهم محمداً على ليقتلوه . وذلك حين تعاهدت قريش وتعاقدت على إخراج النبي في وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى شِعْب أبي طالب ( وهو خَيْف بني كِنانة ) واجتمعوا إليه . والشَّعْب هو كالوادي . السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٣٥٠) وبعدها . السيرة النبوية ، المغازي ، الذهبي ، (٧٠٠-٧٠) .

وهذه اللفتة الكريمة مهمة ( نزول الرسول الكريم في هذا المكان ) ليتذكروا ما أصابهم من بلاء فيشكروا الله على ما أنعم عليهم من الفتح العظيم ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ، ومقابلتهم بالعفو والإحسان . وكان هذا الخيف يقع مقابل الشّغب . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٤٤٤) . وهذا في فتح مكة وتكرر ذلك في حجة الوداع . نفس المصدر ، (٢/ ٥٨٠) . كما قصد الرسول في أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر ، كما أمر النبي في أن يُبنى مسجد الطائف موضع اللات والعُزَّى . زاد المعاد ، (٢/ ٢٧١) .

وهناك لفتة أخرى كريمة مماثلة ، ذلك أن الرسول الكريم ﷺ ـ كما يُروى عن ابن عباس ـ حين نحر يوم الحديبية (٦هـ) سبعون بدنة أهدى جملًا كان لأبي جهل (كان قد غَنِمه ﷺ يوم بدر) في أنفه بُرَةٌ (حلقة تكون في أنف البعير) من ذهب (أو فضة) أهداه ليغيظ به قريشاً والمشركين . السيرة النبوية ، ابن هشام ، (٣/ ٣٢٠) . السيرة النبوية ، (المغازي) الذهبي ، (١/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣) . زاد المعاد ، (١/ ١٢٩) ، (٣/ ٢٦٦ ، ٢٦٨) .

<sup>(</sup>١) سعد بن أبي وقاص القُرشي الزهري ( من بني زُهْرة ) المكي ، من أخوال رسول الله=

رضيَ اللهُ عنهُ خلال ذلك توضح هذا المعنى، أُورِدُها كما في صحيح مسلم.

يقول سعد : عادني رسول الله ﷺ في حَجَّة الوَداع مِن وَجَع أَشفَيْتُ منه على الموت ، فقلت : يارسول الله بَلغني ما ترى مِن الوَجَع وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : «لا » ، قال قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال : «لا ، الثلث ، والثلث كثير . إنك إن تَذَر وَرُثَكَ أغنياءَ خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . ولست تُنفقُ نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها ، حتى اللَّقمة تجعلها في في امرأتك » قال : قلت : يا رسول الله أخُلَف بعد أصحابي ؟ قال : «إنك لن تُخلَف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة . ولعلك تُخلَف حتى يُنفع (ينتفع) بك أقوام ويُضر بك آخرون . اللهم أَمْضِ لأصحابي هجرتهم ، ولا تَرُدَهم على أعقابهم . لكن البائسُ سعد بن خوْلة » . قال (الراوي) : رثى له رسول الله ﷺ من أن تُوفي بمكة (١٠) .

وكان المشركون يعرفون عن هذه الأخلاق منذ وقت مبكر ، إلى حد أنهم يريدون قتله وهو يدعوهم إلى الله ، دعوةً فيها خير الدنيا والآخرة ، ولما كُسرت رَباعية رسول الله ﷺ وشُجَّ في رأسه فجعل يسلتُ الدم (يمسحُه ويُزيله) عنه ويقول : «كيف يُفلح قومٌ شجوا وجهَ نبيِّهم وكسروا رَباعيته

<sup>=</sup> ﷺ . أسلم قديماً بمكة . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم موتاً (٥٥هـ) . وهو قائد معركة القادسية (١٥هـ) وقائد فتح المدائن (١٦هـ) وأحد أهل الشورى الستة الذين اختارهم عمر ليكون الخليفة بعده منهم . وولي إمارة الكوفة أيام الخليفة عمر بن الخطاب . وكان مستجاب الدعوة بما دعا له بذلك رسول الله ﷺ . وقد اعتزل الفتنة في خلافة علي بن أبي طالب . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، (١/ ٩٢ \_ ١٢٥) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۲۸/۳) (الرقم الأول \_ قبل الخط المائل \_ يشير إلى رقم الحديث والثاني \_ بعده \_ إلى رقم الجزء . شرح مسلم للنووي ، (۱۱/۷۱ \_ ۸۲) . زاد المعاد ، (۳/ ۱۰۵ \_ ۱۰۵) . وانظر : السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (۲/ ٤٥) . السيرة النبوية ، ابن هشام ، (۱/ ۳۲۹ ، ۳۲۸ ، ۵۸۰) . الإصابة ، (۳/ ۷۳) . سير أعلام النبلاء ، (۱/ ۱۲۱) .

وهو يدعوهم إلى الله »(١) . فأنزل الله عز وجل : ﴿ \* لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ الْوَيْتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ \* ﴾ [آل عمران : ١٢٨] .

والرسول على رغم ذلك يستمر يدعوهم ، ويدعو لهم بالهداية : « اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون »(٢) . وكان على يرجو « أن يُخرِج اللهُ مِن أصلابهم مَن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً »(٣) .

لقد كان الأولى بأهل مكة أن يكونوا أول المؤمنين ، لكنهم كانوا له من أكبر المعاندين والمحاربين! فأين الرابطة القومية التي يتحدثون عنها ؟ هل حقيقة أن دعاتها يَصْدُقون ويُصَدِّقون ذلك ؟ لكن الذي يبدو أنهم أدرى من غيرهم ببطلان هذا الكلام . وهم لا يَدْعون إليها عن إيمان بها ، بل مؤامرة على الإسلام ومواجهة له ، ومتى كانت القومية رابطة ؟ فضلاً عن أن تكون فكرة أو منهجاً ، لاسيما بالنسبة للإسلام (3) . لماذا لا يتحدثون عنها رابطة وصلة . ومجتمعاً قبل الإسلام ؟ إنه من العجيب أن يتكلم أحد بذلك في البلاد الإسلامية . ومن كان يدعو إليها فيما سبق هجرها ، وهؤلاء الأوربيون تخلوا عنها ، وجِدُوا أيَّ بلد غير إسلامي يدعو لقومية (6) . أما الأتباع فللأسف إنهم تابعوا لأسباب قَلَّ فيها التأصيل ، كما قلَّ فيهم النظر الثاقب والدليل .

\* \* \*

بل وصل الأمر في العهد المكي أن المشركين وهم يحاربونه على مع ذلك يضعون أماناتهم عنده . ولكن رغم هذا العداء والعناد ، فقد بلغت الدعوة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المغازي . ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۱۹) . وأحمد ،  $(\pi/9)$  . زاد المعاد ،  $(\pi/9)$  .

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (۲/ ۱۳۹) .

<sup>(</sup>٣) نفسه .

<sup>(</sup>٤) التفسير ، (٢/ ١٠٠٦) ، (٣/ ١٤٣٤) .

 <sup>(</sup>٥) راجع كتاب : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ، ص١٠٠ وبعدها .

ونبيها ودعاتها وأتباعها من العلو والسمو والوضوح ، في مسالكهم وتعاملهم وأخلاقياتهم أن ذلك أمر مُسلَّم به . فهم يعترفون بإصرار بهذه الأخلاق العوالي التي لا يمكن إخفاؤها ، بل كانت القوة والظهور والاعتزاز ، أنهم يعترفون بها بإعجاب وإصرار .

فهذا أبو جهل فرعون هذه الأمة وهو يقود قريشاً وأهل مكة لقتال الرسول الكريم على وإبادة الإسلام والقضاء على المسلمين ، إلى معركة بدر (١٧ رمضان ، سنة ١٣هـ) وبعد فشل كل المحاولات ـ من عدد من زعماء قريش ومكة ـ لترك الحرب والعودة إلى مكة بعد نجاة العير القادمة من الشام ، بقيادة أبي سفيان وحماية سبعين من فرسان قريش وشجعانها ـ التي خرج رسول الله على الاعتراضها ـ أصر أبو جهل على مواجهة المسلمين والقضاء على الإسلام ونبيه على وأتباعه (١) .

وفي الطريق سأل الأخنس بن شَريق أبا جهل منفرداً \_ خَلاً به \_ فقال له : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قُصي باللواء والسِّقاية والحِجابة والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش ؟(٢).

ولدى ابن إسحاق في سيرته أورد هذا المعنى \_ بعد أن يذكر استماع زعماء قريش إلى القرآن الكريم \_ فيقول : ثم خرج ( الأخنس ) من عنده حتى أتى أبا جَهْل فدخل عليه بيتَه ، فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعتُ ، تنازعنا نحنُ وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحَمَلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تحاذينا على الرُّكب وكُنا كفرسي رِهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحيُ من السماء ، فمتى نُدْرِكُ مثل

<sup>(</sup>١) التفسير ، (٣/ ١٤٥٣ ـ ١٤٦٣) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ، (٢/ ١٠٧٥) . أعلاه ، ص ٣٠٥ .

هذه ، والله لا نُؤمن به أبداً ولا نُصدِّقه . قال : فقام عنه الأخنس وتركه (١) .

وقد وصف الله تعالىٰ ذلك بقوله العظيم ، مخاطباً رسوله الكريم ﷺ : ﴿ \* قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَحْحَدُونَ \* ﴿ [ الانعام : ٣٣ ] .

#### \* \* \*

ومضى الصحابة بهذا الخُلُق مقتدين برسول الله ﷺ ، يسمعون فيهرعون إلى الامتثال ، بكل محبة وشوق وفرح . فكانوا يسعون لكل أمر يقربهم إلى الله تعالىٰ ، مهما كان شاقاً ، سواء يسمعونه فيأتمرون ، أو يسألون عنه فيسارعون .

فانظر إلى عُمير بن الحُمام حين سمع رسول الله ﷺ في معركة بدر يقول: « والذي نفسُ محمد بيده لا يُقاتلهم اليومَ رجل فيُقتل صابراً مُحتسباً ، مُقبلاً غير مُدبر ، إلا أدخله الله الجنة » . فقال عُميْر بن الحُمام ، أخو بني سَلَمة ، وفي يده تمرات يأكلهن : بَخ بَخ ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يَقْتُلني هؤلاء . ثم قذف التَّمَراتُ من يده وأخذ سيفه ، فقاتل القومَ حتى قُتِل (٢) .

ويذكر ابن القيم كلاماً إضافياً في هذه القصة ، فيقول : ولما دنا العدو وتواجه القوم ، قام رسول الله ﷺ في الناس ، فوعظهم وذَكَرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظَّفَر العاجل وثواب الله الآجل ، وأخبرهم أن الله قد أوجبَ الجنة لمن استُشهدَ في سبيله ، فقام عُميرُ بنُ الحُمام ، فقال : يا رسول الله ، جنة عرضها السمواتُ والأرضُ ؟ قال : « نعم » . قال : بَخ يا رسول الله ، قال : « ما يحملك على قولك بخ بخ » ، قال : لا والله يا رسول الله إلا أن أكونَ من أهلها ، قال : « فإنك من أهلها » . قال :

السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٣١٦) .

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٦٢٧) .

فَأُخْرَجَ تَمَراتِ من قَرْنه فجعل يأكل منهن ، ثم قال : لئن حييتُ حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ ، فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتل حتى قُتل . فكانَ أولَ قتيل (١) .

وصورةٌ أخرى في معركة بدر كذلك \_ وما أكثر الصور فيها وفي غيرها \_ إذ سأل عوف بن الحارث (٢) ، فقال : يا رسول الله ، ما يُضْحِكُ الرَّبَ مِن عبده ؟ قال : «غَمْسُهُ يَدَهُ في العدو حاسراً » . فنزع دِرْعاً كانت عليه فقذفها ! ثم أخذ سيفه فقاتل القومَ حتى قُتِل (٣) .

وهذا وأمثاله يقوم على الإيمان القوي العميق الوثيق بالله تعالى وكتابه العظيم ورسوله الكريم على الإيمان العجائب غير المسموعة ولا المنطورة ولا المعروفة ، والتي لا تخطر على بال أحد .

لكنه برز أمام العِيان أن المجتمع المسلم - كمجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومن على منوالهم وعلى مدار التاريخ - يكون في أموره وحياته ومعيشته صورة مصغرة عن الحياة في الآخرة من الرقي المثال والخلق الرفيع والتعامل الفاضل. فهي تكون معيشته من ناحية الاكتفاء والاستمتاع وروعة النتّاج وتوفره لكل أحد. وهذا بطبعه - في الحياة الدنيا - ينتفع منه مَن يحيا في المجتمع المسلم ويُظلّله بوارف ظله ومن يقتبس منه ممن في خارجه أو ماراً به أو حتى سامعاً عنه. وهذا لكي يشهد غير المسلمين روعة هذا الدين مما هو محروم منه، لكي يكون مجتمعه دوماً متميزاً يرى الناس فيه صيغ هذا الدين ماثلة أمامهم شاهداً على دين الله تعالى ومنهجه. وهو بذاته دعوة قائمة لا مجال لتجاهله أو إنكارها وعندها يبقى الناس بين معجب يقوده دلك إلى الانضواء تحت لوائه أو مسالم يقترب يوماً فيوم منه ليطرق بابه

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، (۳/ ۱۹۲ ـ ۱۹۳) . انظر : السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (۱٤١/۲) . نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ، (۷۳ ـ ۷۶) .

<sup>(</sup>٢) ابن عفراء ؟ الصحابية الجليلة ذات المواقف، شأن كل الصحابيات ، رضى الله عنهن .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٦٢٧ ـ ٦٢٨) . « يُضْحِك » : تعني : يُرْضي .

ويدخله ، أو حقود عنود حسود ، مثل أبي جهل ومن معه ، الذين ساقتهم إرادة الله إلى بدر ليُقتلوا ، ويزالوا من أمام دعوة الله تعالىٰ ، بتصريف الله سبحانه وتعالىٰ لأمر هذه الدعوة الكريمة المباركة .

وهؤلاء يستمرون في العداء والحرب والتجييش، ويُقضى عليهم بسواعد المؤمنين بهذه الدعوة التي بنتها الشريعة الإسلامية باسم الله تعالى وبكتابه وعلى يدي رسول الله على . عند ذلك يؤيدهم سبحانه بأي من جنده ومَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١](١) . يتم بقدرته المطلقة وإرادته القوية ورحمته الواسعة ، كما جرى للصحابة الكرام بقيادة رسول الله الكريم على معركة بدر الكبرى ، وهي فاصلة في التاريخ الإسلامي والإنساني على السواء .

وبهذا يتوفر الحُبُّ لله وكتابه ورسوله ﷺ فيأتي بعجائب الصور التي يُستغرب حدوثها ولا يُقْدَر عليها \_ وما قُدِر \_ إلا بهذا الدين ، فليتق الله تعالىٰ امرؤ ، ويلزم التقوى ، ثم ليرى ما سيكون .

هكذا تلقى الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه المعاني وارتقوا قممها وجلسوا فوق صهواتها ، فكانوا نموذجاً يُحتذى طوال الزمان ، وبالنسبة لأي أحد لا تُنال ولا تُطال بأي حال ، إلا تِباعاً واتّباعاً لهذا الدين ، ويا ليتها ، اقتراباً وتسديداً .

وكلهم بايعوا رسول الله على هذه المعاني ووفّوا ، وتكررت هذه البيعة ، وأدوا حقها بأعلى المستويات ، وكانوا لا يعرفون غير الوفاء ، كانوا على الهُدى المستقيم وربِّ الكعبة المُشرفة .

بلغت محبة هؤلاء الصحابة الكرام للرسول الحبيب على ليست أعلى درجات الحب فحسب ، ولكنه الحب الذي لا مثيل له ، وهذا يعني أن كل

<sup>(</sup>۱) وآيات أخرى بهذا المعنى ، انظر : سورة الفتح : (۲، ۷) . سورة الأحزاب : (۹) . سورة التوبة : (۲۲، ۲۰) .

الأمور والأحداث والمعاني التي تُبنى على الإسلام لا مثيل لها بالتأكيد ؛ لأن صناعته المتفردة عديمة النظير .

## - ﴿ \* صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَخَنْ لَهُ عَدِيدُونَ \* ﴾ [البقرة: ١٣٨].

كانوا يفدونه بالنفس والمال والأهل والولد ، ومع ذلك يستقلونها(۱) . ومع أن هذا شرع ودين لكن كان أيضاً رغبة النفس وهوى القلب وفيض العاطفة . وهذا يعني أن أمور الإسلام وتشريعاته وأوامره لابد أن تؤخذ بهذا الأسلوب والمستوى والطريقة ، وإلا فهي لا تُقبل إلا بهذه النوعية وخالصة لله تعالىٰ ، إيماناً واحتساباً وطِلاباً . وغدت هذه الأمور تؤدى مِن قِبَلهم ، ليس فقط رغبات يسعون إليها بل هوى وعِشْق يجعلهم يؤدون أكثر منها لو استطاعوا ، فيقدمون أقصى الطاقة ، ولكن أي طاقة : الطاقة الإيمانية بهذا الدين وبما ابتنت عليه من المعاني العالية التي ترفع صاحبها فوق كل مستوى عرفه ويعرفه أي إنسان ، مستوى لا يكون إلا بهذا الدين .

انظر إلى ما جرى مع عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصيِّ القُرشيُّ المُطلبي أحد السابقين الأولين ، ومن عمومة رسول الله ﷺ وأسنّ منه عشر سنين في معركة بدر (صبيحة يوم الجمعة ١٧ رمضان ٢هـ) ، حيث أخرج رسول الله ﷺ ثلاثة من أصحابه للمبارزة : عُبيدة ( من أبناء العمومة ) لعُتبة بن ربيعة ، وحمزة ( عمه ) لمبارزة شيبة بن ربيعة ، وعلي ( ابن عمه ) لمبارزة الوليد بن عتبة .

انظر: أعلاه.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، الذهبي ، (١/ ٣٠٦). الإصابة ، (٤/ ٢٥٤). السيرة النبوية ، ابن=

ففرش له قدمه فوضع خده عليها وقد طابت نفس عبيدة بذلك ، ثم قال عبيدة : أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أني أحق منه بقوله (١٠) :

كذبتم وبيتِ الله يُبزا محمد ولَمَّا نُطاعن دونه ونناضلِ ونُسْلِمُهُ حتى نُصَرَّعَ حَوْلَه وَنَذَهَلُ عن أبنائنا والحلائلِ

وفي بدر لما كان رسول الله على يعدل صفوف الصحابة استعداداً للقتال ، وبيده سهم يعدل به القوم فمر بسواد بن غَزِيَّة ، وهو مُسْتَنْتِل ( متقدم ) من الصف فأشار على إليه قائلاً : « استو يا سواد » . فقال : يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل ، قال : « فأقدني » فكشف رسول الله على عن بطنه الشريفة وقال : « استَقِدْ » . قال : فاعتنقه فقبّل بطنه ، فقال : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » . قال : يا رسول الله حضر ما ترى ، فأردتُ أن يمس جلدي جلدك . فدعا له رسول الله على بخير (٢) .

فلا يوجد وما وُجِد في العالم كله أحدٌ أحب أحداً كما أحب أصحاب محمد محمداً ﷺ (٣) . والحق أن هذا دائم ، فالحب هو طبيعي لكل مسلم حق ، على مر العصور حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وانظر هذه الصورة كذلك : أن رجلًا من أهل الكوفة قال لحُذيفة بن اليمان : يا أبا عبد الله ، أرأيتم رسول الله على وصحِبْتُموه ؟ قال : نعم يابن

هشام ، (١/ ٣٢٥) ، (٣/ ٤١ ـ ٤٢) . لاحظ أن الرسول الكريم الشيخ أخرج أهله وأقاربه للمبارزة ، للقتال والقتل . وهكذا يفعل الشيخ دوماً في الأخطار ، ويبدأ بنفسه وأهله ،
 آخذاً بأشق التكاليف وأثقلها وأخطرها ، وهكذا دوماً !!! .

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (٣/ ٢٤) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ١٣٩) . وتجد القصيدة كاملة : سيرة ابن هشام (١/ ٢٧٢ ـ ٢٨٠) .

<sup>«</sup> نبزى » : لانبزى : يقهر ويغلب . والكلام على حذف (لا) والبيتان من قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة . ويقسم أنه لا يُسْلِمون محمداً ﷺ حتى يموتوا حوله . « الحلائل » : الزوجات .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (١/ ٦٢٦) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، ابن هشام ، ( $^{7}/^{1}$ ) .

أخي ، قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نَجْهَد . قال : فقال : والله لقد كنا نَجْهَد . قال : فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا<sup>(۱)</sup>. وهذا الحب العظيم لم يكن مقصوراً على أحد دون أحد ، الكل كذلك ، وهو أمر طبيعي ، كما سبق بيانه قبل قليل<sup>(۲)</sup> . وكان هو ين يبادلهم هذا الحب ، يحبهم ويرعاهم ويؤثرهم ، تشهد ذلك في كل موطن .

فلدى وصول موكب النبوة الكريم إلى المدينة المنورة في الهجرة الشريفة ، استقبله نحو خمسمئة من الأنصار بأسلحتهم ، وخرج أهل المدينة والعواتق (٣) فوق البيوت ، يقلن : ما رأينا منظراً شبيهاً به ، الله أكبر جاء رسول الله ، ويصف أنس بن مالك ذلك اليوم فيقول : (شهدتُه يوم دخل المدينة فما رأيتُ يوماً قطُ ، كان أحسنَ ولا أضوأ (أنورَ) مِن يوم دخل المدينة علينا ، وشهدتُه يومَ مات فما رأيت يوماً قط كان أقبحَ ولا أظلمَ مِن يوم مات رسول الله عليه فيه (١٤) . وخرجت الجواري (النساء) من بني النجار يضربن الدفوف وينشدن :

نحن جَوارٍ من بني النجارِ يا حبـذا محمـدٌ مـن جـارِ

فقال لهن رسول الله ﷺ : « أتحببنني » ؟ قلن : أي والله يا رسول الله . فقال : « وأنا والله أحبكم » قالها ثلاثاً ( ، ) .

كان الصحابة جميعاً يحسون بقربهم منه وقربه منهم ، متواضعاً للجميع وإلى أبعد الحدود ، لأنه تواضع لله تعالىٰ ، ومن يتواضع لله يرفعه ، ومن لا يتواضع لله لا يتواضع لغيره ولا يعرف التواضع إليه سبيلاً . ففي فتح مكة (٢٠ رمضان ٨هـ) حين دخل رسول الله عليه ووصل إلى ذي طُوى «وقف

السيرة النبوية ، ابن هشام ، (٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>۲) وانظر، أعلاه، (۲۰ \_ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) « العواتق » : جمع عاتق ، وهي الشابة .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد ، (٣/ ١٢٢) . زاد المعاد ، (٣/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٢٥) .

على راحلته معتجراً ، وإن رسول الله على ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عُثنونَه ليكاد يمس واسطة الرَّحْل "(1) . وكذلك دوماً في كل تصرفاته . وكان على يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شَكُوراً "(٢) .

ومعلوم \_ طبيعياً \_ أن التوجه في كل ذلك إلى الله تعالى وحب لقائه وثوابه في نعيم الآخرة ﴿ \* إِنَّ اللَّيُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقَعَدِ صِدَّقِ عِندَ مَلِيكِ وَوَابه في نعيم الآخرة ﴿ \* إِنَّ اللَّيُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقَعَدِ صِدَ أَن مُقَنَدِرٍ \* ﴾ [ القمر : ٤٥ \_ ٥٥ ] . وغدا هذا هو بناء الصحابة الكرام إلى حد أن أصبح لديهم طبيعة لا يفكرون فيه فهم يَصْدُرون عنه ويَردون . فحين حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه ( ٢٢ جُمادى الآخرة سنة ١٣ هـ ) أي حين كان يحتضر دخلت عليه عائشة رضي الله عنها وكان يعاني سكرات الموت ، كان يحتضر دخلت عليه عائشة رضي الله عنها وكان يعاني سكرات الموت ، ويقول : « سبحان الله إن للموت لسكرات » (٣) . فلما رأت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت لأبيها أبي بكر متمثلة بقول الشاعر :

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الفتىٰ إذَا حَشْرَجَتْ يَوماً وضاقَ بها الصدْرُ فنظر إليها أبو بكر معاتباً غير راضٍ ، ثم قال لها : لا تقولي هكذا ، ولكن قولي : ﴿ \* وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَيِيدُ \* \* [ ق : ١٩ ] .

كان هَمُّ الصحابة الكرام \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ الآخِرَةَ ورضا الله تعالىٰ وحسن لقائه . وفي كل أحوالهم ، وقدوتهم وأُسوتهم الرسول الكريم على . فلا يصدر عنهم في كل ذلك إلا ما يُرضي الله تعالىٰ حتى في مزاحهم ولهوهم وغنائهم ، وهو أمر طبيعي لا يتكلفونه .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، ابن هشام ، (٣/ ٤٠٥) . العثنون : طرف اللحية .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٦٣٣) .

<sup>(</sup>٣) التفسير ، (٦/ ٣٣٦٤) .

وحين كان المسلمون \_ والرسول على معهم \_ يبنون المسجد النبوي الكريم ، بعد الهجرة في المدينة المنورة ، كان على يبني مع الصحابة الكرام ، ويحمل التراب وينقل اللبن والحجارة بنفسه ، ويقول وهم يرددون :

اللهم لا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ للأنصارِ والمُهاجِرَهُ كما كان ﷺ يقول:

هذا الحِمَالُ لا حِمالُ خَيْبَرُ هذا أَبَـرُ \_ رَبَّنـا \_ وأَطْهَـرُ (١) وهم ينقلون اللبن ويرتجزون :

لئِنْ قَعَـدْنـا والنبـيُ يَعْمـلُ لَــذاكَ مِنَّـا العَمَــلُ المُضَلَّـلُ وهكذا كان ﷺ في كل التكاليف ــ وفي أشقها ــ يأخذ بنفسه ويبدأ بها وبأهله ، مع ترفقه بالمسلمين .

والمتابع للسيرة الشريفة لا يخطىء أبداً هذا الأمر ، ولا يجد مطلقاً ولا يمكنه مهما بحث وحاول الي عمل أو جهد أو جهاد إلا ورسول الله على في أوله ، ويتولى أثقله وأكبره وأجهده ، مع إلحاح المسلمين عليه بالقيام به دونه . ومثل ذلك تنفيذ الأمور الشرعية كما جرى في تحريم الربا وإبطال الأخذ بالثار حين أعلنه على خطبة حجة الوداع ، حيث قال : « ألا إنَّ كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع ، وربا الجاهلية موضوع ، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب . وإنَّ دماءَ الجاهلية موضوعة ، وأول دم أبدأ به دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » (٢) .

كان ﷺ يأخذ نفسه بالتطوع في كل الأمور ، ابتداء من العبادة بأشقها

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد ، (۳/ ۵۲) . السيرة النبوية ، الذهبي ، (۱/ ۲۹۰) . السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (۲/ ۳۰) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، أبو شهبة ، (٢/ ٥٧٢) . « موضوع » : يعني : باطل .

وإلى أشق الأمور جميعاً . ويتخفف أحياناً ، حتى لا تكون رتيبة ، قد تصل إلى حد الفرض فيما تبدو للمسلمين ، فيأخذونها كذلك .

وفي هذا جانبان من روائع البناء الإيماني :

الأول: ما يخص النبوة الكريمة ، وإلى أي مدى إيماني يدفعها ويرفعها إلى هذه الآفاق الوضيئة ، فتأخذ بالتطوع حتى لكأنها فروض تستمر في القيام بها . فهو على أتقى الخلق لله تعالى ، وأخشاهم له ، وأعبدهم له سبحانه . فيقول على : « فوالله لأنا أعلمهم بالله ، وأشدُّهم له خَشْيَة »(١) . ولعله لأنه على أعلمهم بالله فهو أخشاهم له . وهذا يعني أن المسلم كلما كان أعلم بالله وشرعه زادت خشيته له ، وهذا الأمر طردي .

إنها نبوة كريمة ، تبقى الأسوة الحسنة طول الآماد والأزمان والإرفاد ﴿ لَمَا لَهُ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْرًا \* ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] .

الثاني: ما يخصُّ الصحابةَ الكرام وإلى أي حد هم متابعون للرسول الكريم ﷺ ، ويُقْدمون على الأخذ به دوماً ، حتى بالتطوع ، لمجرد ما يرون فعل رسول الله ﷺ ، مهما بدا ، وكان ذلك شاقاً ، حتى في التطوع بل حتى بالفروض (٢) .

والرسول على يعرف ذلك من أصحابه الكرام أعرف وأعمق وأدق معرفة (٣) ؛ ولذلك كان يشفق عليهم فلا يحملهم في هذه الأحوال أحمالًا ، وإن تحملتها طاقتهم التي لا حدود لها .

ولم يكن هذا فقط في العبادات ، بل حتى في الجهاد والإنفاق في سبيل الله تعالىٰ ، وهو ﷺ يعرف مقدار بذلهم وإقدامهم واحتمالهم فيه ، فهم قد

<sup>(</sup>١) مسلم ، رقم(٢٣٥٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أعلاه، ص١٣٦ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: أعلاه، ص ٩٥ ـ ٩٦، ١٣٧، ١٤٣.

عَشِقوا الجهاد والبذل والاستشهاد في سبيل الله ؛ ولذلك كان على لا يرضى هو في أقصى الطاقة التي يحبها ويرغبها ومستعد لها ، يتوقف أحياناً من أجلهم . فقد كان على يرغب أن يخرج في كل جهاد يتولاه المسلمون ، رغم واجبات النبوة والرسالة الكريمة التي اختاره الله تعالى لها ، و ﴿ اللهُ أَعّلَمُ كَيْتُ يَجّعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] . وما أكثر هذه الواجبات المضنية ؛ ولذلك كان حين يقوم بالأمور التطوعية وحده ، بعيداً عن عيون الناس يقوم بها أكثر وأشد وأطول ، والأمثلة كثيرة شاهدة .

وفي العبادات وغيرها . فكان في تهجده في بيته يطيل ويكثر العبادة تطوعاً (١) .

ومن المفيد هنا ذكر الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٢) : « تَضَمَّن اللهُ لمن خرج في سبيله ، لا يُخْرِجهُ إلا جهاداً في سبيلي ، وإيماناً بي ، وتصديقاً برسلي ، فهو عليَّ ضامن أن أُدْخِلَهُ الجنة ، أو أُرْجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمةٍ .

والذي نفسُ محمدِ بيده ما من كَلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله إلا جاءَ يومَ القيامة كهيئته حين كُلِمَ ، لونُه لونُ دم ، وريحُه ( عَرْفهُ ) (٣) مِسكُ (٤) .

والذي نفسُ محمد بيده لولا أنْ يُشَقَّ (أَشُقَّ علىٰ المؤمنين) ما قعدتُ خِلافَ (خَلْفَ) سرية تغزو في سبيل الله أبداً. ولكن لا أجدُ سعةً فأحمِلُهمْ. ولا يجدونَ سعةً. ويَشُقُّ عليهم أن يتخلفوا عنِّي.

والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ لَوَدِدْتُ أني أغزو في سبيل الله فأُقتَلُ ، ثم أغزو فأُقتَلُ ، ثم أغزو فأُقتَلُ ، ثم أغزو فأُقتَلُ ، ثم أغزو فأُقتَلُ » .

<sup>(1)</sup> زاد المعاد ، (١/ ٣١١) وبعدها . (٢/ ٨٣) وبعدها .

<sup>(</sup>٢) مسلم ، رقم (١٨٧٦) . كتاب الإمارة ، باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْعَرْفِ ﴾ : الرائحة .

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر هذا المقطع . وعن بقيته ، انظر : أعلاه ، ص٠٠٠٠ .

كان إحساسُ الصحابة عالياً بواجبهم وحبهم لتأدية ما هو مطلوب وأكثر . كما كان كذلك بأن الفضل لله تعالىٰ لدينه ، وهذا فوق كل ما في الحياة من متع ونعيم ومرابح .

لما قدم خراج العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عمر ومولى له ، فجعل عمر يَعُدُّ الإبل فإذا هي أكثر من ذلك ، فجعل يقول : الحمد لله تعالىٰ ، ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر : كذبت ، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالىٰ : ﴿ \* يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن رَبِّكُم وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ مِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ مِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللهِ مَا يَعْمَلُ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِللهَ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِللهَ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا يَعْمَلُ اللهِ وَاللهِ مَا يَعْمَلُ اللهِ وَاللهُ مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

مِن هذا الخلُق العالي أنه كان على والصحابة ثم المسلمون يحفظون المعروف حتى للأعداء ، مثلما قال على عن المُطْعِم بن عَدِيِّ في أسرى معركة بدر (وكان قد توفي قبلها): « لو كان المُطعم بن عديٍّ حيّاً ، ثم كلَّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له »(٢). بل يُحسن إلى أعدائه ، كما جرى مع أسرى بدر ومع الثمانين المسلحين الذين هاجموا المعسكر الإسلامي في صلح الحديبية ( ٦هـ ) يُريدون غِرَّته (٣) ، فأسرهم جميعاً ثم منَّ عليهم دون مقابل ودون أي شرط ، بل ولا بطلب من قريش . وكما جرى مع ثُمامة بن أثال (٤) . حيث أحسن على معاملته بعد أن كان يعمل لقتله ، فكان من ذلك أنه أسلم ، وغدا مجاهداً .

وهكذا كانت السيرة شرحاً للإسلام وأخلاقياته حباً في الله تعالى ، وطاعة له ويحثاً عن رضاه ونعيمه سبحانه وتعالى .

والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة .

<sup>(</sup>١) انظر أعلاه، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره . انظر : أعلاه ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، رقم (١٨٠٨) . والإمام أحمد ، (٣/ ١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) سبق ذكره . انظر : أعلاه ، ٣٦٦ .

### المصادر والمراجع

### ﴿ القرآن الكريم ﴾

- الأساس في التفسير ، سعيد حوى .
- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .
- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) الطبعة القديمة ( الحلبي ) والجديدة ( دار المعارف ) .
  - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم .
- التفسير = في ظلال القرآن ، الطبعة القديمة والجديدة ، الشهيد سيد قطب .
  - الأربعون النووية ، النووي .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ( ﷺ) ، ابن الأثير ( مجد الدين الجزرى ، ٢٠٦هـ ) .
  - رياض الصالحين ، النووي .
  - سُنَن البيهقي = السنن الكبرى .
    - سُنَن الترمذي .
    - سُنن الدارمي .
    - سُنن أبي داود .

- سُنَن ابن ماجه .
  - سُنن النسائي .
- صحيح البخاري وشرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني .
  - صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
    - مسند أبي بكر البزار .
  - مسند الإمام أحمد ، الطبعة القديمة والجديدة .
    - مسند الفردوس ، الديلمي .
    - المعجم الكبير ، الطبراني .

- الأخلاق والسير في مداواة النفوس ، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي .
  - الأساس في السنة ، سعيد حوى .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي .
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير عز الدين الجزري .
    - الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني .
- أضواء على الحضارة والتراث (\*) هذه النجمة في نهاية العنوان تعني أن الكتاب للمؤلف .
  - الأعلام ، خير الدين الزِّرِكْلي .
    - إمتاع الأسماع ، المقريزي .
- البداية والنهاية في التاريخ ، ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقى .

- أبو بكر الصديق ، علي الطنطاوي .
- تاريخ الإسلام ( الخلفاء الراشدون ) ، شمس الدين الذهبي .
- التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غَرناطة (\*\*).
  - تاریخنا من یکتبه ؟ <sup>(\*)</sup> .
  - تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي .
  - تاريخ عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي .
- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ، راهب إسباني (أنسيلمو ترميدا) ، أسلم وسمَّىٰ نفسه عبد الله بن عبد الله الترجمان ، وألف هذا الكتاب .
- تخريج الدلالات السمعية فيما كان على عهد رسول الله على من الوظائف والصنائع والعمالات الشرعية ، على بن مسعود الخزاعى .
  - تذكرة الحفاظ ، شمس الدين الذهبي .
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، أبو عمر يوسف بن عبد البر القُرطبي .
  - جوامع السيرة ، ابن حزم الأندلسي .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نُعيم الأصبهاني ، أحمد بن عبد الله بن أحمد .
  - حياة الصحابة ، محمد يوسف الكاندهلوي .
    - دراسات إسلامية ، سيد قطب .
  - زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية .
- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، محمد بن يوسف الصالحي الشامى .

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي .
  - سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي .
  - سيرة عمر بن عبد العزيز ، ابن الجوزي .
    - السيرة النبوية ، شمس الدين الذهبي .
- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، د . محمد أبو شهبة .
  - السيرة النبوية ، ابن كثير : أبو الفدا إسماعيل الدمشقى .
    - السيرة النبوية ، أبو الحسن الندوي .
- السيرة النبوية ، ابن إسحاق وتهذيب ابن هشام ، وشرح الخشني لها .
  - الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد .
- عبد الله بن عمر ( الصحابي المؤتسي برسول الله ﷺ ) ، سلسلة أعلام المسلمين رقم ( 7 ) ، محيى الدين مستو .
  - العبر في خبر من غبر ، شمس الدين الذهبي .
  - الفصل في الملل والنحل ، ابن حزم الأندلسي .
    - القادسية ، أحمد عادل كمال .
    - القاموس المحيط ، الفيروز آبادي .
  - قصص الأنبياء ، عبد الوهاب النجار ، دار ابن كثير .
  - الكامل في التاريخ ، ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن على الجزري .
    - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن الندوي .
- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، د . محمد حميد الله الحيدر آبادي .
  - مختصر منهاج القاصدين .
  - المستشرقون ، نجيب العقيقي ، دار المعارف .

- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة .
- المغازي ، الواقدي ، تحقيق مارسدن جونس ، بيروت .
  - من معين السيرة ، صالح أحمد الشامي .
  - نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي (\*).
    - الوافي بالوفيات ، الصفدي .
- وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، تحقيق د . إحسان عباس .

### للمؤلف

(۱) تحقيق ودراسة لسفر من كتاب المُقتبس في أخبار بلد الأندلس، للمؤرخ الكبير ابن حيان القُرطبي (۳۷۷ ـ ٤٦٩هـ)، بيروت (١٩٦٥م). يتحدث هذا الجزء من المُقتبس عن خمس سنوات (٣٦٠ ـ ٣٦٠هـ = ٩٧٠ ـ ٩٧٤م) من أيام الحكم الثاني، المستنصر بالله (٣٥٠ ـ ٣٦٦هـ = ٩٦١ ـ ٩٦١م).

CRITICAL EDITION OF AL MUQTABIS FI AKHBAR BALAD AL-ANDALUS, BY IBN HAYYAN (469=1076). BEIRUT, 1965. THIS VOLUME, OF AL-MUQTABIS, DISCUSSES ALMOST FIVE YEARS (360-4=970-4) OF THE RIEGN OF AL-HAKAM II(350-66=961-76)

(٢) تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق بالأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك ، للجغرافي الأندلسي الكبير أبو عُبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز ، ٤٠٦ـ٤٨٩هـ) . ظهر هذا النص تحت عنوان: جغرافية الأندلس وأوروبا ، بيروت (١٣٨٧هـ = ١٩٦٨م).

CRITICAL EDITION OF THE GEOGRAHPHY OF AL-ANDALUS AND EUROPE FROM THE BOOK AL-MASALIK WAL-MAMALIK, BY ABU UBAYD AL-BAKRI (487=1094).

- (٣) أندلسيات ، المجموعة الأولى ، بيروت (١٣٨٨هـ = ١٩٦٩م) . المجموعة الثانية ، بيروت (١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م) . وتضم بحوثاً ومقالات غالبيتها في التاريخ الأندلسي .
- (٤) نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت (١٣٩٥هـ = ١٣٩٥هـ = ١٣٩٥هـ ). الطبعة الثانية، دمشق (١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م). وهي طبعة مزيدة ومنقحة. الطبعة الرابعة، القاهرة (١٤٠٠هـ =

- ۱۹۸۰م). الطبعة الخامسة ، الكويت (۱۶۰۷هـ = ۱۹۸۷م)، وهي تصوير الطبعة الثالثة . والطبعة الجديدة تجهز بعون الله .
- (٥) الحضارة الإسلامية في الأندلس ، بيروت (١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م) .
  - (٦) تاريخ الموسيقي الأندلسية ، بيروت (١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م) .
- ( ٧ ) الدكتوراه ( بالإنجليزية ) عن : « العَلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا الغربية حتى نهاية الخلافة » :

ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT, 1390 (1970).

- (٩) جوانب من الحضارة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، بيروت (٩) جوانب من الطبعة الثانية ، الكويت (١٩٨٧م) (تصوير).
  - ( ١٠ ) مع الأندلس لقاء ودعاء ، بيروت ( ١٩٨٠م ) .
- (۱۱) محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها، الكويت (۱٤٠٧هـ = 1۹۸۷م).
  - ( ١٢ ) ابن زيدون السفير الوسيط ، الكويت ( ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م ) .
- (۱۳) أضواء على الحضارة والتراث ، الكويت (۱٤٠٨هـ = 19۸۷ م) .
- (۱٤) تاریخنا من یکتبه، دار الفضیلة، القاهرة (۱٤۱۸هـ = ۱۹۹۷م).

( ۱۵ ) هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة ، ظروفها وآثارها ، دار الفضيلة ، القاهرة ( ۱٤۱۹هـ = ۱۹۹۹م ) .

(١٦) بحث بالإنجليزية:

INTERMARRIAGE BETWEEN ANDALUSIA AND NORTHERN SPAIN IN THE UMAYYAD PERIOD, THE ISLAMIC QURTERLY, LONDON, VOL.XI, NOS. 1-2, 1387-1966.

نشر بالعربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات .

( ۱۷ ) نقد (REVIEW) بالإنجليزية ، لكتاب :

A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, W. MONTGOMERY WATT (ISLAMIC SURVEY 4), EUP, 1965. IN THE ISLAMIC QURTERLY, VOL.X, NOS. 3-4,1386(1966).

نشر ( النقد ) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات .

(١٨) بحث بالإنجليزية يتناول جانباً من شخصية الرحالة الأندلسي ( إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطُّرْطُوشي ):

AL-TURTUSHI THE ANDALUSIAN TRAVELLER, AND HIS MEETING WITH POPE JOHN XII, THE ISLAMIC QURTERLY, VOL.XI, NOS. 3-4, 1387 (1967).

نشر باللغة الإيطالية في مجلة:

RIVISTA STORICA ITALIANA, NAPOLI, ANNO LXXIX, FASC. 1,1967,PP.164-173.

- ( ١٩ ) بحث : « القضاء ودراسته في الأندلس » ، نشر في العدد الأول ( ١٩ ) . ( ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م ) من مجلة كلية الإمام الأعظم ( بغداد ) .
- ( ٢٠ ) بحث : « الكتب والمكتبات في الأندلس » ، نشر في العدد الرابع ( ٢٠ ) بحث : « الكتب والمكتبات في الأندلس » ، نشر في العدد الرابع ( ١٣٩٢هـ = ١٩٧٢هـ ) من مجلة كلية الدراسات الإسلامية ( بغداد ) .
- ( ٢١ ) بحث : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري » ، نشر في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية

- في مدريد ، المجلد الثاني والعشرون ( ١٩٨٣ ـ ١٩٨٤م ) .
- ( ٢٢ ) بحث : « المورسكيون في المصادر والمخطوطات الأندلسية » ، قريباً تحت الطبع ، بالعربية وكذلك بالإنجليزية .
- ( ٢٣ ) كتاب : دراسة للظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي ، من خلال الكتاب الأندلسي والمكتبات فيه ، يجهز قريباً للطباعة .
- ( ۲٤ ) كتاب : السيرة النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها ، دار ابن كثير ، دمشق ـ بيروت ، وهو هذا الكتاب .

张 张 张

# الفهارس العامة

فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث والآثار النبوية فهرس الشعر فهرس الأعلام فهرس الأماكن والبقاع فهرس القبائل والجماعات فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات

| رقم الصفحة | رقمها | الآية                                                                           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | (٢) سورة البقرة                                                                 |
| ۱۷۲        | ٣.    | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمْ إِنِّ جَاعِلٌ ﴾                          |
| 337, 727   | 179   | ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يَهْهُمْ يَتْلُواْ ﴾                      |
| ۰۲۱، ۳۷۲،  | ۱۳۸   | ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾                      |
| ۲۸۲، ۲۸۹   |       |                                                                                 |
| ۸۲         | 731   | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَكُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعْرِفُونَكُم ﴾                          |
| ٣٨٢        | 191   | ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُومِّن فَبْلِهِ - ﴾                  |
| 104,191    | ۲۰۸   | ﴿ يَتَاتَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي النِّسِلْمِ ﴾                 |
| 408        | 317   | ﴿ أَمْ حَسِبْتُ مْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم ﴾            |
| 7713 271   | 719   | <ul> <li>يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ مُّلْ فِيهِمَا ﴾</li> </ul> |
| 700        | 7 2 9 | ﴿ كَم مِّن فِنَ تَمْ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِنَ أَكَثِيرَةً ﴾                      |
| 700        | 70.   | ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُهُو دِهِ قَالُواْ رَبَّكَ ﴾                 |
| ٣٣٨        | 707   | ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ ﴾                                                 |
| 177, 177   | 440   | ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوَالَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا ﴾                 |
|            |       | (٣) سورة آل عمران                                                               |
| 740,037    | 19    | ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَئَةً ﴾                                  |
| ۲۷۸ ، ۲۹   | ۲۱    | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَّكُمُ ﴾            |
| ١٨٢        | 77    | ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾                                      |
| 720 ,747   | 3.5   | ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ ﴾                |
| 337        | ۸۱    | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَى النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم ﴾             |
| ۲۳.        | ٨٥    | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ ﴾                   |
| \ • V      | 1.7   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ . ﴾         |
| .1.7 .1    | 1.4   | ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبَّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَّقُواْ ﴾                 |
| 444        |       |                                                                                 |

| رقم الصفحة  | رقمها | الآية                                                                                           |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١           | ١٠٤   | ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يُدّعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ ﴾                                        |
| 11,03,75,   | 11.   | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                    |
| 35, 78, 081 |       |                                                                                                 |
| 1.9         | ١١٨   | <ul> <li>يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾</li> </ul> |
| 1.9         | 119   | ﴿ هَنَا أَنتُمْ أَوُلاَء غَيْبُونَهُمْ وَلا يُحِيثُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ ﴾                      |
| 777, PAT    | ۱۲۳   | <ul> <li>وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ﴾</li> </ul>      |
| 490         | ۱۲۸   | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾                                   |
| 74 37       | 127   | ﴿ وَكَأَيْنِ مِن نَبِيِّ قَلْتَلُ مَعْهُ رِبِّيتُونَ كَثِيرٌ ﴾                                  |
| 44.         | ١٤٨   | ﴿ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَّنَ ثَوَابٍ ﴾                                 |
| ٣٧٣         | 107   | ﴿ وَلَقَلَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ رَإِذْ تَحُسُونَهُم ﴾                                  |
| 444         | 371   | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ ﴾                                       |
|             |       | ( ٤ ) سورة النساء                                                                               |
| ۳۲۱، ۱۲۸    | ٤٣    | ﴿ يَمَا يُهُمَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَدَّرُهُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُدْ ﴾                  |
| 177         | 77    | ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ ﴾                              |
| 371 . 172   | 79    | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ﴾                             |
| 701         |       |                                                                                                 |
| 371, .17    | ٧٠    | ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴾                                  |
| 171         | ۸۷    | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾                                                       |
| ۲۳۸         | 177   | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾                                                         |
| ۱۷۳         | 170   | ﴿ زُسُكُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾                                 |
|             |       | (٥) سورة المائدة                                                                                |
| 750         | ٣     | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ ﴾                               |
| 777         | 10    | ﴿ قَدْ جَاءَ كُم يِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ ﴾                                                  |
| 777         | 17    | ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ الَّهِ عَرِضُوَ نَكُمُ شُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾                          |
| 31, 171,    | 0 •   | ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجُنَّهِ لِيَدِّينَا فَوَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ﴾                      |
| ٣1.         |       |                                                                                                 |

| رقم الصفحة | رقمها    | الآية                                                                      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷، ۱۹۲،   | ٥٤       | ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾            |
| 201        |          |                                                                            |
| 371, 171,  | ٩.       | ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾     |
| 1 ٧ •      |          |                                                                            |
| 371, 171,  | 91       | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِكُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ ﴾        |
| 17.        |          |                                                                            |
|            |          | (٦) سورة الأنعام                                                           |
| 717        | ۲.       | ﴿ ٱلَّذِينَ ، اتَّيْنَتُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَمَّ أُونَكُم ﴾                    |
| ۰۰۳، ۲۹۷   | ٣٣       | ﴿ قَدْ نَمْلَمُ إِنَّامُ لِيَحْزُنُكُ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ ﴾   |
| 337, 787   | 110      | ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذَلًّا لَا مُبَدِّلَ ﴾            |
| Y0X        | ١٢٢      | ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْسَتَا فَأَخْيَلِنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا ﴾         |
| ٥٧٢، ٢٨٣،  | 371      | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُكُم ﴾                          |
| ٤٠٦        |          |                                                                            |
| 777        | 170      | ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُمُ يَنْرَحُ صَدْرَهُ ﴾                 |
| , 778 707  | ١٥٣      | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونٌ ﴾                     |
| 777        |          |                                                                            |
| 777        | 100      | ﴿ وَهَلَا كِئنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾                  |
|            |          | ( ۷ ) سورة الأعراف                                                         |
| 118        | 23       | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي ﴾ |
| ١٨٧        | 171 _114 | ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ ﴾     |
| ۲۱         | 101      | ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ وَنَسَأَتُ تُنُّهُما ﴾                 |
| ۲۱         | 107      | ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَيْتِ ﴾                 |
| 337        | ١٥٨      | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَشُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾           |
|            |          | ( ٨ ) سورة الأنفال                                                         |
| ٣٨٩        | ٧        | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَ نَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾    |
| ٣٠٦        | ٣.       | ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْفِيتُوكَ ﴾                 |

| رقم الصفحة   | رقمها   | الآية                                                                                   |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | - 81    | ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُثْرَقَىٰ اِن ﴾                         |
| ٢٣٦          | ٤٢      | ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ ﴾                                    |
| ۲۰۱، ۲۰۱     | 77      | ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓ أَنَ يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴾                            |
| ۱۰۲، ۳۵۰،    | 75      | ﴿ وَأَلَّفَ بَيْتُ قُلُوبِهِمَّ لَوَ أَنفَقَّتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                     |
| 444          |         |                                                                                         |
| 1.7, .07     | ٦٤      | <ul> <li>يَكَأَيُّهُمُ ٱلنِّينُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾</li> </ul>         |
|              |         | ( ۹ ) سورة التوبة                                                                       |
| ٥٥           | 7 8     | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ مَ الْبِنَآ وَكُمْ مَ وَإِخْوَانُكُمْ ﴾ |
| 440          | ٣١      | ﴿ التَّفَكُذُوٓ المَّحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ الْمِينَ دُونِ اللَّهِ ﴾       |
| <b>Y 1 V</b> | ٣٨      | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَاسَنُوا مَا لَكُورُ إِذَا فِيلَ لَكُورُ ٱنِفِرُواْ ﴾         |
| Y 1 V        | 44      | ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ﴾                                    |
| ۸۰۳، ۱۳۰۸    | ٤٠      | ﴿ إِلَّا نَنْصُ رُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ﴾                        |
| 781          | ٤١      | ﴿ آنَفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾                                                       |
| ٤١           | 97      | ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾                             |
| 707 . 9A     | ١       | ﴿ وَالسَّنبِيقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَضَارِ ﴾                    |
| 337, 707     | 111     | ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ مَنْ عَنْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُسَاهُمْ ﴿ ﴾        |
|              |         | (۱۰) سورة يونس                                                                          |
| ٣٨٣          | 17      | ﴿ قُل لَّوْ شَآةَ ٱللَّهُ مَا تَـلَوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلآ أَذَرَىنَكُمْ ﴾             |
| 7.74         | 70      | ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَارِ وَيَهْدِى ﴾                               |
| 777          | 40      | ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرِّكَآيَ كُرُّ مَّن يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾                        |
| 777          | 77      | ﴿ وَمَا يَنَّيْعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاطَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ ﴾                          |
| ٤٠٧          | ٥٧      | ﴿ يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّالُ قَدْ جَآءَ تُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن زَيْكُمْ ﴾                  |
| ٤٠٧ ، ٣٨٤    | ٥٨      | ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكِ فَلَيْفٌ رَحُواْ ﴾                    |
| 777          | 97 _ 9. | ﴿ وَجَنوزُنَا بِبَنِّي إِسْرَى بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ لَغَنفِلُونَ ﴾             |
|              |         | ( ۱۲ ) سورة يوسف                                                                        |
| ۸٤١، ٤٧١،    | ۲۱      | ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ ﴾                     |
| 771          |         |                                                                                         |

| رقم الصفحة | رقمها   | الآية                                                                              |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 107        | ٤٠      | ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ * إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾                 |
| ۱۷٤        | 1.9     | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ ﴾                       |
| ۱۷٤        | 11.     | ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَلْنُوٓا ﴾                                 |
| 371, 771   | 111     | ﴿ لَقَدْ كَأْتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ ﴾                   |
|            |         | ( ۱۳ ) سورة الرعد                                                                  |
| ٨٠         | ٦       | ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثْلَاتُ ﴾                                     |
| ۷۳۳، ۳۸۳   | ٣١      | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا شُيْرَتُ بِدِ ٱلْحِبَالُ ﴾                             |
| Yov        | ٣٨      | ﴿ لِكُنِّلِ أَجُلِّ كِنَا بُ ﴾                                                     |
| ۳۸۷        | 44      | ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاَّهُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُ وَ ﴾                        |
| ٣٨٧        | ٤٠      | ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾                               |
| ۲۸۷ ،۸۱    | ٤١      | ﴿ أُوَلَّمَ يَرَوْاً أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا ﴾                         |
|            |         | ( ۱٤ ) سورة إبراهيم                                                                |
| 377        | ١٢      | <ul> <li>وَمَالَنَا ٱلَّانَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ طِنَا ﴾</li> </ul> |
| 101 (118   | 3 7     | ﴿ ٱلْمَ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾                     |
| 101 (118   | 70      | ﴿ تُؤْنِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَيِّهَا ﴾                                |
| ۱۰۸        | 77      | ﴿ وَمَنْتُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةً كُنَّاجًهُ رَقَّ خَبِيثَةٍ ﴾                       |
|            |         | ( ١٥ ) سورة الحجر                                                                  |
| 75         | ٩       | ﴿ إِنَّا خَتَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾                   |
| 794        | 9.8     | ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                       |
|            |         | (١٦) سورة النحل                                                                    |
| 175        | ٦٧      | ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ ﴾                          |
| 377        | ١٠٦     | ﴿ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ * إِلَّا مَنْ ﴾                       |
|            |         | الإسراء ( ١٧ ) سورة الإسراء                                                        |
| 777        | ٩       | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾                        |
| 97         | ٧٥ _ ٧٣ |                                                                                    |

| رقم الصفحة  | رقمها                   | الآية                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1773 277    | ٨٢                      | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾                                                                            |
| <b>የ</b> ዮፕ | 1.0                     | ﴿ وَبِالْحَيِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَيِّ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾                                                                       |
|             |                         | ( ۱۸ ) سورة الكهف                                                                                                                          |
| ليملم       | ١                       | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْلَبَ ﴾                                                                          |
| ۱۰۸         | ١٨                      | ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾                                                                               |
|             |                         | ( ۲۰ ) سورة طه                                                                                                                             |
| 7.7         | ۷٦ _ ٧٠                 | ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا تَزَّكَى ﴾                                                                            |
| 01          | 144 - 44                | ﴿ كَنَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقٌّ وَأَبْقَىٰ ﴾                                                                    |
|             |                         | ( ٢١ ) سورة الأنبياء                                                                                                                       |
| ۱۰۷         | ١.                      | ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَنَّا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۗ ﴾                                                                             |
| ١٧          | ١٨                      | ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ ﴾                                                                                  |
| 770         | 70                      | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ ﴾                                                                           |
| ٣٨٧         | ٤٤                      | ﴿ أَفَلَا يَرُونِ كَأَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا ﴾                                                                                  |
| ٥٠٢، ٨٥٢،   | 1.0                     | ﴿ وَلَقَدْ كَتَبُكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾                                                                                 |
| 377         |                         |                                                                                                                                            |
| ٥٩          | \ • V                   | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾                                                                                        |
|             |                         | ( ۲۲ ) سورة الحج                                                                                                                           |
| ۱۹۰         | <b>Y</b> A _ <b>Y</b> Y | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُـدُواْ ٱلنَّصِيرُ ﴾                                                                  |
|             |                         | ( ۲۳ ) سورة المؤمنون                                                                                                                       |
| ۱۳          | ٣٢                      | ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۗ ﴾                                                                                |
| 707         | 13                      | ﴿ فَبُعَّدُا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                    |
| 707         | 73                      | ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قُرُونًاءَاخَرِينَ ﴾                                                                                    |
| ۰۳۱، ۱۳۱،   | 70 _ 70                 | ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قُرُونًا ءَاخْرِينَ ﴾<br>﴿ فَتَقَطَّعُونًا أَمْرُهُر بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ |
| 307         |                         | , and the second second                                                                                                                    |
| 708 . 14.   | V0 _ 17                 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْمَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ سَنِقُونَ ﴾                                                                     |

| رقم الصفحة | رقمها    | الآية                                                                        |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | ( ۲۶ ) سورة النور                                                            |
| 10. (18)   | ٣١       | ﴿ وَلْضَرِينَ بِخُدُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾                              |
| 157, 877,  | ٤٠       | ﴿ وَمَنْ لَرَّ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَكُمُ مِن نُورٍ ﴾         |
| ۸۳۳، ۲3۳   |          |                                                                              |
| ٥٥         | 00       | ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمْلُواْ الصَّلْطِحَنتِ ﴾ |
|            |          | ( ۲۲ ) سورة الشعراء                                                          |
| ١٢         | 191      | ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَرِيدُ ٱلرَّحِيمُ ﴾                              |
| 779 . 17   | 198_197  | ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَنْلِينَ ٱلْمُنذِينَ ۚ ﴾                     |
| ١٢         | 194-190  | ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مُبِينِ إِسْرَةَ بِلَ ﴾                                 |
|            |          | ( ۲۷ ) سورة النمل                                                            |
| ०९         | VV       | ﴿ وَإِنَّاتُهُ لَمُذًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |
|            |          | ( ۲۸ ) سورة القصص                                                            |
| ١٨٣        | ٦        | ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْتَ وَهَنْمَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾                            |
| ١٨٣        | ٨        | ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواً ﴾                      |
| ۳۸۱، ۶۸۳   | ٤٠_٣٨    | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ ٱلظَّلِيمِينَ ﴾   |
| ١٨٣        | ۲۷       | ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَغَىٰ ﴾                       |
| ١٨٤        | ٧٨       | ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُكُمُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَّ ﴾                        |
| ١٠٤        | ۸۳       | ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ ﴾         |
|            |          | ( ۲۹ ) سورة العنكبوت                                                         |
| ۲.,        | Y + _ 1A | ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَسَرُّ مِّن قَبْلِكُمٌّ قَدِيرٌ ﴾       |
| 197        | **       | ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ﴾      |
| ١٨٥        | 27 _ 49  | ﴿ وَقَدُونِ وَفِرْعَوْكِ وَهَدْمَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم يَعْلَمُونَ ﴾        |
| 377        | ٦٩       | ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَتُهُمْ سُبُلَنَّا ﴾                |
|            |          | ( ٣٣ ) سورة الأحزاب                                                          |
| 7.7, 7.7   | ٤        | ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُٰلِ مِّن قَلْبَاتِنِ فِي جَوْفِهِ ۗ ﴾            |

| رقم الصفحة | رقمها    | الآية                                                                               |  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٥         | ٦        | ﴿ ٱلنِّيُّ أُوِّلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِتُمْ ﴾                           |  |
| 3, PY, TT, | 71       | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾                      |  |
| 1373 0+3   |          |                                                                                     |  |
| 777, 737   | 77       | ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُ ﴿ ﴾      |  |
| 17, 707,   | ٤٥       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَلْهِ ذَا وَمُبَشِّرًا وَنَـ ذِيرًا ﴾ |  |
| 377        |          |                                                                                     |  |
| 17, 707,   | 73       | ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ - وَسِرَاجًا ثُمَنِيرًا ﴾                   |  |
| 377        |          |                                                                                     |  |
| ۲۱         | ٤٧       | ﴿ وَيَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴾          |  |
| 189        | ٥٩       | ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِيٌّ ﴾                                        |  |
| ٧٢         | 77       | ﴿ وَلَن يَجِدَ لِيَسُنَّةِ ٱللَّهِ تَنَّذِيلًا ﴾                                    |  |
|            |          | ( ۳۵ ) سورة فاطر                                                                    |  |
| ۸۰         | 24       | ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُلَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ فَكَن ﴾                           |  |
| ٨٠         | ٤٤       | ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ ﴾                                  |  |
|            | ٠        |                                                                                     |  |
| ۲٦٠        | ٧٠       | ﴿ لِيُسْنِذِرَمَن كَانَ حَيُّنَا وَيَحِقَّى ٱلْقَوْلُ ﴾                             |  |
|            |          | ( ۳۷ ) سورة الصافات                                                                 |  |
| ۰۲۲، ۸۷۲   | 7 8      | ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾                                              |  |
|            |          | ( ۳۹ ) سورة الزمر                                                                   |  |
| 74         | ۲۳       | ﴿ اللَّهُ زَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًّا مُّتَشَيِّهُا ﴾                      |  |
| 178        | ٣.       | ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّنُونَ ﴾                                          |  |
| 117, 717   | ٥٣       | ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ ﴾                      |  |
|            |          | ( ٤٠ ) سورة غافر                                                                    |  |
| ١٧١        | Y _ 1    | ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾                   |  |
| ١٧١        | ٣        | ﴿ غَافِرٍ ٱلْذَنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾                        |  |
| 7 • 1      | YY _ Y 1 | ﴿ أَوَّلُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضُ فَيَنظُرُوا أَلْفِقَابِ ﴾                       |  |

| رقم الصفحة | رقمها   | الآية                                                                        |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 118        | 70 _ 74 | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَىٰ لِنِنَا ضَكَالٍ ﴾                   |
| 311, 717   | 77_77   | ﴿ وَقَالَ فِـرْعَوْبُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ ٱلْحِسَابِ ﴾                |
| ١٨٥        | **      | ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْبَ ﴾                          |
| ۳۸۱ ، ۲۸۳  | ٣٦      | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنَّهُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا ﴾                       |
| 337, 777   | 01      | ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾                        |
| ٣٨٧        | ٥٢      | ﴿ يُوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْ نَدُّ ﴾ |
|            |         | ( ٤١ ) سورة فصلت                                                             |
| ۲۳، ۱۸۲    | ٤١      | ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾                                              |
| ۲۳، ۱۸۲،   | 23      | ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيٍّ ۚ ﴾      |
| ۳۳۸        |         |                                                                              |
|            |         | ( ٤٢ ) سورة الشورى                                                           |
| ١٢         | ٥٢      | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِناً ﴾                  |
|            |         | ( ٤٣ ) سورة الزخرف                                                           |
| ፖሊፕ        | 04-01   | ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِۦقَالَ مُقَّتَرِيْيِنَ ﴾                  |
| 777, 777   | ٥٤      | ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَكُمْ فَأَطَاعُوهُ ﴾                                    |
|            |         | ( ٤٧ ) سورة محمد                                                             |
| Y0Y        | ٣٨      | ﴿ وَإِن نَتَوَلَّوْا يَسْ تَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾                      |
|            |         | ( ٤٨ ) سورة الفتح                                                            |
| 98         | ١٨      | ﴿ لَّفَدَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ﴾           |
| 3, . 7, 79 | 44      | ﴿ هُوَ ٱلَّذِعَ ٱرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾             |
| 3, . 7, 49 | 79      | ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ ﴾              |
|            |         | ( ٤٩ ) سورة الحجرات                                                          |
| ١٢٨        | ۲       | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ ﴾            |
|            |         | ( ۵۰ ) سورة ق                                                                |
| ٤٠٣        | 19      | ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِإَلْحَقِّ ﴾                                 |

| رقم الصفحة                          | رقمها   | الآية                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ٥١ ) سورة الذاريات                |         |                                                                                                        |
| 177                                 | ۲٥      | ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                              |
|                                     |         | ( ۵۳ ) سورة النجم                                                                                      |
| ***                                 | **      | ﴿ وَمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾                                     |
| ( ٤٥ ) سورة القمر                   |         |                                                                                                        |
| 199                                 | ٤       | ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءَمَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴾                                           |
| 197                                 | 13 _ 73 | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ تُمَّقَنَدِرٍ ﴾                                            |
| 700,197                             | ٣3      | ﴿ ٱكْفَاكَتُو خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِ كُو أَمْ لَكُو بَدَاءَةٌ ﴾                                        |
| ۲.,                                 | ٤٥ _ ٤٤ | ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ٱلدُّبُرَ ﴾                                              |
| 171, 7.3                            | ٥٤      | ﴿ إِنَّ لَلْنُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾                                                             |
| 171, 7,3                            | ٥٥      | ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكُ مُقْنَدِمٍ ﴾                                                       |
| ( ۵۷ ) سورة الحديد                  |         |                                                                                                        |
| 9.8                                 | ۱۰ _ ۸  | ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ خَبِيرٌ ﴾                                        |
| ( ٥٨ ) سورة المجادلة                |         |                                                                                                        |
| 377, PF7                            | ۲۱      | ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتٌ ﴾                                                       |
| <ul><li>( ۹۹ ) سورة الحشر</li></ul> |         |                                                                                                        |
| ۳۳.                                 | ۲       | ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَكَأُولِ ٱلْأَبْصَىٰ ﴾                                                               |
| 1.8 .91                             | ٨       | ﴿ لِلْفُقَرَّلَةِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ ﴾                               |
| 4.4                                 | 1 9     | ﴿ وَالَّذِينَ نَبُوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ۗ تَحِيمُ ﴾                                             |
| 444                                 | ۲۱      | ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِّ ﴾                                                 |
| ( ٦١ ) سورة الصف                    |         |                                                                                                        |
| ٧٦                                  | ٤ _ ٢   | <ul> <li>يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْ عَلُونَ مَّرْصُوصٌ ﴾</li> </ul> |
| 337                                 | ٣       | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْبَمُ يُدَبَقِ إِسْرَهِ بِلَ ﴾                                          |
| 377                                 | ٨       | ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ فُورَ اللَّهِ بِأَفْرَهِهِمْ ﴾                                              |
| 377, 577                            | ٩       | ﴿ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾                                                    |

```
رقم الصفحة
                        رقمها
                                                                                            الآية
                                  ( ٦٢ ) سورة الحمعة
                         ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِ نَرَشُولًا . . . ٱلْعَظِيمِ ﴾ ٢ ـ ٤
        474
                                 ( ٦٣ ) سورة المنافقون
                                                             ﴿ هُوُ الْعَدُو فَاحْدَرُهُمْ فَنَنَكَهُمُ اللَّهُ ﴾
        111
                              ٤
                                                     ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
141 . 19.
                              ٨
                                   ( ٦٧ ) سورة الملك
                                                       ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾
777 , 177
                             12
                                    ( ٦٨ ) سورة القلم
                                                                   ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيدٍ ﴾
                               ٤
 703 AVY
                                   ( ٦٩ ) سورة الحاقة
                                                   ﴿ نَنزِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَنكِينَ . . . ٱلأَقَاوِمل ﴾
          ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بَالْبَمِينِ . . . الْعَظيم ﴾
                   04 _ 20
          9٧
                                    ( ٧٢ ) سورة الحن
                                                    ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ . . . أَحَدًا ﴾
                       Y _ 1
P07, 7V7

    وَأَنَّامُ لَكَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بَدْعُوهُ كَادُواْ ﴾

                             19
        707
                                   ( ٧٤ ) سورة المدثر
                                                                    ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو ﴾
        499
                            31
                                   ( ٧٥ ) سورة القيامة
                                                         ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَدِدِ نَاضِرَةُ ١٠ إِلَى رَبَّهَا مَاظِرَةٌ ﴾
( ٧٦ ) سورة الإنسان
                                                           ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا زُرِدُ مِنكُونَ ﴾
          79
                                  ( ۸۱ ) سورة التكوير
                                          ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ . . . ٱلْعَالَمِينَ ﴾
                   Y9 _ YV
        777
```

( ٥٥ ) سورة البروج
 ﴿ قُيلَ أَضْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ . . . ٱلحَمِيدِ ﴾
 ٨ - ٤

### فهرس الأحاديث والآثار النبوية

| رقم الصفحة | طرف الحديث                         |
|------------|------------------------------------|
|            | - 1 -                              |
| ١٢٣        | اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنة    |
| <b>Y1</b>  | أجل، والله إنه لموصوف في التوراة   |
| 779        | أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة |
| ۱۸، ۷۷۳    | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده         |
| 7.9        | أرحنا بها يا بلال                  |
| 175        | اسمعوا وأطيعوا ولو إلى عبد حبشي    |
| ١٧٨        | افد نفسك برماحك التي بجدة          |
| ٤٠٣        | أفلا أكون عبدأ شكورأ               |
| 191,3,3    | ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية      |
| ٥٧، ١٢١    | ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت     |
| ٦٣         | أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله  |
| ٥٧         | أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود     |
| ٤٥         | إنَّ إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا  |
| 408        | إن الرائد لا يكذب أهله والله       |
| 777        | إن روح القدس نفث في روعي           |
| 377        | إن سالماً شديد الحب لله            |
| 797        | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم   |
| Y 1 A      | إن الله يحب أن تؤتى رخصه           |
| 189        | إن لنساء قريش لفضلاً               |
| ١٣٦        | إن من أمتي لرجالًا الإيمان أثبت    |
| 77.        | إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون      |
| 418        | إنما الأعمال بالنيات               |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | إنه خبيث الدية، فلعنه الله                                                          |
| <b>Y</b> 7V | إنه لمن أهل الجنة                                                                   |
| 14          | أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا                                                  |
| 337         | أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات                                       |
| 337         | أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى                                                        |
| 187         | أنت عبد الله ذو البجادين                                                            |
| ٣٢٢         | أنت مهاجرون إلى الله وإليَّ                                                         |
| 35,00,007   | أنتم اليوم خير أهل الأرض                                                            |
| 97          | أي المؤمنين أعجب إليكم؟                                                             |
| <b>YV</b> • | الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم                                                         |
| <b>የ</b> ለ٤ | الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان                                                  |
| 797         | أيها الناس إني نذير لكم                                                             |
| YAA         | أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا                                             |
|             | - <b>ب</b> -                                                                        |
| ۲۸.         | بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى                                  |
| 780         | بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس                         |
| 740         | بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل<br>بسم الله الرحمن الرحيم، |
| 440         | بلم إنهم حرموا عليهم الحلال                                                         |
|             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ١٧٨         | تحملت له بقتلي على أن يعول بَنيك                                                    |
| ٤٠٦         | *                                                                                   |
| • •         | تضمن الله لمن خرج في سبيله                                                          |
|             | <u>ـ ث ـ</u>                                                                        |
| 00          | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                                                    |
|             | <b>-</b> 5-                                                                         |
| YY          | الجهاد ذروة سنام الإسلام                                                            |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                 |
|------------|--------------------------------------------|
|            |                                            |
| Y • 9      | حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب          |
|            | - خ-                                       |
| 78         | خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم              |
|            | _3_                                        |
| 177        | الدين المعاملة                             |
|            |                                            |
| ٣٠٤        | ربح البيع: لا نقيل ولا نستقيل              |
| 1 * 2      | •                                          |
|            | -;-                                        |
| 184        | زاده الله حرصاً على طواعية الله            |
|            | ـ س ـ                                      |
| ٤٠٣        | سبحان الله إن للموت سكرات                  |
| 97         | السلام عليكم دار قوم مؤمنين                |
| 777        | سيروا وأبشروا فإن الله تعالى               |
|            | ـ ش ـ                                      |
| ٤٠٢ ، ١٣٥  | شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوماً قط    |
|            | ـ ص ـ                                      |
| 797, 797   | صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة             |
|            | <u>- غ</u> -                               |
| <b>44</b>  | غمسه يده في العدو حاسراً                   |
| , ,,,      | . پ ر ر                                    |
|            |                                            |
| 1.1 (1     | فأعني على نفسك بكثرة السجود                |
| <b>44</b>  | فإن سلعة الله غالية ألا أن سلعة الله الجنة |
| 777        | فإن الله مانع أباك                         |

| رقم الصفحة     | طرف الحديث                                  |
|----------------|---------------------------------------------|
| 71             | مرات .<br>فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن  |
|                | عِي برعت يعم درون معمر باس                  |
|                | -3-                                         |
| 24             | فإني لا أقبل هدية مشرك                      |
| ٨٢١            | فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانأ وفلانأ      |
| £ . 0          | فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية     |
|                | _ 4 _                                       |
| 13, 77, 07, 34 | كان خلقه القرآن                             |
| 187            | كان رسول الله على إذا صلى الصبح انصرف       |
| 177            | كان يمر الشهر والشهران وما يشعل في بيت      |
| 44.            | كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة          |
| 181            | كنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ     |
| 179            | كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة             |
| Y+0            | كيف أصبحت يا حارث                           |
| 9.۸            | كيف أنتم وربكم؟                             |
| ٥٦             | كيف تقضى إذا عرض لك قضاء                    |
| 445            | كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم                 |
|                | -J-                                         |
| ٨٥             | لقد أوذيت في الله عزَّ وجلَّ وما يؤذي أحد   |
| 777 . 111      | لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة          |
| 798,779        | لقد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له       |
| ٤٥ ، ٤٢        | الله أكبر، فزت ورب الكعبة                   |
| 144            | اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه     |
| 740            | اللهم إن العيش عيش الآخرة                   |
| 440            | اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون              |
| YA1            | اللهم مزّق ملكه                             |
| 377            | لم تراعوا، لم تراعوا ما رأينا من <i>شيء</i> |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                 |
|------------|--------------------------------------------|
| 189        | لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجوز          |
| 189        | لما نزلت ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ خرج   |
| 99         | لو تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون     |
| ٤٠٧ ، ١٩٤  | لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في      |
| ٥٧         | لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما          |
| ٥٠٢، ١٨٣   | ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي            |
|            |                                            |
| ٤٠١        | ما حملك على هذا يا سواد؟                   |
| 19         | ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان    |
| 14         | ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات   |
| 441        | ما يحملك على قولك بخ بخ                    |
| <b>***</b> | مثلي ومثلكم كمثل رجلً أو ًقد ناراً         |
| 7.1.1      | مزَّق الله ملكه                            |
| 719        | من رأى منكم منكراً فليغيره بيده            |
| 75.27      | من علم من أخيه سيئة فسترها                 |
| ٣٢٦        | من لم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة           |
| 7 8 9      | المؤمن إذا حدث صدق                         |
|            | - ù -                                      |
| 197, 797   | نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة |
| 7.8        | نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي بالليل     |
|            | - g -                                      |
| 8.4        | وأنا والله أحبكم                           |
| 708 . 97   | وإن العلماء ورثة الأنبياء                  |
| 77.        | وإن الله ليؤيد هذا الدين                   |
| ٥٧         | وإنه والله لو كان موسى حياً                |
| <b>79</b>  | والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل   |

| رقم الصفحة    | طرف الحديث                                 |
|---------------|--------------------------------------------|
| 171           | والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون |
| ٥٥            | والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى          |
| ٣٠٣           | والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف            |
| 771           | والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض           |
| 719           | والله يا عم لووضعوا الشمس في يميني         |
| ٣٠٠           | ولوددت أنى أقتل في سبيل الله               |
| ٣٠٣           | وليقذفن الله في قلوبكم المهابة             |
| 444           | وهل ترك لنا عقيل من رباع                   |
|               | -14-                                       |
| ۳۷۱، ۲۳۰      | لا إله إلا الله وحده صدق وعده              |
| 777           | لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق      |
| 787           | لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق         |
| 90            | لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده          |
| 448           | لا ، الثلث، والثلث كثير                    |
| 190           | لا خير في جيفته ولا في ثمنه                |
| ١٢٣           | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق             |
| 779           | لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية          |
| 14.           | لا يا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي          |
| 70            | لا يا عمر، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك     |
| 44.           | لا يحج بعد العام مشرك                      |
| ٣.٢           | لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله         |
| 00            | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما      |
|               | - ي -                                      |
| ۳۰۸           | يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟    |
| ۸۰۱، ۱۲۲، ۱۳۳ | يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله        |
| Y • 9         | يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها               |
| ٣٨٣           | يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة             |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                              |
|-------------|-----------------------------------------|
| 99          | یا حنظلة، لو کنتم عند أهلیکم کما تکونون |
| 731, 8.7    | يا ربيعة ألا تزوج؟                      |
| 41-41.      | يا غلام احفظ الله يحفظك                 |
| <b>Y1</b> • | يا فلان ما لي أراك محزوناً ؟            |
| ***         | يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب           |
| 184         | يرحم الله نساء المهاجرات الأول          |

非非非

## فهرس الشعر

| رقم الصفحة   |                                             | البيت                                   |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | لألف المقصورة _                             | I_                                      |
| 440          | ولا تصــــدقنــــا ولا صلينـــــا           | والله لـــولا الله مـــا اهتـــدينــــا |
| 440          | وثبِّــت الأقـــدام إن لاقينــــا           | فأنزلن سكينة علينا                      |
| 440          | إذا أرادوا فتنــــــة أبينــــــــا         | إنَّ الألــــى قـــد بغـــوا علينـــا   |
|              | ـب-                                         |                                         |
| 777          | وأظـلُّ أمضـي غيــر مضطــربِ                | الهـولُ في دربي وفي هـدفي               |
| 777          | أو كنت من ربي على ريب                       | ماكنت من نفسي على خورٍ                  |
| 777          | اللهُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ما في المنايا ما أحاذِرُهُ              |
|              | ـ ت ـ                                       | -                                       |
| 18.          | ودعا له بالخيىر والبىركاتِ                  | وأبي الذي مسحَ النبيُّ برأسهِ           |
| 18.          | عُفراً ثـواجـلَ لسنَ بـاللَّجبـاتِ          | اعطَّاهُ احمدُ - إذ أتاهُ - اعنزاً      |
| 18.          | ويعـود ذاك المـلءُ بـالغـدواتِ              | يملأنَ وفدَ الحي كلَّ عشية              |
| 18.          | وعليه مني ما حييتُ صلاتي                    | بوركن من منح وبورك مانځ                 |
|              | _ث_                                         |                                         |
| 141          | يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا              | تجهــزي بجهــاز تبلغيــن بـــه          |
|              | - 3 -                                       |                                         |
| ٥٣٢، ٨٤٣،    | على الجهاد ما بقينا أبدا                    | نحن الـذيـن بـايعـوا محمـدا             |
| 777          |                                             |                                         |
| 444          | على جهود أضاعوها وما وجدوا                  | ويحي على ساسة القانون ويحهم             |
| 444          | أسمى المناهج والأحكام لو وردوا              | وبيىن أيىديهم القرآن يوردهم             |
| Y 9 V        | رفيقيــن حــلًا خيمتــي أم معبــد           | جزی الله رب الناس خیر جزائه             |
| Y <b>9</b> Y | وأفلح من أمسى رفيق محمد                     | هما نـزلا بـالبـرّ وارتحـلا بـه         |

|       | _                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۰۶   | إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدرُ                             |
| ٤٠٤   | هــــذا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| £ + Y | يــا حبــذا محمــدٌ مــن جـــارِ                            |
| ۱٦٧   | مــة بـــالصغيـــرِ وبـــالكبيـــرِ                         |
| ١٦٧   | ربُّ الخــورنـــقُ والسَّـــديـــرِ                         |
| 177   | ربُّ الشُّــويهـــةِ والبعيــــرِ                           |
| 434   | ســـــــالَ سيلُـــــه نَهَــــــزَ                         |
| 437   | أخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۴٤.   | حيــن صـــابهـــا المطـــز                                  |
| *37   | وغــــدا ثـــــاقــــبَ النظـــــرْ                         |
| ٣٤.   | إنســــانُهـــــا قــــد انبهـــــرُ                        |
| 137   | جــــاءه هــــادي البشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 781   | إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 781   | إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 781   | وَخْـــيٌّ بــــه قـــد انهمــــرُ                          |
| 33    | جهــــادُهُ كــــان الأغــــــز                             |
| 137   | وللحــــق بهــــا ظهــــز                                   |
| 137   | بـــالغــــأ قمــــة الفخـــــز                             |
| 137   | تتهـــــاوى عنـــــده الشـــــرر                            |
| 137   | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 137   | ومُحـــارقــــأ لا مُــــدَّخــــر                          |
| 134   | فــي بغيهـــم كـــانــوا الأشــر                            |
| 137   | بــــه اقتـــــدى ذوو الخِيَـــــر                          |
| 137   | كـــان أقـــوى مـــن الصخـــر                               |
| 137   | فهـــو أسنـــى مـــن القمـــر                               |
| 451   | ضيـــــاۋە قـــــد انتشـــــر                               |
|       |                                                             |

لعمرك ما يغنى الثَّراء عن الفتى إ هـذا الجمـالُ لا جمـالُ خَيْــرْ ه نحن جوار من بنى النجار ي ولقــد شَــربــتُ مــن المُــدا ، ف\_إذا سكرتُ فـإنّنـــى ر وإذا صَحــــوتُ فـــــإنَّنــــــى ر رقَــصَ الكــونُ فــانهمــز طـــرب الكـــون وانتشـــي وتغنّـــــت بقـــــاعُـــــــه -أخضّ الماء عينه والحياة جديدة ماذا جرى في كوننا؟ يـوم نـادى كـل الـورى إ اللهُ أنـــــزل شـــــرعَـــــهُ وَ لصبره احتارت قسريسش جـــــاء بهــــــا نبــــــوةً و بـــــدعــــــوة الله قـــــائــــــمٌ بـ فانبرى يوقظ الورى وتحالفت في حربه والأقـــربـــون تنــــافســــوا ف لكنه حمل اللواء كان أمضى من الرياح فاستنارت به النفوس رفع الحت أصرتك

| رقم الصفحة  |                                         | البيت                                        |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 781         | مجـــدُهـــا بـــاءَ وانـــدثـــر       | والطــــواغيــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 481         | عبــــــــــدوه وهــــــــم حجــــــــر | كـــل قـــوم لهـــم إلـــه                   |
| 781         | تحت الشرى قد انقبر                      | ذهـــب الظلــــمُ وانطـــوى                  |
| 781         | غصوئه تُدني الثمر                       | حـــل عـــدلٌ مكـــانـــه                    |
| 781         | تنشــــر فـــوقــــه الـــــدرر         | مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 781         | ويــــــداوي بنـــــي البشـــــر        | ومضيى يحميل السزمان                          |
| 781         | ويعـــانـــي فتنـــة الــــزُّمـــر     | قائداً موكب الحياة                           |
| 781         | دربُه حسالكُ السَّيَهِ                  | لا يبالي مهما التوى                          |
| 481         | علىسى ارتخىساء وانقعىسر                 | حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 781         | فـــاستُبيحـــوا مـــن الغجـــر         | حين لانت قناتهم                              |
| 781         | يــوم هـــانــوا علـــى الصّغــر        | يــومَ هــابــوا عــدرَّهــم                 |
| 737         | تنفضضُ عنكُــــمُ الغُبَــــر           | يا بني الجيل نهضة                            |
| 737         | تــوقــظ كــل مــن هجــر                | يا صِحاباً بصيحة                             |
| 454         | فــاســرعــوا غيــر معتـــذر            | هـــذا الكتــاب نــداؤكـــم                  |
| 737         | وَحْــدَه، كــل مــن حضــر              | فهـــو فيـــه سعـــادة                       |
| 737         | تتبني كللَّ مُــزُدهَــر                | بـــه النفـــوسُ كــــريمــــةٌ              |
| 737         | تــرقـــى الفضـــائــــلُ وانتصـــر     | بــــه العيــــونُ قــــريــــرةً            |
|             | - 5 -                                   |                                              |
| 101         | إذاً لنهــى وهيَّـب مــا استطــاعــا    | أمورٌ لو تدبرها حكيمٌ                        |
| 19          | كأنهم من نجوم حية صنعوا                 | من الوجوهِ المصابيح الذين هم                 |
| 19          | أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا             | أخلاقهم نورهم من أي ناحية                    |
| <b>70.</b>  |                                         | طلع البدر علينا                              |
| <b>70</b> . | مـــا دَعـــا لله داع                   | وجـــبَ الشُّكـــر علينــــا                 |
| 40.         | ح<br>جنت بالأمر المُطاع                 | أيُّهــــا المبعــــوث فينــــا              |
| <b>70</b> . | مسرحباً يساخيسرَ داع                    |                                              |
| ۳۰۲         | ولا جزعاً إنِّي إلى الله ِ مَرجعي       |                                              |
| w. v        |                                         | Ti furt tit å t                              |

4.4

ولستُ أبالي حين أقتلُ مسلماً علي أيّ جنبٍ كان في الله مصرعي

| رقم الصفحة |                                                 | البيت                                   |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٣٠٢        | يبارك على أوصالِ شِلْوٍ مُمَزّع                 | وذلك في ذات الإله وإن يشأ               |
|            | _ J _                                           |                                         |
| ٦٢         | نحــو الــرَّســولِ وهلَّلــوا                  | يا مسلمون ألا اقبلوا                    |
| ۲۲         | دربُ الحقيقةِ مسائسلُ                           | فهتافًه كلل السورى                      |
| ۲۲         | فـــالأرضُ منـــه تنْهــــلُ                    | لتحكُّمـــوا شـــرع الهــــدي           |
| 77         | إذْ هــــم بهــــــــــــــــــــــــــــــ     | اسقوا العطاش مَرامَهم                   |
| 75         | وبغيـــــره لا تــــــأملـــــوا                | ولـــوحــــده رئيُّ النعيــــم          |
| 77         | واســــود جــــــؤٌ مُمْحِــــــلُ              | وإذا اكْفَهــــرَّت غَبْــــرةٌ         |
| 77         | إذ زالَ عنهـــــــا آمِــــــــلُ               | وإذا اضْمَحَلَّــــتْ خُضْــــرةٌ       |
| 77         | قد غاب عنها سائل                                | أو أقْفَــــرتْ مِــــنْ بَلْـــــدةٍ   |
| 77         | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | لا تبحثـــوا عـــن غيـــره              |
| ٤٠٤        | لـذاك منَّا العمـلُ المُضلَّـلُ                 | لئن قعمدنا والنبسي يَعْمَــلُ           |
| 757        | ختــــــى أبلًــــــــــــُ بــــــالقبــــــول | أحـــزان قلبـــي لا تـــزول             |
| 787        | وتَقَــرًّ عينــي بـــالــرَّســول              | وأرى كتـــابـــي بـــاليميـــن          |
| ٤٠١        | ولمَّا نُطاعـن دونـه وننــاضــلِ                | كـذبتــم وبيــت الله يُبــزا محمــد     |
| ٤٠١        | ونَـذْهَـلُ عـن أبنـائنـا والحـلائـل            | ونُسْلِمـهُ حتـى نُصَــرَّعَ حــولَــه  |
| 197        | إذا احتاج النهارُ إلى دليل                      | وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ              |
| 1 . 0      | وكــــل أعمــــالــــي ذَبــــولُ               | أمَّــــا أنـــــا مـــــاذا أقـــــولُ |
| 1.0        | ومحمـــدٌ نعـــم الـــرســـولْ                  | كيف أنسا مساذا أقسول                    |
| 1.0        | وقليلــــةٌ أبـــــا البتـــــول                | نفسي فداك عسزيسزة                       |
| 1 . 0      | فهـــي للــــديـــن تــــؤول                    | ولـــو ملكـــت مئـــاتِهــــا           |
| 1.0        | وبالشفاعــة للقبـــول                           | هملذي بضاعتسي وضمراعتسي                 |
| 1.0        | وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | حُبِّــي لکـــم متـــواصــــلٌ          |
| 1.0        | عششْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | الله يعلـــم كنهـــه                    |
| 1.0        | قمدمسيَّ للحمل ذَلسول                           | وخُطــى الشــريعــة سِـــرْتُهـــا      |
| 1.0        | وذاك يكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | إنه العِشْقُ الأصيل                     |

| رقم الصفحة |                                    | البيت                                   |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|            | -6-                                |                                         |
| ١٠٤        | أصلي الصلاةَ كلُّهــا وأصــومُ     | ظَلُـومٌ لنفسـي غيـرَ أنـيَ مسلـمُ      |
| 1 / 1      | ولا تَسقنــي بــالأصغــر المثلّــم | إذا كنت نَدْماني فبالأكبر اسقني         |
| 171        | تنادُمُنا في الجَوْسَق المتهدِّمُ  | لعــلَّ أميــرَ المــؤمنيــن يســؤوه    |
|            | - <b>:</b> -                       |                                         |
| * 3 *      | جاءَ الأمينُ يرتُّـلُ القرآن       | اهتزَّت الأحجارُ بغاره فرحانا           |
| ۲1.        | قد تَبِعنا سبيك إيمانا             | إن نكن لم نر النّبي فإنّا               |
| ۲۷         | معنَّبُّ من قبلٍ عُبَّاد الوثن     | وعالمٌ بعلمه لم يعملن                   |
|            | &_                                 |                                         |
| 177        | وافيتُ إذْ رُفعتْ وعيزٌ مُدامُها   | قد بتُّ سامرَها وغايةِ تاجرِ            |
| ٣٣٣        | فلن يهاب من الدنيا وما فيها        | فمن تكن كلمات الله حجته                 |
| 357        | هي الدعاية فلتسقط مباديها          | دعْ عنك ما قاله الأعداءُ تشويها         |
| 377        | غير المكائد في أقصى معانيها        | لا يَقْدرون على شيء بما كسبوا           |
| 377        | فيلدفع الله أهلواءً ويلوهيها       | والحق يقذف ناراً فوق باطلهم             |
| 377        | فلن يخاف من الدُّنيا وما فيها      | فمن تكن كلماتُ الله حُجَّته             |
| 104        | تــولـــى بكيــت عليــه            | ربَّ يــوم بكيــتُ منــه فلمَّــا       |
| 44.        | فما بدا منه فلا أُحلُه             | اليــومَ يبـٰــدو بعضُــه أو كُلُــهٔ   |
| ٤٠٤        | فاغْفِرْ لـلأنصـارِ والمُهـاجـرةْ  | اللُّهم لا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخرةُ |
|            | * * *                              |                                         |

#### فهرس الأعلام

رقم الصفحة رقم الصفحة الاسم الاسم أبو سفيان ۱۷۸، ۳۹۳ \_1\_ أبو طالب ۲۱۹، ۳۹۱، ۴۰۱ إبراهيم عليه السلام ١٨٩، ١٩٧، ٢٠٢، ابو طلحة ١٦٨، ١٦٩، ٢٣٤ 337,007,787 أبو العاص بن الربيع ١٩٤ ابن إسحاق ٣٣، ٣٩٦ أبو عبيدة بن الجراح ١٠٧، ١٢٥، ابن أم مكتوم ٢٣١ 777, 777 ابن جرير الطبري ١٦٩ أبو على الصيرفي ٧١ ابن حزم الأندلسي ٦٠، ٦١، ٧١ أبو لبابة ٣٧٦ ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٤٠٤ أبو لهب ٣٧٤ ابن القيم ٣٩٧ أ أبو محجن الثقفي ١٧٠، ٣٧٦ أبو أيوب الأنصاري ٢٤٠، ٣٢٧، ٣٢٩ أبو هريرة ٩٦، ٩٩ أبو بكر الصديق ٤٣، ٩٩، ١٢٤، ١٢٧، ا أبي بن خلف ٣٧٤ AY1, PY1, F17, 377, 0PY, ا أحمد ١٥٨ 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 3 أحمد بن عرفان الهندي ٧٢ أبو جندل ۱۱۲ الأخنس بن شريق ٣٩٦، ٣٩٧ أبــو جهــل ۱۷۷، ۱۹۳، ۲۲۵، ۲۹۲، أسامة بن زيد ٣٩١، ٣٩٢ **\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** أسعد بن زرارة ١١٩ أبو حذيفة بن عتبة ١١٣، ١١٤، ١١٦، أسماء ذات النطاقين ٢٩٧، ٣٠٧ 357, 357, 057 إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص ٢٣٨ أبو داود ۱٤۹ آبو دجانة ۱۲۳ إسماعيل عليه السلام ٢٩٨ أسيد بن حضير ١١٩ أبو الروم ١٢٠

جاذویه ۲۳۲ جالنوس ۲۳۲ جبلة بن الأیهم ۱۷۱، ۲۳۲ جَرْجة ۲۲۷ جلیبیب ۳۵۲ جمیلة بنت أبي بن سلول ۱۱۵

-ح-

الحارث بن الصمة ٤٣ الحارث بن مالك الأنصاري ١٣٤، ٢٠٥، ٢٠٥

الحارث بن هشام بن المغيرة ١٧٦ حاطب بن أبي بلتعة ٢٤٥، ٢٤٦ حبيب بن زيد الأنصاري ٢٢٥، ٣٥٩ الحجاج بن علاط السُّلمي ١٢٠ حذيفة بن اليمان ١٢٣، ٢٣٦، ٢٦٦ حرام بن ملحان ٤٠، ٤٤، ٥٥ حكيم بن حزام ٣٨٣ حمزة بن عبد المطلب ١٣٧، ١٣٧ حنظلة بن الربيع الأُسيدي (الكاتب) حنظلة الغسيل بن أبي عامر ١١٥، ١١٥

-خ-

خالد بن الوليد بن المغيرة ١٧٩، ١٨٠، ٢٣٢ ، ٣٢٩ ، ٣٧٦ خباب بن الأرت ٢٢٨ ، ٢٩٤ خبيب بن عدي ١٣٢ ، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٧ خديجة بن خويلد ١٩٤، ١٩٤، ٢٩٧

أصيرم، عمرو بن ثابت بن وقش ٢٤٧، جاذويه ٢٣٦ جالنوس ٣٦٦ أم أيمن ٢١٦ أم سلمة ١٤٩، ١٤٩ أم شيبة بنت عمير بن هاشم ١٢٠ أم شيبة بنت عمير بن هاشم ١٢٠ أم قيس ٣٢٦ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ١١٦ أم معبد ٢٩٧ أم معبد ٢٩٧ أسبن مالك ٣٤، ٤٤، ٥٤، ١٣٥، أنس بن مالك ٣٤، ٤٤، ٥٤، ٥٤، ١٣٥، أنس بن النضر ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٠٠٤

ـ بـ

باذان ۲۳۸، ۲۸۲، ۲۸۳ البخاري ۲۱، ۶۶، ۷۷، ۱۶۸، ۲۶۲ برجسون ۱۳۰ بریدة بن الحصیب الأسلمي ۱۶۲، ۱۷۰ بشر بن معاویة ۱۶۰ بلال الحبشي ۸۵، ۲۰۹، ۲۱۶، ۳۳۰ بهمن ۲۳۲ بیرزان ۲۳۲

\_ ث\_

ثابت بن قیس بن شماس ۱۲۹، ۳٤۸ ثمامة بن أثال ۱۷۷، ۳٦٦، ۴۰۷

> -ج-جابر بن عبد الله ۲٤٠

ـ د ـ

دارون ۱٦٠ داود عليه السلام ۲۰۲ دحية الكلبي ۲۳۷ دوركايم ۱٦٠

ـ ذ ـ ذو القرنين ٢٠٢

- ر -

ربعي بن عامر ٣٦، ٢٧٠ ربيعة ١٣٢، ١٣٤، ١٧٨ ربيعة بن عباد ١٥٨ ربيعة بن كعب الأسلمي ١٠٠، ١٠١، ١٠٢،

رستم ۳۲، ۲۳۲، ۲۷۰ رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة ۱۱٦ رملة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ۱۱۵

> - ز -الزبير بن العوام ۱۲۳، ۱۹۵ - ز -

زنيرة ٣٨١ زياد بن لبيد الأنصاري ١٤٠ زيد بن الدثنة ١٣٢ زين العابدين، علي بن الحسين ٢٣٨ زينب بنت رسول الله ﷺ ١٩٤

ـ س ـ

سالم مولى أبي حذيفة ٢٦٤، ٣٤٩، ٣٤٠

سایکس ۱۱۲، ۱۲۳ سراقة بن جعشم ۳۰۹ سعد بن أبي وقاص ۱۱۸، ۳۹۳، ٤٩٤ سعد بن خولة ۳۹۶ سعد بن الربیع ۱۳۸ سعد بن معاذ ۱۱۹، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۵۰ سقلاب الرومي ۲۳۲

. و ي سليمان بن سالم الكلاعي الأندلسي ٣٨، ٧١

سليمان عليه السلام ٢٠٢ سميـــة أم عمــار ٢١٤، ٢٢٥، ٢٩٧، ٣٨٠، ٣٦٠، ٣٨٠

سهلة بنت سهيل بن عمرو ۱۱۳، ۱۱۳ سهيل بن عمرو ۱۱۲، ۱۹۶ سواد بن غزية ۲۰۱

> م سـ م سعيب عليه السلام ١٩٧ شيبة بن ربيعة ٤٠٠ شيرويه ( قباز ) ٢٨٢

- ص -صالح عليه السلام ١٩٧ صفوان بن أمية بن خلف ١٧٧، ١٧٨، صفية بنت شيبة ١٤٩

> الطفيل بن عمرو الدوسي ٢٤٢ -ع -عامر بن الطفيل ٤٤

عبدالله فيلبي ١١١ عبد عمرو بن كعب بن عبادة ١٤٠ عبيدة بن الحارث بن المطلب ٤٠٠ عتبة بن ربيعة ١١٣، ٣٧٧، ٤٠٠ عثمان بن طلحة العبدري ١١٨ عثمان بن عفان ۲٤٧، ٣٢٢ عثمان بن مظعون ۲۹۵ عدي بن حاتم ٣٧٥، ٣٧٤ عدي بن کعب ۳۸۰ عدى بن النعمان ٣٧٦ عروة بن أسماء بن الصلت السلمى 24

عقبة بن عامر الجهني ٢٣٩ عقيل بن أبي طالب ١٩٤ عكرمة ٢٦٧ علي بن أبي طالب ١٢٣، ١٢٥، 171, 091, 3.7, ..3 عمار بن ياسر ٢٢٥

عمر بن الخطاب ٥٦، ٥٧، ١٠٤، V.13 0713 A713 0713 ٧٢١، ١٧١، ١٧١، ٢٧١، 717, 377, PPT, P.T. V37, P37, · A7, 3A7, V•3 عمر بن عبد العزيز ١٣٢

عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة عبد عمرو الأصم ١٤١ عائشة ۲۵، ۷۶، ۱۳۰، ۱۶۳، ۱۶۸، 931, 497, 3.7, 4.7, 4.3 عباد بن بشر ۱۱۹ العباس بن عبد المطلب ١٧٨، ١٧٩، 8 . 5 عبد الرحمن بن عوف ١٦٨ عبد العزي ١٤١، ١٤٦ عبد الله بن أبي بكر ٣٠٧ عبد الله بن جحش ١٢١ عبد الله بن الحارث بن نوفل ۱۷۸ عبد الله بن حذافة السهمى ٢٨٠، ٢٨١، 799

عامر بن فهيرة ٤٣ ، ٣٠٨

عبد الله بن رواحة ١٣٧ عبد الله بن سبأ ١١٢ عبد الله بن سهل بن عمرو ١١٦ عبد الله بن عباس ۲۳۷ عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول 110 عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٨، عمارة بن عقبة ١١٦ PY, TP, 3.1, 071, 3.7, 317

عبد الله بن عمرو بن العاص ٢١ عبد الله بن مسعود ١٥، ١٣٧، ٢١٥ عبدالله ذو البجادين المزنى ١٤١، 187

۱ لورنس العرب ۱۱۱ ۱ لوط عليه السلام ۱۹۷ -م ماعز ۳۷۲

ماعز ٣٧٦ مالك بن جعشم ٣٧٤ ماهان ( باهان ) الأرمني ٣٣٢ المثنى بن حارثة الشيباني ٣٧٦ محمد بن أبي حذيفة ١١٤ محمد بن بشر بن معاوية ١٤٠ محمد بن كعب القرظي ٣٣٦ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٢٣٨

مسروق بن الأجدع ١٩ مسلم ٤٤، ٢٣٩، ٢٣٩، ٣٩٤، ٢٠٤ مسيلمة الكذاب ٢١٥، ١٧٧، ٢٢٥

مصعب بن عمیر ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۳۳۱، ۳۳۱

> المطعم بن عدي ١٩٤، ٢٠٥ معاذ بن جبل ٥٦، ١٣٥ معاوية بن ثور بن عبادة البكائي ١٤٠ المقداد بن الأسود ٣٤٧ المقوقس ٢٤٥، ٢٤٦ المنخل اليشكري ١٦٧ المنذر بن عمرو ٤٤، ٤٤

المندر بن عمرو ۲۶، ۵۰ موسی علیه السلام ۷۷، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۶۲، ۳۸۵، ۲۸۳

> -ن-نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي ٤٣

عمرو بن عبدود العامري ۱۹۵ عمير بن الحمام ۳۸۸، ۳۹۷ عمير بن وهب ۱۷۷، ۱۷۸ عوف بن الحارث ۳۸۸، ۳۹۸ عيسى بن مريم عليه السلام ۱۳، ۷۵، ۲٤٤، ۲٤۲

> -غ-الغامدية ٣٧٦

ـ ف ـ

فاطمة الزهراء ٣٦٢ الفُجيع بن عبد الله بن جُندح بن البكاء ١٤٠

فسرعسون ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۰۲، ۱۲۲، ۲۸۲، ۲۵۹، ۳۸۵، ۲۸۳ فروید ۱۳۰

> -ق-قارون ۱۸۲، ۱۸۳ قیصر ۸۱، ۸۲، ۲۳۱، ۳۷۷

> > \_4\_

کامبل ۸۳ کسری أبرویز ( خسرو الثاني ) ۸۱، ۸۲، ۲۳۱، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۳۷۷، ۳۰۹ کنت ۱٦۰

> -ل-لبيد بن ربيعة ١٦٦

النجاشي ٢٣٨ نسيبة ١٣٨ النعمان بن عدي بن نضلة القرشي ١٧٠ نمرود ١٩٧ نوح عليه السلام ١٩٧، ٢٠٢ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ١٧٨، نوفل بن عبد الله ١٩٥

\_\_&\_\_

هارون عليه السلام ۱۸۳، ۱۸۶ هالة بنت خويلد ۱۹۶ هامان ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۶ هرقل ۲۳۷، ۲۹۹ هرمزان ۲۳۲

نیتشه ۱۲۰

هكسلي ۱٦٠ هود عليه السلام ۱۹۷

ـ و ـ

ولي الله الدهلوي الهندي ٧٢ الوليد بن عتبة ٤٠٠ الوليد بن عقبة ١١٦ الوليد بن المغيرة ٣٧٧ الوليد بن الوليد ٣٧٧ وهب ١٧٧

> - ي -ياسر ۲۱۲، ۲۲۵، ۲۹۳ يوسف بن عبد البر ۷۱

#### فهرس الأماكن والبقاع

رقم الصفحة أُحد ١١٤، ١١٥، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، | تبوك ١٤٧، ٣٧٦ -ج-جبل الصفا ۲۹۲ ... حدّة ۱۷۸ الجزيرة العربية ٢٠٠، ٢٧٥، ٢٩٢، 747, 477 -ح-الحشـــة ١١٤، ١١٦، ١١٧، ١١٨، · VI , XTY , · YT, YTT الحجاز ١٤٠ ، ٢٣٨ الحجر الأسود ٢٢٣ الحديبة ٤٧، ٦٤، ٩٥، ٩٥، ١١٦، VII, ATI, . 17, VTY, 0VT, PAT, V+3 -ح-حضرموت ۲۲۹، ۲۹۵

171, 771, 071, 771, 731, 701, 737, 777, 777, 077 إصطخر ٢٦٤ أفغانستان ٢٢٦ أمريكا ١٥٣، ٢٥٩ أمريكا اللاتينية ١٥٣ أوريا ١٥٣، ٢٦٧ بابل ۱۹۷ البحر الأحمر ٣٠٨ بدر ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۷۷، ٨٧١، ٣٩١، ١٩٢، ٠٠٠، ١٢٢، 777, 777, .07, 117, 197, VPT, APT, PPT, ++3, 1+3, 5 . V البصرة ١٧١، ١٧١ بغداد ٦ البقيع ٩٦ بئر معونة ٤٢، ٤٣

\_1\_

المكان

حمراء الأسد ١٢١

حنین ۱۷۹ ، ۳۸۳

-خ-

خيبر ١٢٣

- 5 -

ذو طوق ٤٠٢

-ر-

روسيا ٣٥٩

ـ س ـ

السويد ١٥٣ السويس ٢٢٦

ـ ش ـ

الشام ۱۰۷، ۱۲۵، ۲۳۸

ـ ص ـ

صنعاء ۲۲۹، ۲۹۵

\_ط\_

الطائف ١٧٩ ، ٣٨٩

-ع-

العراق ۲۰۱، ۳۸۶، ۲۰۷ العقبة ۱۸۹، ۱۲۱، ۱۸۹

-غ -

غار ثور ۳۰۷

غار حراء ۲۹۲، ۲۹۲، ۳۳۹، ۳۴۰

\_ ف\_

فارس ۲۸۰، ۲۸۳، ۳۰۹ فلسطین ۲۲۲

- ق -

القادسية ٣٦، ٢٣١، ٢٧٠

القسطنطينية ٣٢٧، ٣٢٨

\_ 4\_

الكعبــــة ۱۷۸، ۲۲۹، ۲۹۲، ۲۸۳، ۳۹۰

\_ 4\_

الكوفة ٢٣٦، ٤٠١

- 6 -

المجر ( هنغاريا ) ٣٦٠ مدين ١٩٧

2 . 2 . 2 . 7

المريسيع ١١٥

المسجد النبوي ٤٠٤

مصر ۱۵۳، ۲۲۹، ۲٤۰، ۲٤٥

المغرب ١٥٣

PTT, 73T, 15T, 75T, AFT,

-وواسط ۱۷۰
واسط ۱۷۰
الولايات المتحدة الأمريكية ۱۷۳، ۱۷۳،
-ياليرموك ۱۱۱، ۱۳۸، ۱۸۰، ۲۳۲،
۲۲۷
اليمامة ۱۱۵، ۱۷۷، ۲۲۵، ۲۲۶،
اليمن ۵۳، ۳۶۸، ۳۶۳

۲۷۳، ۲۸۳، ۳۸۳، ۲۸۹، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۰، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳، منی ۱۲۲، ۱۳۹۰ مؤتة ۱۸۱، ۱۷۹۰ - ن-

\_ ه\_\_ الهند ۱۵۳

非非非

## فهرس القبائل والجماعات

| رقم الصفحة                     | الاسم              | رقم الصفحة   | الاسم                  |
|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
|                                | بنو عدي ۱۷۰        |              | .1_                    |
|                                | بنو کنانة ۳۹۱، ۳۹۲ | ۱۸۸ ،        | آل فرعون ۱۸۵، ۱۸۶      |
|                                | بنو المصطلق ١١٥    |              | أسلم ١٤٣               |
|                                | بنو النجار ٤٠٢     | ۹، ۱۱۹ ، ۱۲۰ | ا<br>الأنصار ١٨، ٤٤، ٤ |
|                                | بنوهاشم ۱۷۸، ۱۹۶   |              | ۹۲۱، ۲۶۱، ۸۶           |
|                                | ـ ت ـ              | 7, 077, 117, | <b>۲۲، ۲۲، ۲۲</b>      |
|                                | التتار ٣٦٣         | ٤٠٤،٤٠٢،     | ۰۱۳، ۱۰۳، ۸۰۳          |
|                                | ـ ث ـ              |              | الأوربيون ٧٩، ٣٩٥      |
|                                | ثمود ۱۹۷           | -            | - ب                    |
|                                | -خ-                |              | بنو أبْذَى ١٣٩         |
|                                | الخزرج ٣٤٨، ٣٨٩    | ۱، ۲۸۰       | بنو إسرائيل ١٨٥، ٨٦    |
|                                | _3_                |              | بنو البكَّاء ١٤٠       |
|                                | دار الأرقم ۱۱۸     |              | بنو حنيفة ١٧٧          |
|                                | ,                  |              | بنو سلمة ٣٩٧           |
|                                | _ i _              |              | بنو سليم ٤٤، ٤٤        |
|                                | ذكوان ٤٤           | 1            | بنو عامر ٤٣، ٤٤، ٤٠    |
|                                | - J -              | 777          | بنو عبد الأشهل ١١٩،    |
|                                | رعل £٤             |              | بنو عبد الدار ۱۱۷      |
| الروم ۱۲۵، ۱۸۱، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۲۷، |                    |              | بنو عبد المطلب ٣٩١     |
| ٠٨٢، ٩٩٢، ٩٠٣، ٨٢٣، ٨٧٢        |                    |              | بنو عبد مناف ٣٩٦       |

- ۶ -

عاد ۱۹۷

عضل ۱۳۲

ع -الغساسنة ۱۷۷، ۲۳۲، ۳۷۸

ـ ف ـ

الفرس ٣٦، ٢٣٢، ٢٧٠، ٢٨٠، ٢٧٨

- ق -

القارة ۱۳۲ القبط ۲٤٥

- م -

المغول ٣٦٣ المناذرة ٣٧٨

- ي -

اليهود ٥٧

\* \* \*

# فهرس الموضوعات

| فحة   | الموضوع الص                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥     |                                                                    |
| ٧     | ملاحظات                                                            |
| ٩     | نقديم                                                              |
| 11    | تمهيد وتنجيدتمهيد وتنجيد                                           |
| 40    | المبحث الأول: السيرة النبوية الشريفة ظلالها وآفاق دراستها          |
| ٥٣    | المبحث الثاني: السيرة النبوية الشريفة استمرار موكب وقواعد فهم ثاقب |
|       | المبحث الثالث: السيرة النبوية الشريفة جمال نماذجها وشمول فضائلها   |
| 701   | المبحث الرابع : ولادة الرسول ﷺ ولادة تتبعها ولادة                  |
| 777   | المبحث الخامس: ولادة الرسول ﷺ الإرهاص والإشارة                     |
| 440   | المبحث السادس: الهجرة النبوية بين الفداء والبناء                   |
| ٣1٧   | المبحث السابع: الهجرة النبوية قائمة ودائمة                         |
| ٥٣٣   | المبحث الثامن : الهجرة النبوية بيع وبيعة                           |
| 201   | المبحث التاسع: حقائق الهجرة النبوية ودعائمها                       |
| ٣٧١   | وماذا بعد ؟ خاتمة ونتيجة وعبر مُستفادة !!!                         |
| ٤٠٩   | مصادر ومراجع                                                       |
| ٤١٥   | للمؤلف                                                             |
| ٤١٩   | الفهارس العامة                                                     |
| 173   | فهرس الآياتفهرس الآيات                                             |
| ٤٣٣   | فهرس الأحاديث والآثار النبوية                                      |
| ٤٤٠   | فهرس الشعر                                                         |
| 2 2 0 | قهرس الأعلام                                                       |
| ١٥٤   | فهرس الأماكن والبقاع                                               |
| १०१   | فهرس القبائل والجماعات                                             |
| 203   | فهرس الموضوعات                                                     |
|       |                                                                    |